ثريا عبد الحق الحمامصي

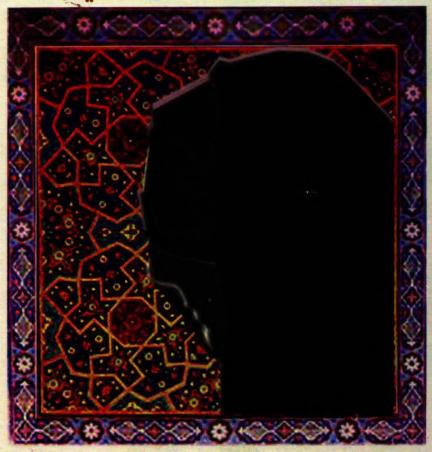

الفقه و الافتاء في طمارة الساء

> رفي ضوء الفقه المالکي) دار ابن حزم

# الفقه و الافتاء ضمارة النساء

رفي ضوء الفقه المالكي)

ثريا عبد الحق الحمامصي

دار ابن حزم



جَمَيْتِ عِلَمُعُوْقَ مُعْفَظَتْ الْمِنْكِ الْمُعَلِّقِ الْمُؤْلِدِي الطَّلْبَعَتَ أَلْاُولَى الطَّلْبَعَتَ أَلْاُولَى الطَّلْبَعَتَ أَلْاُولَى الطَّلْبَعَتَ أَلْاُولَى المَّلْبَعِينَ أَلْالُولَى المَّلْبَعِينَ أَلْالُولَى المُعْلَقِينَ الْمُؤْلِقِينَ المُعْلَقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْل

ISBN 9953-81-323-X

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

كأرابل حزم الطنباعة والنشت ووالتونهيت

بيروت ـ لبنان ـ ص.ب: 6366/14

هاتف وفاكس: 701974 ـ 300227 (009611)

بريد إلكتروني: İbnhazim@cyberia.net.lb



### عزاؤنا واحد في الأخت الداعية ثريا الحمامصي

رزئت الساحة الدعوية النسوية بفاس بوفاة واحدة من أبرز وأفضل الداعيات إلى الله، فقد لبت نداء ربها عزَّ وجلَّ الداعية الكبيرة والمرشدة الصادقة الأستاذة ثريا الحمامصي، رحمها الله رحمة واسعة، وأدخلها الله تعالى فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

كانت الأخت ثريا رحمها الله نموذجاً فريداً، ومثالاً يُحتذى به للمرأة المؤمنة والداعية الصادقة، لا تبخل بجهدها ووقتها وعلمها من أجل نشر العلم، والدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، لقد كانت رحمها الله تفعل ذلك كله رغم مرضها واعتلال صحتها؛ كانت كالشمعة تحترق لتنير الطريق للآخرين، فلم تفتر يوماً عن الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح ذات البين بين الناس، حتى تجمعت حولها مئات النساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية ينهلن من علمها الغزير ويتعلمن من ورعها وأخلاقها النبيلة؛ فأحبها الجميع، وأحبها كل من سمع بها حتى وإن لم يرها. . . كانت ثريا رحمها الله اسماً على مسمى، ثريا للعلم والدعوة تنير طريق الحيارى والتائهين في عتمة الظلمات في زمن التيه والضياع وانظماس البصائر.

كانت الأخت ثريا رحمها الله بحق مدرسة دعوية قائمة بذاتها، تَربّى

على يدها جيل من الأخوات الداعيات وجيل من النساء الربانيات المؤمنات. فكم من فتاة شاردة كانت هدايتها إلى الله على يد الأخت ثريا.

وكم من مشاكل زوجية وعائلية وجدت حلها على يدها، وكم من زيجة صالحة كانت رحمها الله سبباً في بنائها. وكم من خير عميم أجراه الله على يديها، فكانت بحق من خيرة ما عرفت هذه المدينة من النساء ولا نزكى على الله أحداً.

وأختنا رحمها الله قد قضت نحبها ولبت نداء ربها وما بدلت تبديلاً قضت نحبها راضية مرضية محتسبة مقبلة على الله، فنسأل الله العلي القدير أن يتقبلها قبولاً حسناً ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم ذويها وكل من عرفها أو لم يعرفها فأحبها الصبر والسلوان.

اللّهم إنها أمَتُك وابنة عبدك وابنة أمتك ناصيتها بيدك نسألك اللّهم بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل قبرها روضاً من رياض الجنة.

اللُّهم لا تحرمنا أجرها ولا تَفْتِنَا بعدها واغفر اللُّهم لنا ولها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.



ارتسامات دامعة حول وفاة الأخت الداعية (ثريا الحمامصي)



انتقلت الداعية الأستاذة ثريا الحمامصي إلى رحمة الله في جو مهيب أشعر بفداحة الخطب. وبهذه المناسبة أخذت المحجة ارتسامات وشهادات مجموعة من تلميذاتها، ننشر بعضها في هذا العدد ونعتذر لباقي الأخوات عن عدم إدراج شهاداتهن (لكثرتها وضيق المساحة المتاحة مع الاكتفاء بذكر أسمائهن. كما تتقدم أسرة تحرير الجريدة بأحر التعازي لأهل بيت الفقيدة وكل محبيها ومحباتها داعين الله عزَّ وجلَّ أن يتغمدها بواسع رحمته، و إنَّا الله وَلِيَّا إليه رَحِمُونَ .

#### ● مهدية الولاتني:

لقد كانت تربطني بالأستاذة الفاضلة التي رحلت عنا وفارقتنا علاقة ود وحب في الله وعلاقة الدعوة إلى الله ولا أنسى فضلها عليّ، فعلى يدها جعلني الله ألتحق بهذا القسم وأتابع دراستي فيه، أرجو الله أن يدخلها الفردوس الأعلى كما سهلت لى في هذا العلم.

ولقد أعطت كل مجهوداتها في سبيل الدعوة، فجاهدت حق الجهاد، كما جاهدت فاطمة الفهرية في تأسيس جامعة القرويين، فلا ننسى فضل أختنا الراحلة ثريا الحمامصي في تأسيسها لدار القرآن التي ندرس بها الآن. وألّفت لنا كتاباً في الطهارة النسوية جازاها الله عنا خير الجزاء.

سمو سلوكها هو الذي جعل القلوب تتألف على محبتها، فكانت

تجمعنا من حولها وتغذينا من علمها كما تغذي الأم أطفالها، وتعطينا الغالي والنفيس، رغم مرضها لم تبخل علينا من علمها ولا محبتها ولا جهادها بشيء.

#### ● لحلو إلهام (أم كنزة):

رغم أننا كنا نسكن نفس الحي منذ عشر سنوات، لم أتعرف عليها رحمها الله إلا في السنتين الأخيرتين، وكان السبب المباشر في تعرفي عليها، كتابها الذي ألفت، ومنذ ذلك اليوم وأنا ملازمة لها حيث كنت أصطحبها إلى دور القرآن لأنهل من النور الذي كانت تضيء به كل من تعرف عليها واقترب منها، والله يشهد على ما أقول إن وفاتها هزتني، والحديث عنها لا تكفيه بضعة أسطر والخلاصة إنا لله وإنا إليه راجعون.

لقد كانت الدعوة إلى الله هي الهواء الذي تستنشقه، ورغم مرضها رحمها الله كانت لا تتأخر عن دروسها الدعوية في دور القرآن، وكانت تحث كل الأخوات على الدعوة، وكانت تسعى لتلقين النساء كيفية طاعة الله عن علم ثم طاعة الزوج وإصلاح ذات البين وكل ما يتعلق بفقه المرأة. وأجمع الكل على محبتها لفعلها الخير وتحبيبه لكل من حولها، ولعدم البخل بما علمها الله جعل كل القلوب تتألف حولها وكان شعارها: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وجنازتها خير دليل على محبة كل من عرفها.

كانت جنازتها سنية بكل معنى الكلمة حيث إن البدع التي ألفناها في وسطنا المغربي لم نر لها أثراً، بل كانت المواعظ محل البدع ودموع الرحمة بدل النواح حتى أن كل من حضر جنازتها تمنى أن تكون جنازته على ذلك النحو.

#### وفاء الحنافي:

كانت تربطني بها علاقة تلميذة بأستاذتها ولكنني أشهد الله على أنني كنت أحبها كثيراً والكل يذكرها بخير.

إنها إنسانة \_ رحمها الله \_ كرست حياتها في الدعوة إلى الله، فهي

بذلك وفية لعهدها مع الله والكل يتمنى أن يكون في مستواها، فهي كانت لها طريقة خاصة في التبليغ حيث إنها حينما تجلس معها في جلسة فأنت تخرج مقتنعاً.

إنها إنسانة تستحق المحبة نظراً لما قامت به من مجهودات في الدعوة الإسلامية وفي إنجاحها. وعندما تنطق فأنت تحس أنها تتكلم من قلبها وبصدق.

ومهما قلنا عنها رحمها الله فإننا لن نستوفي ما يجب القول فيها، فلقد فقدنا فعلاً إنسانة أو عضواً رئيسياً في الدعوة الإسلامية ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا فيها أختاً أخرى.

#### • أم ياسر:

كان لها الفضل الكبير بعد الله تعالى في فتح مجال رائع لنا لنعلم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، مع الدعوة والدروس التي كانت سبباً في تنوير عقول كثير من الناس. وأحبها الجميع لأنها تجردت لله في عملها ودعوتها فأحبها الله الذي ملأ قلوبنا بحبها، صدقت مع ربها فصدق معها ووهبها القبول.

والعبرة من جنازتها هي أن كل من عليها فان، فيوماً ما كانت بيننا ولكن الله اختارها لجواره فتوجهت إليه بقلب سليم ونفس رضية رحمها الله وجازاها عنا كل خير.

#### • أم عبدالله:

كانت نعم المربية والداعية والأستاذة لذلك كنت مواظبة على الحضور إلى دروسها مشدودة إلى طريقتها في الإلقاء والتأثير في العمق والصدع بالحق.

واعلم أنها امرأة قل وجودها في هذا الوقت كانت بارزة في إلقاء الدروس في دور القرآن، والذي أعلمه أنها كانت تلقي دروساً قيمة تهم مشاكل المجتمع وقضايا العقيدة ومسائل الفقه في مسجد ابن مسعود ودار القرآن الرشاد بالنرجس، ودار القرآن المسيرة للثقافة القرآنية.

كانت مخلصة في الدعوة إلى الله صافية النفس طاهرة الروح يحبها الناس لمجرد النظر إليها، وكانت فعلاً نعم المجاهدة بالمال والجهد في سبيل الدعوة إلى الله.

والعبرة التي يمكن استخلاصها من جنازتها أنه رغم موتها فلم تمت نصائحها للأمة ومواعظها ودروسها فقد بقيت حية في ضمائرنا فجازاها الله عنا كل الجزاء. فكذلك كل مؤمن عاش بالدعوة وللدعوة مخلصاً لها فإن مصيره إلى الجنان برحمة من الله وفضله، وما يمكن قوله: إن الإنسان مهما عاش فإن مصيره إلى الله ليجزيه عما فعله في حياته الدنيا فلا يتهاون ولا يقصر عن أداء ما فرض عليه وما أوجب عليه.

#### • أم أيمن:

لقد قامت بمجهود جبار جزاها الله عنا خير الجزاء، وتألفت القلوب على محبتها لأنها كانت طيبة جداً مخلصة في عملها لله. ووفاتها فاجعة نستفيد منها الإسراع إلى الخيرات وعدم التسويف، فالدنيا قنطرة واستيطان القناطر بَلَة.

#### • أم عائشة:

كانت المرحومة تربطني بها علاقة الأخوة والمحبة في الله. لقد تعرفت عليها أول مرة في دار القرآن مونفلوري عند اجتيازي لمباراة الولوج لدار القرآن، وقد أحببتها كثيراً عند إلقائها لكلمة ترحب فيها بجميع الأخوات اللواتي مَنَّ الله عليهن بالحضور إلى دار القرآن لطلب العلم. ولقد قامت بمجهودات جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين وجزاها الله عنا خير الجزاء، لقد كانت السبب في إنشاء دار القرآن، ومن خلال ما سمعت عنها أنها كانت تعطي المواعظ في المساجد والمنازل وبذلت كل جهدها في سبيل

الدعوة وأقسم أني أحبها في الله وكانت بمثابة الأخت الكبرى لي.

لقد كانت لها طريقة خاصة في التبليغ، وبالتي هي أحسن، لينة في معاملتها، رقيقة حنونة تتفهم وضع المرأة المغربية. نحن طالبات دار القرآن مونفلوري افتقدناها كثيراً عندما رحلت إلى مدينة الدار البيضاء وكنا نبلغها سلامنا وكانت رحمها الله تزورنا بين الفينة والأخرى وتوصينا خيراً ببعضنا البعض. هي رحمة الله عليها السبب في تعارفنا.

#### • أم مصطفى (الزجلي حكيمة):

لقد أحببتها قبل الالتقاء بها من خلال ما سمعت عنها. تعرفت عنها في جمعية المسيرة، فازددت حباً لها لما أدركت فيها من علم ويقين ومحبة في الله ومن حزم واجتهاد في تطبيق شرع الله ومن أخلاق رقيقة وطيبة أنفقتها في الدعوة إلى الله وخاصة الدعوة إلى محبة الله. فقد وجدت فيها النموذج للإنسان العملي الرباني والإنسان الطيب اللين.

كانت مثال المرأة المسلمة تعي مسؤوليتها في ميدان التعليم والدعوة وسط مجتمع يعمه الجهل بالدين والجهل بالله، فكانت لا تبخل بأي جهد من صحتها التي ضعفت في السنوات الأخيرة، وبأي لحظة من وقتها رغم انتقالها لمدينة الدار البيضاء. وكانت لا تبخل بأي وسيلة من الوسائل لنشر الدعوة في جميع المناسبات، فكانت المنشئة والمديرة والمؤطرة لبرنامج تكوين النساء بجمعية المسيرة بفاس.

وتألفت القلوب حولها لمحبتها للناس ولمحبتها الخير لهم وأكبر خير الهداية لهم، ولطريقتها في الدعوة، فقد كانت رقيقة لينة طيبة مع الجميع لا يسع من يراها ومن يلقاها ولو مرة واحدة إلا أن يحبها ويتمنى ملازمتها. قال رسول الله على: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها: عمل صالح ينتفع به،، وقد قدمت أعمالاً جليلة ينتفع بها. "صدقة جارية»، وقد تركت صدقات جارية تقبل الله منها. "ولد صالح يدعو له»، ولها أبناء صالحون يدعون لها من ذريتها ومن الناس الذين كانت أماً لهم داعية

وناصحة ومساعدة وراعية. جعلها الله من أهل جنته وألحقها بعباده الصالحين، ووفقنا الله لحدو حدوها وكثر الله أمثالها. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها.

#### • أم أويس:

علاقتي بالفقيدة تتسم بالتقدير لأستاذة كانت تحب هذا الدين وتساعد الناس على اتباعه... وتتفهم ظروفهم، وتمثل بالنسبة لي قدوة في الدعوة إلى الله، ومثالاً حياً لنجاح من يريد أن ينصر هذا الدين. فبفضل الله تعالى فتحت لنا باب العلم عن طريق دار القرآن التي فتحها الله على يدها، والتي يُدرّس بها الفقه والسيرة ومختلف العلوم عن طريق علماء جمعهم الله على يديها... فانتقلت جامعة القرويين من شمال مدينة فاس إلى جنوبها عن طريق أمنا الفاضلة التي تبعت خطى جدتها فاطمة الفهرية رحمها الله تعالى. وإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِن يَمْلَمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا ﴾. فقد وفقها الله وهذا دليل (والله أعلم) على سمو قصدها وإخلاصها والله نسأل أن يجعلها خيراً مما نظن. ولا يفوتني أن أذكر موافقتها لي على ولوج نسأل أن يجعلها خيراً مما نظن. ولا يفوتني أن أذكر موافقتها لي على ولوج أفواه العلماء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منها عملها. وأيضاً، فلقد عشت أفواه العلماء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منها عملها. وأيضاً، فلقد عشت الطلاقتها في الدار البيضاء، ورأيت تعلق الأخوات بها وشاهدت كيف تحبيب الناس في الدروس وشخصها وهذا توفيق رباني. اللهم أسكنها فسيح جنانك.

#### ● أم أيمن:

كانت رحمها الله أختي في الله وأستاذتي وملجأي أثناء الحاجة. لقد كانت تعمل رحمها الله، خالصة لوجه الله، لقد نالت، رحمها الله، أجر:

- الصدقة الجارية: حيث إنها هي مؤسسة دار القرآن «الزهور».

14

ـ علم ينتفع به: ألفت كتاب «طهارة النساء».

- تركت أولاداً صالحين يدعون لها، وكل تلميذات دار القرآن هن بمثابة بناتها.

وتألفت القلوب على محبتها نظراً للطفها ولباقتها، وحسن تعاملها مع الآخرين، وكانت دائماً تحل المشاكل بحكمة وبدون انفعال ولا تعصب.

#### • أم أسامة:

كانت علاقتي بها علاقة تعليمية تربوية من خلال التحاقي بهذه الممدرسة القرآنية التي كانت تديرها وتحسن إدارتها. وتطورت العلاقة فأصبحت أخوية وذلك يرجع إلى شخصيتها وطبيعتها المتواضعة الهادئة... وكانت تبذل كل مجهوداتها وتضحي بكل ما عندها من وقت ومال وعلم في سبيل الله، وأكبر شاهد على ذلك هذه المدرسة القرآنية التي عرفت النجاح وتتوافد عليها أعداد كبيرة من الأخوات المسلمات للتكوين في هذه المدرسة.

وقد تألفت القلوب على محبتها لأنها كانت تحب الله وتعمل لله وامتثلت لأوامره واجتنبت نواهيه ووهبت نفسها للدعوة ولإصلاح المجتمع وخصوصاً النساء فكانت تعظ وتدعو إلى الله كلما رأيتها أو جلست معها، وكل ذلك بحكمة وابتسامة وعلم وتواضع وتحبب إلى الناس التقرب منهم والاهتمام بمشاكلهم. قال: «كفى بالموت واعظاً»، فبجنازتها نسترجع أننا كلنا مهما طال عمرنا وعلا شأننا فإننا سنموت ولن نحمل معنا إلا الطاعة وأعمال الخير التي كنا مطالبين بها فهذا هو الزاد وهنيئاً للأخت المرحومة ثريا الحمامصي فقد تركت العمل الصالح والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح...

#### • نبيلة بنيس:

كانت تربطني معها علاقة أخوة في الله، علاقة الأستاذة مع تلميذتها

وعلاقة أم مع ابنتها. وأشهد لها بأنني كنت دائماً أحاول تطبيق ما تدعوننا إليه، كانت لديها طريقة حكيمة ولينة في مخاطبتها لنا دون أن ننسى الابتسامة التي كانت لا تفارقها مع الحزم والإخلاص والجد والاجتهاد. أنا شخصياً أحبها حباً شديداً لأنها متواضعة، طيبة، مجاهدة، إنها أهل لكل خير، لم أر منها قط شيئاً قبيحاً.

\* \* \*



كما توصلت الجريدة (1) بمجموعة كبيرة من الارتسامات نذكر منها الأخوات:

الزيزي سمية - أم معاذ - لطيفة أم سفيان - أم صفاء - أم نبيل - مريم - أم عبدالله - لطيفة أم عثمان - نزهة أم أيمن - أم طه - سعيدة أم زينب - أم أيوب - أم أحمد - أخت معاذ - أم عبد.



<sup>(1)</sup> جريدة المحجة \_ الدار البيضاء والعدد 189 (12 محرم 1424 = 16 مارس 2003).



### بنسهماً للَّهُ الرَّجْمِ إِنَّ الرَّحْدِيبِ فِي

لقد وقفت على كتاب «الفقه والإفتاء في طهارة النساء» للأخت ثريا الحمامصي، وقد قامت صاحبته بجهد كبير في جمعه وترتيبه، فجزاها الله

خيراً.

ولنا على الكتاب ملاحظات عامة وخاصة، فالعامة نلخصها في نقاط:

أولاً: اعتمدت كلياً على المذهب المالكي في ترجيح المسائل، فتكون بذلك قد كررت ما كُتِبَ من قبل. بل قد تكون المتون والمختصرات في المذهب تغني عما كتبته الأخت.

ثانياً: أخذت الأخت أغلب أقوال وآراء المالكية من كتاب «الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي، وهذا الاعتماد المطلق على هذا الكتاب جعلها ترجح مسائل مخالفة للمذهب المالكي، تبعاً لصاحب «الفقه الإسلامي وأدلته».

ثالثاً: اكتفت الكاتبة بتخريج الأحاديث دون ذكر درجتها من صحة أو ضعف، خصوصاً الأحاديث التي ليست في الصحيحين.

رابعاً: بناء الأحكام كان في كثير من المسائل مبني على أحاديث ضعيفة.

خامساً: بما أن ترجيح المسائل كان على أساس المذهب المالكي، فما ضرورة ذكر الأدلة؟

أما الملاحظات الخاصة فهي ترجيح عدة مسائل ولو كان الصواب خلافها بالأدلة، وكمثال على ذلك:

أولاً: قالت الأخت في الصفحة 78: (عدم خلع جميع الملابس من الزوجين معاً أو من أحدهما، ولو مع وجود ساتر يضمهما لقوله على: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين"). أقول: لقد عزت الأخت الحديث في الهامش لابن ماجه ولم تذكر درجته، بل ولم تذكر كلام البوصيري في الحديث كما تفعل عدة مرات عندما تنسب الحديث لابن ماجه كما فعلت في الصفحة (76) و(61) وغيرهما. والحديث ضعيف رواه ابن ماجه برقم 1921 وقال عنه البوصيري في الزوائد: "هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العفسي الحمصي" وقد ضعف طرقه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل 7/7 وفي آداب الزفاف صفحة 109. وقد ثبت حديث صحيح في السنن عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". فعدم السماح أو منع الزوجين من خلع ثيابهما حين الجماع ولو عند وجود ساتر يعد قولاً غير مستند لدليل صحيح، إضافة إلى الحرج الذي قد يسببه في تلك الفترة للطرفين.

ثانياً: جعلت الأخت عدم جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر من خصائص بيت النبوة كما في الصفحة (78) واستدلت بحديث عائشة رضي الله عنها: «لم ير رسول الله ينه مني ولم أر منه». وقالت الأخت بعده: (فخاص ببيت النبوة). أقول: لم تخرج الأخت الحديث كعادتها، ولم تذكر لنا درجته من صحة أو ضعف. والحديث قد جاء بلفظ آخر كذلك وهو: «ما رأيت فرج رسول الله ينه قط». والحديث قد رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. قال عنه البوصيري: «هذا إسناد ضعيف، مولى عائشة لم يسم». وقد رواه الطبراني في الصغير، وأبو نعيم، والبغدادي من طريق آخر وسنده ضعيف جداً فيه كذاب وهو بركة بن محمد. فالحديث

ضعيف من ناحية سنده، ومخالف من ناحية متنه لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء بيني وبينه واحد». أما القول بأن تلك المسألة هي من خصائص بيت النبوة، فهذا أمر لا دليل عليه، بل القرائن تبطله والأدلة تكذبه.

والأمثلة على بناء الأحكام على أحاديث ضعيفة كثير في الكتاب، كما فعلت الأخت في منع الزوج من نزع ذكره قبل انقضاء شهوة المرأة لحديث: «ثلاث هي العجز في الرجل...» الحديث في صفحة (79)، وكما كررت الاستناد على حديث: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العيرين الله عدم جواز التعري بالكلية عند الجماع ولو مع وجود ساتر!! والحديث ضعيف كما أسلفنا، فلماذا كل هذا الحرج وهذه المشقة على الزوجين؟! وتقول الأخت في الصفحة (86): "ويفهم من مدلول الحديث أن كشف العورة عند الجماع جائز، أما التعرى فمنهى عنه». وتقول كذلك: «عليك أن تبقى ولو بثوب داخلى رقيق»!؟. فأذكر الأخت بأن الحديث الضعيف لا تبنى عليه الأحكام، وهذا الأمر ليس من السنة كما قالت... وكما استدلت الأخت في تخليل الشعر عند الغسل بحديث «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة». وعزت الأخت الحديث لابن ماجه والترمذي ولم تذكر درجته كما في الصفحة (92). أقول: والحديث قد رواه أيضاً أبو داود برقم 248 في الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، والحديث ضعيف قال عنه أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف» أقول: الحارث بن وجيه مجهول.

ثالثاً: تستنبط الأخت بعض الأحكام من أحاديث لا يفهم منها ذلك الحكم، كما فعلت في الصفحة (94) حيث رأت كراهية الاغتسال عرياناً ولو كان المرء لوحده في حمام المنزل؟! واستدلت بحديث: «فإذا اغتسل أحدكم فليستتر». لكن لو اطلعنا على الحديث بتمامه لتوضح لنا الأمر، ذلك أن النبي عليه رأى رجلاً يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم

قال: "إن الله حيى ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» وقد رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح. والبراز: هو الفضاء الواسع، ولما كان الرجل يغتسل عرياناً في الفضاء أنكر ذلك، ورواية أبي داود توضح ذلك حيث جاء: "رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار». فيجب على المغتسل ستر عورته عن الناس، ومتى تحقق ذلك كان له أن يغتسل كما شاء. وقد اغتسل النبي على عام الفتح وفاطمة ابنته تستره بثوب كما رواه مسلم، كما سترته وجنه ميمونة فاغتسل كما رواه مسلم والنسائي. أما ما استدلت به الأخت من تبويب البخاري في أن التستر أفضل، فهذا من باب الاستحباب والأفضلية عنده لا الكراهة كما قالت الأخت، ولا يمكن أن يكون الأمر مستحباً ومكروها أو له حكمين في وقت واحد! ومثل هذه الأجوبة والفتاوى ليست أمراً هيناً، ولا يجوز التكلم في أمر من الدين بدون بينة...

رابعاً: التناقض كثير في كلام الأخت، وكمثال على ذلك ما قررته أولاً بأنه لا يجوز للمغتسل أن يكشف عورته ولو كان في الحمام وحده (صفحة (94) مثلاً)، ثم جوزت كشف العورة أمام الزوج أو الزوجة حين الاغتسال كما في الصفحة (97)؟! فكيف لا يجوز كشف العورة للاغتسال وحدك ويجوز كشفها أمام الزوج أو الزوجة؟! وليس في المسألة فاضل ومفضول بل الأمر فيه سعة ومباح إذا أمن الزوجان من اطلاع غيرهما على عوراتهما.

خامساً: ذكرت الأخت في الصفحة (106) ضمن الاغتسال المسنون الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء قياساً على صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهذا قياس باطل لأن القياس لا يكون في العبادات أولاً، وثانياً: إن العبادات توقيفية لا نتكلم فيها إلا بنص.

سادساً: جعلت الأخت في الصفحة (110) الأذكار الخاصة بدخول الخلاء تقال كذلك عند دخول الحمام العمومي!!. ثم ذكرت حديثاً لا يصح عن النبي ﷺ: "بأن بيت الشيطان هو الحمام».

سابعاً: ضيقت الأخت في مسألة ظهور العورة في الاغتسال ولو كانت المرأة لوحدها تلبس ما يستر العورة، فطلبت منها كما في الصحة (115) وضع إزار من السرة إلى الركبة، وهذا تشديد وتعسير على الأمة لم يوجبه الله سبحانه ولا رسوله على الله.

ثامناً: أوجبت الأخت في الصفحة (131) الوضوء في سجدة التلاوة، ولم تذكر الدليل على ذلك مع اعترافها بأنها ليست صلاة!! ونذكر هنا كلاماً للإمام الشوكاني حيث قال: «ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاً، وقد كان يسجد معه على من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعاً متوضئين».

تاسعاً: منعت الأخت في الصفحة (132) الجنب من مس المصحف ولو بعود؟! وهذا غريب جداً ومستبعد، ويجب أن نتنزه عن مثل هذه الأمثلة. وهل يكون العود كذلك جنباً؟

عاشراً: لا تعطى الأخت جواباً فاصلاً في عدة مسائل، بل تترك السائلة حائرة. كما فعلت في الصفحة (201) لما سألتها امرأة عن حكم من تصلي بسراويل وفوقه بدلة لا تغطي كل الجسد؟ فأجابت الأخت بأن الصلاة في اللباس المحدد للعورة إما لرقته وإما لضيقه مكروه عند المالكية!! ثم قالت من بعد: بأن ذلك اللباس مخالف لهدي رسول الله علي في وشريعته؟ المالكية أو غيرهم من أتباع المذاهب يقدم على هدي النبي علي وشريعته؟

حادي عشر: تتناقض الأخت كثيراً في الأحكام، كما فعلت مثلاً في الصفحة (215) حيث قالت: (ويبطل التيمم بكل ما ينقض الوضوء أو الغسل لأنه بدل عنهما وناقض الأصل ناقض لخلفه). وهذا كلام صحيح دون شك، ولكن الأخت ذكرت ضمن مبطلات التيمم خروج وقت الصلاة الحالة وقالت: بأنه يجب التيمم لكل صلاة لأن التيمم لا يصح إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له. فهل الوضوء ينتقض بدخول وقت صلاة أخرى؟ وقد قالت الأخت: بأن التيمم يبطل بكل ما ينقض الوضوء؟

ثاني عشر: وبعد أن جعلت الأخت من مبطلات التيمم ـ كما سبق ـ دخول وقت صلاة أخرى، جعلت كذلك من مبطلات التيمم للمسافر الذي يجمع بين صلاتين اعتزامه الشروع في الصلاة الثانية (انظر الصفحة 220)، واستدلت بقول الإمام مالك في الموطأ: "بل يتيمم لكل صلاة" واعتبرت قول الإمام مالك بأنه حديث فقالت: (ويفهم من الحديث الشريف أنه لا بد من تكرار التيمم لكل فرض ولو كانت الفريضتان مجموعتين في وقت واحد). أقول: وكلام مالك رحمه الله لا يفيد ما استنتجته الأخت لأن الإمام مالك سئل عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. انتهى جواب الإمام مالك الذي لم يكن جوابه عمن يبتغي بين صلاتين في وقت واحد.

ثالث عشر: لم تحاول الأخت كما وعدت في مقدمة الكتاب الإحاطة بأسئلة النساء، بل تتبعت المسائل التي تطرق لها المالكية في الطهارة، كما ذكرها صاحب الفقه الإسلامي وأدلته، ثم جعلت أسئلة لتلك الأجوبة وكأنها طرحت من طرف نساء عصرنا وبلدنا. لذلك نجد أسئلة قد لا تخطر على بال أحد، أو مسائل لا تقع إلا نادراً في حياتنا. وكمثال على ذلك السؤال الذي طرحته الأخت في الصفحة (224) حول المرأة التي كانت مسافرة مع زوجها ومعهما حقيبة بها مال كثير، ولما حضر وقت الصلاة ظهر لهما منبع ماء لا تسلك السيارة طريقه فاقترح الزوج الذهاب لإحضار الماء على أن تبقى المرأة لحراسة المال، فرفضت المرأة الاقتراح... إلى آخر السؤال. ثم وجدت الأخت صاحبة الكتاب الجواب عن هذا السؤال في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، بل وجدت كلام المالكية بالضبط في المسألة!؟ كما أن الأخت تجد الجواب عن أغلب أسئلتها في هذا الكتاب...

وراجع السؤال 21 في الصفحة (227)، والسؤال 25 في الصفحة (230)، والسؤال 32 في الصفحة (230)، كأمثلة وإلا فالكتاب مليء بمثل هذه الأسئلة، والهامش لا يكاد يخلو من ذكر كتاب الفقه الإسلامي وأدلته...

رابع عشر: قالت الأخت في أنواع المياه الصفحة (239): بأن الماء يكون طاهراً مطهراً ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. وذكرت ضمن المياه الصالحة للطهارة كما في الصفحة (240) ماء الإناء المطلي بالقطران، ومن المعلوم أن القطران يغير طعم الماء، فهل الماء الذي تغير طعمه بالقطران يكون مطهراً? فلذلك كان على الأخت تقييد تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجس، ليكون الماء المالح أو الحلو أو الماء الذي فيه طعم القطران صالحاً للطهارة. أما إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بنجس فهذا لا يصلح للطهارة، وعليه يصدق الحديث الذي ذكرته الأخت في الصفحة (243): "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه». والحديث بهذا اللفظ لا يصح كما ذكره الألباني في ضعيف ابن ماجه وفي السلسلة الضعيفة، ولا يصح منه إلا لفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء» كما هو في إرواء الغليل. لذلك قال البوصيري في الزوائد: "إسناده ضعيف لضعف رشدين». قال السندي: الحديث بدون الاستثناء ـ أي بدون ضعيف لفعف رشدين». قال السندي: الحديث بدون الاستثناء ـ أي بدون قوله: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه النسائي وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري.

خامس عشر: قالت الأخت في الصفحة (248) جواباً على السؤال رقم 1: بأن الماء إذا اختلط بمواد التنظيف أو بعطور لم يعد مطهراً وإن كان طاهراً في نفسه! وعلى حد قولها: لا يرفع الغسل به جنابة ولا يصلح للوضوء كذلك. فأقول: إن الماء إذا كان طاهراً فلا بد من أن يكون مطهراً، والمواد التي يستعملها الناس مع الماء للغسل مثلاً كصابون، أو (شامبوان)، أو عطر يعطر الجسم وينظفه، كلها مواد طاهرة وتساهم مع الماء في تطهير الجسم، فكيف تبطل الأخت غسل من أضافها إلى الماء وقد فصلنا المسألة في النقطة السابقة ولا نعيد الكلام هنا... ثم تناقضت الأخت في الصفحة رقم (251) في السؤال رقم 9 حيث جوزت التوضؤ بالماء المعدني رغم تغير طعمه وريحه وربما حتى لونه !! وهذا هو الصواب ولكن الأخت لا تثبت على قاعدة.

#### سادس عشر: الخاتمة:

لقد وقفت في الباب الثالث في المسح وأنواعه من الكتاب، وذلك لعدم تمكني من متابعة التعليق عليه، أولاً لوجود مشاغل أخرى، وثانياً لاقتناعي بأن باقي أبواب الكتاب (وهو النصف تقريباً) على نفس النمط والمنوال. وفي الختام نقول للأخت الفاضلة:

أولاً: جزاك الله خيراً على الجهد الذي بذلتيه.

ثانياً: حبذا لو لم تتقيدي بمذهب معين، بل كان عليك ترجيح الصواب في المسائل.

ثالثاً: كان من اللازم عليك تحري صحة الأحاديث قبل إيرادها أو الاستدلال بها حتى يكون الحكم صحيحاً.

رابعاً: إن في صحيح السنة وفي نصوص القرآن ما يكفي لإعطاء فقه نسائي ميسر وصحيح، يخرج نساء المسلمين من وسوستهن ومن جهلهن، لكن جاء الكتاب بعكس ما هن بحاجة إليه...

خامساً: إنك لم تلتزمي تماماً بكل أقوال المالكية في عدة مسائل، وهذا شيء طيب، ولكن لماذا لم تتبعي نفس النهج في باقي المسائل، خصوصاً إذا تبين لك بأن الصواب ليس مع قول المالكية.

سادساً: نظراً للمنهجية التي اتبعت في الكتاب لا يمكن تصحيح كل الكتاب، ولكن هذه إشارات قد تستفيدين منها في المستقبل إن شاء الله تعالى.

سابعاً: معذرة إذا كنت قد أمديت رأيي المتواضع والضعيف في الكتاب، ولكن واجب النصيحة يفرض عليّ ذلك. والله الموفق إلى سواء السبيل.



# الفقه و الافتاء في طمارة النساء

رفي ضوء الفقه المالكي)

ثريا عبد الحق الحمامصي

### بيسم الله ألرجم فالرخيم

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.



## CONTROL DE LOCATION DE LOCATIO

#### الإهداء

من أخت ترجو بعملها عفو ربها ومغفرته.

- إلى كل أخت تعلق قلبها بحب الله تعالى ورسوله الكريم.
- إلى كل أخت تطمع في جنة عرضها السماوات والأرض.
  - إلى كل من ترغب في معرفة أسرار طهارتها.



#### سمه سدر

الحمد لله على ما أتاحه لأهل الفضل من جلائل الأعمال، فجعلهم عوناً لإخوانهم في الدين يمدون لهم يد المساعدة بالنصح الخالص والإرشاد الصائب. ومن أولئك أستاذي الفاضل المحترم الدكتور محمد أبياط الأستاذ بكلية الشريعة بفاس الذي كان لي نِعم المساعد على تصحيح كتابي هذا، حتى ظهر في حلته الأخيرة. وليس لي ما أقوله عن أستاذي هذا أكثر من شهادة الصيت الحَسن والذكر الطيب اللذّين يذاعان عنه من منابر العلم بين كل الأوساط المثقفة منها وغيرها.

أسأل الله تعالى ذا الفضل الكبير أن يجزيه عني خير الجزاء هو وكل من ساهم بنصيب من المساعدة في إنجاز هذا الكتاب، وأن يجعل أجر ذلك ذخراً له يوم القيامة في ميزان حسناته، وأن يجعل عملنا هذا جميعاً من الأعمال الخالصة لوجهه الكريم يُكتب لنا أجره ويثبت ثوابه بإذن الله عزَّ وجلَّ. ورجائي في الله كبير آمين يا رب العالمين.

# 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

من يطع الله والرسول فقد فاز فوزاً عظيماً، ومن يعص الله والرسول فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً، وأشهد أن لا إلّه إلاَّ الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.



#### مقسدم ت



لقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يَخْلُفَ الإنسان خالقه في الأرض لتكون به عِمَارَتُهَا، كما شاءت قدرته تعالى ألا تكون هذه العمارة إلا بوجود الجنسين: الذكر والأنثى، فخَلَقَهُما معاً من نفس واحدة. وكان هذا أولَ مَظْهَر من مظاهر المساواة بينهما في القَدْر والمنزلة عند الله تعالى. إلا أنه عزَّ وجلَّ فرق بينهما في المهام والخصائص، وفرض السير على هذا النمط لِيُخَوِّلُ لهما خَلْقَ أسرة سليمة البِنْيَةِ قَوِيمَةِ التكوين.

ولما كان الأمر كذلك فإن الله عزَّ وجلَّ كَوَّنَ الذكر تكويناً فسيولوجياً يتلاءم ومهمتَهُ الكبرى في تَحَمُّلِ مسؤولية النفقة والعيش، وجعل إلى جنبه أنثى كانت أَهْلاً للحمْلِ والإنجاب والتربية: إنها المرأة؛ أمُّ الإنسانية جمعاء، المرأةُ التي حركت سَجِيَّة كثيرٍ من الكُتَّابِ القُدَامَى والمُحْدَثِين فكانت مَدَارَ كتابتهم في مئات المجلاتِ والصُّحُفِ مُوحِينَ لها أنَّ مِقْوَدَ الحضارةِ بين يديها، وأنَّ تَقَدَّمَ الأمم رهين بِمُسَايَرَتِهَا للعصرِ في كلَّ مُسْتَجَدًّاتِهِ.

وهنا تقف بي عجلةُ الحديثِ لأُتَسَاءَلَ:

هَلِ الْحضارةُ تعني الانسلاخَ من تعاليمِ الإسلامِ الحَنيف؟ هلِ الإسلامُ لا يُسايرُ كلَّ زمانِ ومكان؟

هل المرأةُ ـ اليومَ ـ خُلِقَتْ من طينة غيرِ الطينةِ التي خُلِقَتْ منها أوَّلَ مرة حتى تُغَيِّرَ المهامَّ التي كُلِّفَتْ بها إلى غيرها؟ ومهما حاولتِ المرأةُ الإجابة عن هذه التساؤُلاتِ بِجَوَابِ غيرِ «لا» فستكون مُخْطِئة وخاطئة.

إنَّ شَرِيعتنا الحنيفة تسمح للمرأةِ بِوُلُوجِ بابِ مُسايرةِ العصر شريطة أن تبقى مع ذلك امرأة مسلمة مؤمنة محافظة على طبيعتها داخل القالب الإسلامي.

وبذلك تجد المرأة نفسها أمام نافذتين كبيرتين: نافذةٍ تُطِلُ منها على أحكامِ اللّهِ وشرائعه، وأخرى تُطِلُ منها على التطوراتِ الهائلةِ التي لا تَمَسُّ الجوهرَ وإنما هي تطوراتُ في نَمَطِ العيش والوسائل والرُّؤَى.

فما أعظمَ المرأةَ التي تُوافِقُ بين فتْحِ النافذتين فتعرفُ أنَّ فَتْحَ الأولى ضروريٌّ لأنه هو الذي سيُحَدُّدُ لها متى وكيف تفتح الثانية!

وما أعظمها إنْ فَتَحتِ الثانية وعرفت قدر الإطلالة منها أو أغلقتُها وعرفت بديلها لِتَسْلَمَ من عذاب يوم عظيم!

#### أختي في الله:

إن غيرتي على بنات حواءً أو بالأحرى على إناث أمتي هي التي دفعتني أن أخصص فحوى هذا الكتاب للمرأة وما يلزمها من طهارة شرعية تجعلها على بينة من أمر دينها. هذا الأمر الذي ضاع وسط تيارات العصر مما أبعدها عن أن تعرف مصيرها النهائي. أو بالأحرى أن تعرف طريقة العيش في حياتها الدنيوية قبل الرحيل إلى الدار الأبدية.

إن تيارات الحياة الكثيرة جذبتها بعيداً عن معرفة ما ورد في الكتاب والسنة إذ ملأت وقتها بما ينفعها حالياً في الدنيا من مأكل ومشرب بل ومن مباهج وترف ناسية ما أعد الله لها في جنته من نعيم مُقِيم مكتفية بما هو حاضرٌ أمامها وهو فانٍ لا مَحَالَة، جاهلة أو متجاهلة ما يحمله لها عالمُ الغيْبِ في طَيَّاتِه من أنوار ومصابيحَ وَضًاءةٍ لحياتَيْها: الدينية والدنيوية.

فهيًّا معي ـ أيتُها الأختُ المؤمنةُ ـ بتوفيق من الله عزَّ وجلَّ لِلإِرْتِواءِ من حِياضِ معرفةِ هذه الأحكامِ الخاصةِ بالمرأةِ من كتاب الله العزيزِ وسنةِ رسولِه الكريم.

ولْنُسَارِغ بكلِّ ثقة وإيمان إلى الغوْصِ في قراراتِ هذه الأحكام، ولعلَّ أهمَّ ما يدفعنا إلى هذه السرعةِ هو ما سنربَحُهُ بِتَوْبَتِنَا النَّصُوحِ حيثُ إن الله تعالى يُبَدِّلُ كلَّ ذنوبِنا السابقةِ حسناتِ بِدليلِ قولهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَيلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِها كَيُدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَاتُ وَكَانَ اللهُ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِها كَي يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَاتُ وَكَانَ اللهُ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِها كَي يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَاتُ وَكَانَ اللهُ عَمْلُ رَحِيمًا اللهُ 


<sup>(1)</sup> الفرقان: 70.



#### مدخيل



لقد اهتم الإسلام بالمسلم اهتماماً بالغاً حيث جعله طاهراً طهارة مادية ومعنوية تُخَوِّله الوقوف بين يدي خالقه العظيم خمس مرات في اليوم، إذ بهذه الطهارة وهذا الوقوف يبين تعظيمه لله عزَّ وجلَّ، فهي شرط لصحة الصلاة.

وكلما تمكن المسلم من تحقيق هذه الطهارة بجانبيها المادي والمعنوي كلما كان تقربه إلى الله تعالى أكثر. ويعني الجانب المادي منها الطهارة الظاهرة التي تتجلى في طهارة جميع الأعضاء من الحدث، وطهارة البدن والثوب والمكان من الخَبَث. أما الجانب المعنوي فيعني الطهارة الباطنية التي تتجلى في طهارة القلب من الرذائل ونزاهته عنها.

وبهذا يعبد المسلم المؤمن ربه لذاته مفتقراً إليه وإلى رحمته فيكون بذلك مثالاً متميزاً في نظافته بين الناس، فقد قال رسول الله والمحماعة من أصحابه: «إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب القحش ولا التفحش» (1).

وإذا انتبهنا قليلاً فسنجد أن ما كُلفت به المرأة من مهام، وما

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (57/4)، كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، ح4089.

خُصصت به من حالات يتطلب منها الحرص الشديد على معرفة خبايا شريعة الله تعالى ورسوله الكريم في هذا الميدان حتى تكون على بينة تامة مما يواجهها في حياتها اليومية. وبهذا تكون الكتابة عن فقه المرأة في الطهارة وما يلحق بها أمراً ضرورياً حيث ركزت في عرض مواضيعه على طرح أهم الأحكام النسائية الخاصة بالطهارة، وذيلت ذلك بالإجابة الدقيقة على أسئلة النساء المطروحة التي قد تبلغ حد الخجل أحياناً، ولكنها أسئلة تتطلب جواباً.

ومنهجيتي في هذا الكتاب ـ بتوفيق من الله تعالى ـ أنني قسمته إلى سبعة أبواب، ثم قسمت الأبواب إلى فصول، وبعض الفصول إلى مباحث، كما هو مبين بفهرس الكتاب، متتبعة بعض الأبواب بمُلْحَقات تستحق الذكر مما له علاقة بالباب وفيه فائدة للنساء، خاتمة الأبواب أو بعض الفصول بمجموعة من الأسئلة مع الأجوبة عليها، مستشهدة في ذلك بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، باحثة في خبايا أسرار النساء ودقائق أمورهن، مستقرئة ما يجول بخواطرهن من قضايا وإشكالات فقهية للرد على أسئلة كثير من الأخوات في مناسبات كثيرة، ولقاءات مختلفة.

أما من حيث المذهب، فقد اعتمدت على المذهب المالكي باعتباره المذهب الراسخ في بلادنا، ولمكانة الإمام مالك ـ رحمه الله إمام دار الهجرة النبوية الشريفة ـ من بين الأئمة الأربعة خصوصاً، وأئمة الإسلام عموماً.

أسأل الله تعالى أن يكون هذا المؤلف نافعاً، وأن تكون كلماته نافذة إلى القلوب، وأرجو أن يراد به وجه الله تعالى من غير رياء ولا سمعة، وأن يرزقنا التوفيق والسداد ويهدينا ويهدي بنا آمين يا رب العالمين.

ثريا عبدالحق الحمامصي فاس 15 رمضان 1420ھ 24 ديسمبر 1999 فاس ـ المغرب



# نبذة موجزة عن حياة الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ مؤسس المذهب المالكي



هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي<sup>(1)</sup> المدني إمام دار الهجرة فقهاً وحديثاً، وُلد في عهد الوليد بن عبدالملك سنة 95ه بالمدينة المنورة ومات بها في عهد الخليفة العباسي الرشيد سنة 179ه، فيكون بذلك عاصر الدولتين: الأموية والعباسية. كان أبوه أنس راوية للحديث، وأمه من فضليات النساء، وجده مالك من كبار التابعين وهو ممن كتبوا المصحف الشريف في زمن الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأول من قدم من اليمن إلى الحجاز من هذه الأسرة الكريمة<sup>(2)</sup>.

عُرف الإمام مالك منذ صغره بحبه لطلب العلم الذي أخذه عن علماء المدينة، وعن نافع مولى ابن عمر وغيرهم كثير، كما عرف بشدة حرصه على جمع العلم، مما دفعه إلى أن يلازم شيخه ابن هُرْمُزَة مدة طويلة لا يفارق بيته إلا ليلاً

<sup>1)</sup> نسبةً إلى ذي أصبح، قبيلة من اليمن.

<sup>(2)</sup> مقتطفات من:

ـ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (31/1): مالك بن أنس مؤسس المذهب المالكي.

أصول الحديث النبوي للدكتور الحسيني عبدالمجيد هاشم، ص199 و200: أنمة
 الحديث: الإمام مالك بن أنس.

تَمَيَّزَ ـ رحمه الله ـ بقوة الحافظة، قال عن نفسه: «كنت أجيء سعيد بن المُسَيب وعروة والقاسم وأبا سَلَمَة وحميداً وسالماً ـ وذكر جماعة ـ فأدور عليهم أسمع من كل واحد من الخمسين حديثاً إلى المائة ثم أنصرف وقد حفظته كله من غير أن أخلط حديث هذا بحديث هذا»(1).

وإلى جانب ذلك كان دقيق الاستنباط من الكتاب والسنة، جيد التفقه، صحيح التحري في رواية الحديث مدققاً كل التدقيق، وكان إذا شك في الحديث طرحه كله.

كان إماماً في الحديث والفقه، بَنَى مذهبه على أدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان والحكم بسد الذرائع، وأهم ما اشتهر به العمل بالسنة وعمل أهل المدينة. وقد تتلمذ عليه الإمام الشافعي وفريق من المصريين والأفارقة والأندلسيين والمغاربة. ومن تلاميذه من نشروا مذهبه في الحجاز والعراق<sup>(2)</sup>.

وهو أحد أصحاب المذاهب الإسلامية السنية المعروفة، وقد انتشر مذهبه المُسمى بـ (المذهب المالكي) أول الأمر في الحجاز والمغرب والأندلس انتشاراً واسعاً، ولا زال متبعاً من ملايين المسلمين في كثير من الأقطار، وله أتباع كثيرون (3).

#### \* \* \*

#### كتاب المؤطأ

للإمام مالك كتابه \_ الموطأ \_ الذي استغرق في تأليفه أربعين سنة، ويذكر سبب تسميته بهذا الاسم في قوله: «عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة كلهم واطأني عليه فسميته المُوَطأ»(4).

<sup>(1)</sup> المرجع الأخير.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/13 ـ 34).

<sup>(3)</sup> الموطأ للإمام مالك، ص7 - 9. واطأنى عليه: وافقنى عليه.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

وبتأليفه لهذا الكتاب يكون قد ألف أول كتاب جمع الأحاديث النبوية الشريفة والفقه معاً، وقد صَنَّفَ وبَوَّبَ فيه حسب المواضيع والمسائل، وبتأليفه له كذلك يكون قد أسَّسَ منهجاً في الحديث وتأليفه، وخطا بالتأليف خطوة فعالة حيث إنه أول من ألَّفَ في الحديث.

واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه، وإن تضمن المراسيل والأحاديث المنقطعة.

وقد رَوَى عن الإمام مالك \_ الموطأ \_ وشَرَحَهُ مجموعة من الرواة والشراح يطول التفصيل فيها في هذا المقام(1).



<sup>(1)</sup> الموطأ للإمام مالك، ص10 وما بعدها.

# الباب الأول طهارة البدن أ ـ الغسل . ب ـ الوضوء. ج ـ التيمم. مع تذييل كل فصل من هذه الفصول بـ«أنت تسألين ونحن نجيب»



# طَهَارَةُ الْبَدَن



الطَّهَارَةُ لُغَةً: النَّظَافَةُ مِنَ الأَوْسَاخِ الْحِسِّيَةِ كَالْبَوْلِ وَغَيْرِهِ، وَالْمَعْنَوِيَّةِ كَالْذُنُوبِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ كَالْذُنُوبِ وَالْمَعَاصِي (١)، فهِيَ تَنَزُّهٌ عَنِ الأَقْذَارِ (2).

أمًّا شَرْعاً: فَهِيَ رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصلاةَ مِنْ حَدَثِ أَوْ خَبَثِ بِالْمَاءِ أَوْ مَا فِي حُكمِهِ وَهُوَ التُرَابُ(3).

وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّ الطَّهَارَةَ نَوْعَانِ:

- الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَفِ: وَتَخْتَصُّ بِالْبَدَنِ، وَتَغْنِي تَنْظِيفَ الْبَدَنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ إِمَّا مِنْ حَدَثِ أَكْبَرَ كَالْمَنْيُ وَالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ، وَيَسْتَلْزِمُ الطَّهَارَةَ الْكُبْرَى وَهِيَ الْغُسْلُ. وَإِمَّا مِنْ حَدَثِ أَصْغَرَ كَالْبَوْلِ وَالْغَاثِطِ وَالرِّيحِ، وَيَسْتَوْجِبُ الطَّهَارَةَ الصُّغْرَى وَهِيَ الْوُضُوءُ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُمَا مَعاً (4) وَهُوَ التَّيْمُمُ.
- الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَبَثِ: وَهُوَ النَّجُسُ، وَتَكُونُ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ
   وَالْمَكَانِ، وَتَتِمُ بِالْغَسْلِ أَوْ بِالْمَسْحِ أَوْ بِالنَّضْحِ.

\* \* \*

<sup>(1)</sup> كما شرحها الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (88/1).

<sup>(2)</sup> الأوساخ.

<sup>(3)</sup> كما عرَّفها المالكية: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (88/1).

<sup>(4)</sup> الغسل والوضوء.

# أ ـ الطُّهارَةُ الْكُبْرَى: الغُسْلُ

الْغُسْلُ: هُوَ طَهَارَةُ الْبَدَنِ كُلِّهِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ لِجَمِيعِ الْجَسَدِ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاةِ مَعَ الدَّلْكِ(1).

وَالْغُسْلُ يُحِلُّ مَا كَانَ مُمْتَنِعاً قَبْلَهُ مَعَ ثَوَابِ صَاحِبِهِ وَتَقَرُّبِهِ إِلَى الله تَعَالَى، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَتِهِ مِنَ الْكِتابِ قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاللَّهَ رُواً ﴾ (2): أي: اغْتَسِلُوا. وَيَشْمَلُ بَابُ الْغُسْلِ فُصُولاً سِتَّةً:

#### 0730C

<sup>(1)</sup> كما عرَّفه المالكية: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (358/1).

<sup>(2)</sup> المائدة: 6.



# الفصل الأول مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ



وَهِيَ كُلُّ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ بَعْدَ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ وَهِيَ ثَمَانِيةُ مَبَاحِثَ:

# 1 - المبحث الأول: خُرُوجُ الْمَنِيِّ:

ويشترط فيه أن يكون بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ تَدَفَّقاً فِي حَالٍ الْيَقَظَةِ بِنَظَرٍ أَوْ تَفْكِيرٍ فِي جِمَاعٍ، أَوْ بِمُبَاشَرَةٍ فِعْلِيَّةٍ. وَالدَّلِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

قَوْلُهُ عَزَّ وجلً: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَهَـرُواً ﴾ (١).

وَالْجُنُبُ مِنَ الْجَنَابَةِ: وَهِيَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ، وَالْجُنُبُ هُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُسُلُ بِسَبَبِ الْجِمَاعِ، أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ. وَقَدْ سُمِّيَ بِالْجُنُبِ لأَنَّهُ نُهِيَ عَلَيْهِ الْخُسُلُ بِسَبَبِ الْجُنُبِ لأَنَّهُ نَهِيَ أَنْ يَقْرَبَ مَوَاضِعَ الصَّلاةِ مَا لَمْ يَتَطَهَّرْ فَتَجَنَّبَهَا وَتَنَحَّى عَنْهَا. وَيُفْهَمُ مِنَ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْجَنَابَةَ تُوجِبُ الْغُسْلَ.

#### وَمِنَ السُّنَّةِ الشَّريفَةِ:

- حَدِيثُ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: "مِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ" (2).
- وَعَنْهُ كَذَٰلِكَ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا

<sup>(1)</sup> المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (193/1) كتاب الطهارة باب 83 في المني والمذي، ح114، ح ح ص.

فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ (1). وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْمَنِيُّ، وَفِيهِ أَنَّ الْمَنِيُّ إِذَا سَالَ بِنَفْسِهِ مِنْ ضُعْفِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ الإِنْسَانُ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ (2).

وَكَلِمَةُ [جُنُب] تُسْتَعْمَلُ لِلْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَالْمُفْرَدِ وَالْمُثَنَّى وَالْمُفَرَدِ وَالْمُثَنَّى وَالْمُؤَنِّي وَالْمَفَرِةِ وَالْمُثَنِّي وَالْمَنِيُ الْمُوجِبُ لِلْعُسْلِ هُوَ النَّاذِلُ بِشَهْوَةِ جِمَاع، أَوْ تَفْكِيرٍ فِيهِ الْعُسْلُ كَالْمَنِيِّ فِيهِ الْعُسْلُ كَالْمَنِيِّ النَّاذِلِ بِسَبَبِ مَرَضِ أَوْ بَرْدِ أَوْ سَلَسٍ أَوْ حَكُ الْفَرْجِ بِشِدَّةٍ مِنْ غَيْرِ الْنَاذِلِ بِسَبَبِ مَرَضِ أَوْ بَرْدٍ أَوْ سَلَسٍ أَوْ حَكُ الْفَرْجِ بِشِدَّةٍ مِنْ غَيْرِ الْخَيْرَادِ وَلَا يَعْرَفُ بِالْعَادَةِ السِّرِيَةِ] أَوْ الْمِنْمَنَاءِ] أَوْ السِّرِيَةِ] أَوْ اللَّسِيْمَنَاءً إِنْ الْمُرْأَةُ الْمَنِيِّ سَوَاءً بِيَدِهَا أَوْ بِوَاسِطَةِ أَخْرَى وَجَبَ عَلَيْهَا الْعُسْلُ.

وَيَجِبُ الإِشَارَةُ هُنَا إِلَى أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ حَرَامٌ، وَدَلِيلُ حِرْمَتِهِ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمَنِ ٱبْتَنَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ﴾ (4) لأنه تَفْرِيغٌ لِلشَّهْوَةِ عَنْ غَيْرِ طَرِيقِ الزَّوَاجِ الشَّرْعِيِّ، شَأْنُهُ شَأْنُ الزِّنَى وَاللُّوَاطِ (5).

كَمَا تَجِبُ الإِشَارَةُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنُ الْمَنِيِّ وَالْمَذْي وَالْوَدْي:

فَالْمَنِيُّ هُوَ الْمَاءُ الَّذِي يَتَدَفَّقُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الشَّهْوَةِ. وَقَدْ فَرَّقَ ﷺ بَيْنَ مَنِيِّ الْمَزْأَةِ فَقَالَ فِي صِفَتِهِمَا: «إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيضُ، وَمَاءُ الْمَزْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفُرُ» (6). وَهَذِهِ صِفَتُهُ فِي حَالِ السَّلامَةِ وَفِي الْغَالِبِ.

<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (111/1)، كتاب الطهارة، باب الغسل من المني. فضنح الماء: دفقه: لسان العرب، ج3، فصل الفاء.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> وهو أن يلجأ الرجل إلى يده يستخرج بها المني من جسده ليريح أعصابه ويهدىء من ثورة الغريزة.

<sup>(4)</sup> المؤمنون: 7.

<sup>(5)</sup> تربية الأولاد في الإسلام لعبدالله ناصح علوان (271/1)، فصل 3.

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (3/190)، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ح311.

وَقَدْ حَدَّدَ النَّووِي - رَحِمَهُ الله - لِكُلُّ مِنْهُمَا خَاصِيَتَهُ وَذَكَرَ أَنَّ مَنِيًّ الْمَرْأَةِ لَهُ خَاصِيَتَانِ يُعْرَفُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا:

- إِحْدَاهُمَا: أَنَّ رَائِحَتَهُ كَرَائِحَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَهِيَ كَرَائِحَةِ طَلْعِ النَّخْلِ الْقَخْلِ الْقَرِيبَةِ مِنْ رَائِحَةِ الْعَجِينِ -.
  - وَالنَّانِيةُ: أَنَّ الْمَزْأَةَ تَتَلَذَّذُ بِخُرُوجِهِ ثُمَّ تَفْتُرُ شَهْوَتُهَا عَقِبَ خُرُوجِهِ (1). أَمَّا الْمَذْيُ: فَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمُلاعَبَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.

وَالْوَدْيُ: هُوَ الْمَاءُ الْغَلِيظُ الَّذِي يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ. وَكُلَّ مِنَ الْمَذْيِ وَالْوَدْي يَجِبُ فِيهِ الْوُضُوءُ فَقَطُّ (2).

# 2 ـ المبحث الثاني: لِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ:

كَمَا تُبَيِّنُ النُّصُوصُ الآتِيَةُ:

- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله ﷺ فاغتسلنا» (3) وَالْخِتَانَانِ مُثَنَّى خِتَّانِ وَهُوَ مِنَ الْمُرْأَةِ جِلْدَةٌ فِي أَعْلَى فَرْجِهَا تُشْبِهُ عُرْفَ الدُّيكِ، وَمِنَ الرَّجُلِ جِلْدَةُ مُقَدِّمَةِ ذَكَرِهِ (4).
   ذَكره (4).
- وَعَنْهَا كَذَلِكَ قَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (5).

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (191/3).

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (360/1).

 <sup>(3)</sup> سنن ابن ماجه (199/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ح608.

<sup>(4)</sup> فتح الباري (470/1).

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (180/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، - 180.

وَعَنْهَا أَيْضاً أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُحْسِلُ (1)
 وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ وَنَغْتَسِلُ» (2).

تُشِيرُ النَّصُوصُ الْكَرِيمَةُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى أَنَّ تَحَقَّقَ الشَّهْوَةِ أَوْ نُزُولَ الْمَنِيِّ فِي حَالَةِ لِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَيْسَ شَرْطاً لِوُجُوبِ الْغُسْلِ، فَمَتَى تَمَّ الْمُنْوَلُ الْمُنْوَالُ أَمْ لا. هَذَا اللَّقَاءُ وَجَبَ الْغُسْلُ سَوَاءً تَحَقَّقَتِ الشَّهْوَةُ أَمْ لا: أَيْ تَمَّ الْإِنْزَالُ أَمْ لا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأَرْبَعِ (3) ثمَّ جَهَدَهَا (4) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (5).

يُؤَكِّدُ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ أَنَّ إِيجَابَ الْغُسْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نُزُولِ الْمَنِيّ، بَلْ مَتَى غَابَتِ الْحَشَفَةُ (6) في الفَرْجِ وَجَبَ الغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَهَذَا لَا خِلافَ فِيهِ (7).

وَقَدْ ثَبَتَ الغُسْلُ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ ثُمَّ جَهَدَهَا ۗ أَيْ: بَعْدَمَا وَقَعَتْ عَمَلِيَّةُ الإيلاجِ ، فَهِيَ كِنَايَة عَنْ مُعَالَجَةِ الإيلاجِ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ـ رَحِمَهُ الله (8) ـ .

<sup>(1)</sup> يُكْسِل: تنقطع شهوته قبل الإنزال وبعد الإيلاج.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (272/1)، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ح350.

<sup>(3)</sup> شعبها الأربع: يداها ورجلاها، أو فخذاها ورجلاها. فتح الباري (470/1)، ح291.

<sup>(4)</sup> جهدها: من الجُهد، كناية عن عملية الإيلاج.

<sup>(5)</sup> متفق عليه. صحيح البخاري (76/1)، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، وصحيح مسلم (271/1)، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، ح348.

وسنن الدارمي (194/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب في مسّ الختان الختان. وسنن النسائي بشرح السيوطي (111/1)، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. بلفظ (اجتهد، بدل (جهدها).

<sup>(6)</sup> الحشفة: الكَمَرَة، وهي رأس الذُّكَر: لسان العرب، ج9، فصل الحاء، ج5، فصل الكاف.

<sup>(7)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (4/35).

<sup>(8)</sup> فتح الباري (470/1).

#### 3 ـ المبحث الثالث: الاحتلامُ:

وهو مِنَ الْحُلُم، أي: مَا يَرَاهُ النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَمْرٌ خَاصٌ وَهُوَ الْجِمَاعُ(1).

• جَاءَ فِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةً أُمُّ الْمُؤمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: هَا جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ إلى رَسُولِ الله ﷺ فقالتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله لا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقِّ (2) هل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ رَسُولَ الله ﷺ: هنعم، إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ» (3) أي: الْمَنِيَّ بَعْدَ الاسْتِيقَاظِ. فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إِذَا عَلِمَتْ بِالْمَاءِ. فَوُجُودُ الْعِلْمِ هُنَا مُتَعَدُّرٌ لأَنَّهَا كَانَتْ فِي حَالَةٍ نَوْم وَلا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ عِلْمُهَا بِهِ بَعْدَ الاِسْتِيقَاظِ فَلا يَصِحُ كَذَلِكَ لأَنَّهُ لا يَسْتَمِرُ فِي الْيَقَظَةِ مَا كَانَ فِي النَّوْمِ، وَلِهَذَا حَمَلَ الرُّوْيَةَ عَلَى طَاهِرِهَا وَهِيَ أَنَّهَا رَأْتُ وَشَاهَدَتِ الْمَاءَ بَعْدَ اسْتِيقَاظِهَا وَهُوَ الصَّوَابُ (4).

وَبِذَلِكَ يُعْتَبَرُ الاختِلامُ مُوجِباً مِنْ مُوجِباتِ الغُسْلِ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلك رَسُولُ الله ﷺ لَمَّا قالَ لِلسَّائِلَةِ: «نَعَمْ»، لَكِنْ شَرِيطَةَ أَنْ تَرَى مَاءً بَعْدَ اسْتِيقَاظِهَا وَلَوْ لَمْ تَتَذَكَّرُ الاِحْتِلامَ لأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيُّ كَانَ لاحْتِلام نَسِيتُهُ.

جَاءَ فِي حَدِيثِ أُم سُلَيْم فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا
 قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (5).

<sup>(1)</sup> فتح الباري (463/1)، باب إذا احتلمت المرأة.

<sup>(2)</sup> المراد أنَّ الله لا يأمر الحياء في الحقّ، ولا يمنع من ذكر الحقّ. فتح الباري (463/1)، باب إذا احتلمت المرأة.

 <sup>(3)</sup> صحيح البخاري (74/1)، كتاب الغسل، باب إذا احتلمت العرأة. صحيح مسلم (251/1)،
 كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ح313.

<sup>(4)</sup> فتح البارى (463/1)، باب إذا احتلمت المرأة.

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (190/1)، كتاب الطهارة، باب 82، ما جاء فيمن يستيقظ ولا يذكر احتلاماً، ح113. وبتغيير في اللفظ في سنن الدارمي (195/1)، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى اللهُ عَنْولَ» (1).

وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْم حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ
 نَبِيَّ الله ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقًالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 ﴿إِذَا رَأْتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلُ (2).

يُوَضِّحُ الرَّسُولُ ﷺ في النُّصوصِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الإِنْزَالَ (خُرُوجَ الْمَنِيُّ) شَرْطٌ فِي الاِحْتِلام لِوُجُوبِ الْغُسْلِ سَوَاءٌ تَذَكَّرَتُهُ الْمَرْأَةُ أَمْ لَمْ تَتَذَكَّرُهُ.

• وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ ﷺ: «لا غُسْلَ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غَسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(3). أَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غَسْلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(3). أَمَّا إِذَا احْتَلَمَتْ وَرَأْتْ فِي مَنَامِهَا مَا رَأْتْ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ وَلَكِنَّهَا لَمْ تَجِدْ بَلَلاً أَيْ: مَنِيًّا بَعْدَ اسْتِيقاظِهَا فَلا غُسْلَ عَلَيْهَا.

كَمَا جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ
يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلاً وَلَمْ يَذْكُرِ اخْتِلاماً قَالَ: "لِيَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَى اخْتِلاماً وَلَمْ
يَجِدْ بَلَلاً فَلا غُسْلَ عَلَيهِ، (4).

#### 4 - المبحث الرابع: الْحَيْضُ:

وَهُوَ لُغَةٌ: السَّيلانُ، مِنْ حَاضَ الْوَادِي إِذَا سَالَ. أمَّا شَرْعاً: فَهُوَ الدُّمُ

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (1/197)، كتاب الطهارة وسننها، باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، ح602، وأصل الحديث رواه النسائي.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (250/1)، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ح311.

<sup>(3)</sup> سنن أبى داود (60/1)، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، ح236.

<sup>(4)</sup> سنن الله الله الله (196/1)، كتاب الصلاة والطّهارة، باب مَن يرى بللاً ولم يذكر احتلاماً.

الخَارِجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ فِي حَالَةِ صِحَّتِهَا مِنْ غَيْرِ وِلادَةٍ وَلا مَرَضٍ فِي زَمَنِ مُعَيَّن<sup>(1)</sup>.

قال الله عزَّ وجلً: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا ٱللِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱلْمَحْيِنِ وَيُحِبُ ٱلْمُطَهِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تُشِيرُ الآيةُ الكَرِيمَةُ إِلَى مُوجِبٍ آخَرَ مِنْ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ وَهُوَ الحَيْضُ، وَقَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى الأَزْوَاجَ بِاعْتِزَالِ مَحِيضٍ زَوْجَاتِهِنَّ فِي مُدَّةِ الحَيْضِ لأَنَّهَا مُدَّةُ أَذًى وَضَرَرِ لا تَتَحَقَّقُ فِيهَا الأَهْدَافُ السَّامِيَةُ مِنَ الاَتْصَالِ الجِنْسِيِّ رَغْمَ تَحَقَّقِ الْهَدَفِ الشَّهْوَانِيِّ.

وَقَدْ حَدَّدَ الله تَعَالَى مَا يَجِبُ اغْتِزَالُهُ وَهُوَ المَحِيضُ: أَيْ مَكَانُ خُرُوجِ الحَيْضِ وَهُوَ المَخِيضِ وَهُوَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ إلا إذَا اغْتَسَلَتْ كَمَا تُفْصِحُ بِذَلِكَ الآيَةُ الكَرِيمَةُ ﴿ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهُ كَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ الْعَيْضِ عَنْهُن فَجَامِعُوهُنَ، أَمَّا الْعَيْضِ عَنْهُن فَجَامِعُوهُنَ، أَمَّا الوَطَءُ بَعْدَ الطُّهْرِ (انْقِطَاعِ الحَيْضِ عَنْهُن فَجُوزُ. وَيُشِتُ هَذَا مِنَ السَّنَةِ النَّويَةِ الشَّرِيفَةِ مَا يَلِي:

مَا جَاءَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الحَاثِضِ "إذا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ" (3).

أمًّا مَا دُونَ الفَرْجِ مِنْ جَسَدِ المَرْأَةِ أَثْنَاءَ مَرْحَلَةِ الْحَيْضِ فَيَجُوزُ مُبَاشَرَتُهُ بِدَلِيل:

ُ مَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُنَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ»<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (455/1).

<sup>(2)</sup> البقرة: 222.

<sup>(3)</sup> سنن الدارمي (249/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الحائض تمشط زوجها.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (78/1)، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض.

وَعَنْهَا كَذَلِكَ قَالَتْ بِلَفْظِ آخَرَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا حِضْتُ يأمرُنِي أَنْ أَتَّرَرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنِي»<sup>(1)</sup>.

وَالمُبَاشَرَةُ هُنَا تَعْنِي التِقَاءَ البَشَرَتَيْنِ وَلَيْسَ الجِمَاعَ، وَقَدْ بَيَّنَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْها كَيْفَ كَانَتْ طَرِيقةُ المُبَاشَرَةِ وَذَلِكَ بَعْدَ سَتْرِ الفَرْجِ مَعَ جَوَاذِ التَّمَتُّع بِمَا عَدَاهُ:

- كَمَا جَاءَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: «لِيَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ»(2).
- وَعَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فقالَ:
   مَا يَحِلُ لِي مِنِ امْرَأْتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لِتَشُدُّ عليها إِزَارَهَا ثُمَّ شَأَتْكَ بِأَعْلاهَا»<sup>(3)</sup>.

وَقَدْ حَدَّدَ رَسُولُ الله ﷺ عَدَدَ أَيَامِ الحَيْضِ فِي قَوْلِهِ ﷺ لِحَمْنة بِنْتِ جَحْش:

«تَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ الله سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ (4).
 وَقَدْ حَدَّدَهَا ﷺ في سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ لأَنَّهَا الغَالِبُ فِي النِّسَاءِ عَامَّةً ،
 وَبَعْدَهَا مُبَاشَرَةً يَجِبُ الغُسْلُ.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (1/239)، كتاب الطهارة، باب 99 في مباشرة الحائض، ح132 ح ح ص.

<sup>(2)</sup> موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، ص63، ح88. وسنن الدارمي (242/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب مباشرة الحائض، مع حذف (إن شاء».

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ح87. وسنن الدارمي (241/1)، كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض.

<sup>(4)</sup> سنن ابن ماجه (205/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب 117 ما جاء في البِكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها، ح627.

وَعَنِ الصَّحَابِيَةِ الجَلِيلَةِ أَمِّ عَطِيةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: «كُنَّا لا نَعُدُ الكُذرة والصُّفْرة شَيْئاً»<sup>(1)</sup>.

نَفْهَمُ مِنَ النَّصِّ أَنَّ مَا نَزَلَ مِنَ المَرْأَةِ مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ كُذْرَةٍ (وَهِيَ مَا الْمُعْتَادَةِ لَهَا لاَ يَكُونُ مَانِعاً لَهَا مِنَ المَّعْتَادَةِ لَهَا لاَ يَكُونُ مَانِعاً لَهَا مِنَ الصَّلاةِ وَالجِمَاعِ، إِذْ بِانْتِهَاءِ عَدَدِ أَيَّامِهَا المُعْتَادَةِ يَلْزَمُهَا العُسْلُ لِتُصْبِحَ بِهِ الصَّلاةِ وَالجِمَاعِ، إِذْ بِانْتِهَاءِ عَدَدِ أَيَّامِهَا المُعْتَادَةِ يَلْزَمُهَا العُسْلُ لِتُصْبِحَ بِهِ طَاهِرَةً، وَمَا حَدَثَ بَعْدَ الطَّهْرِ مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ كُذْرَةٍ لا تُبَالِي بِهِ، بَلْ يُجْزِئُهَا (2) الاَسْتِنْجاءُ وَالوُضُوءُ لِكُلُ صَلاةٍ.

كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ
 فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ: «لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ
 مِنَ الْحَيْضَةِ»<sup>(3)</sup>

وَقَدْ جَاءَ البُخَارِي \_ رَحِمَهُ الله \_ بِصِيغَةِ جَمْعِ المُؤَنَّثِ (كُنَّ) وَ(نِسَاءً) بِالتَّنْكِيرِ لِلتَّنْوِيعِ أَيْ: كَانَ ذَلِكَ مِنْ نَوْعِ مِنَ النِّسَاءِ لاَ مِنْ كُلِّهِنَّ.

يُشِيرُ النَّصُّ إلَى المَرْأَةِ الَّتِي ظَهَرَ لَهَا الطَّهْرُ مِنَ الحَيْضِ قَبْلَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ حَيْضَتِهَا المُعْتَادَةِ، أَيْ: إذا انْقَطَعَتْ الحَيْضَةُ قَبْلَ انْتِهَاءِ المُدَّةِ اغْتَسَلَتْ وَاغْتَبَرَتْ نَفْسَهَا طَاهِرَةً، وَإِنْ عَاوَدَتُهَا لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهَا أَنْ تَنْتَظِرَ الطُّهْرَ اللَّهْرَ النَّانِيةِ عَلَيْهَا أَنْ تَنْتَظِرَ الطُّهْرَ اللَّهْرَ اللَّهْرَ النَّانِيةِ عَلَيْهَا أَنْ تَنْتَظِرَ الطَّهْرَ اللَّهْرَةِ النَّانِيةِ عَلَيْهَا أَنْ تَنْتَظِرَ الطَّهْرَ اللَّهْرَة النَّانِيةِ عَلَيْهَا أَنْ تَنْتَظِرَ الطَّهْرَ اللَّهْرَة فِي مَاءً أَبْيَضُ يَدْفَعُهُ الرَّحِمُ عِنْدَ المَاء تَجِدُهُ المَرْأَةُ فِي الكُرْسُفِ فَذَلِكَ عَلامَةُ طُهْرِها يَلْوَمُهَا بَعْدَهُ أَنْ تَغْتَسِلَ.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (84/1)، كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وفي سنن النسائي (87/1)، كتاب الحيض والاستحاضة، باب الصفرة والكدرة.

<sup>(2)</sup> يكفيها.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (82/1)، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، وفي موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص63، ح90، مع تغيير في اللفظ. الدرجة: المراد به ما تحتشي به المرأة لتعرف أثر الحيض. الكرسف: القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة فرجها. القصة البيضاء: القطنة، والمراد حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ فَأَمْرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَرِي بِهَا» قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ الله! تطهّرِي» فَاجْتَبَذْتُهَا إليَّ فقلتُ: تَتَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّم (١٠).

وَالمُرَادُ مِنْ كَيْفِيَةِ الغُسْلِ الصَّفَةُ المُخْتَصَّةُ بِغَسْلِ المَجيضِ وَهِيَ التَّطَيُّبُ، وَالمَقْصُودُ بِاسْتِعْمَالِ الطَّيبِ دَفْعُ الرَّائِحَةِ الكَرِيهَةِ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبُ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِلْقَادِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمُزِيلاً وَإِلا فالمَاءُ كَافِ (2). كَافِ (2).

وَفِي الحَدِيثِ فَائِدَةُ التَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُبِ وَمَعْنَاهُ كَيْفَ يَخْفَى هَذَا الظَّاهِرُ الَّذِي لا يَحْتَاجُ فِي فَهْمِهِ إللَى فِكْرِ. وَقَدِ اكْتَفَى ﷺ بِلِسَانِ الحَالِ عَنْ لِسَانِ المَقَالِ فَتَوَلَّتُ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا تَعْلِيمَ المَرْأَةِ وذَلِكَ بِأَنْ تُطَيِّبَ اللهَ عَنْهَا تَعْلِيمَ المَرْأَةِ وذَلِكَ بِأَنْ تُطَيِّبَ اللهَ عَنْهَا تَعْلِيمَ المَرْأَةِ وذَلِكَ بِأَنْ تُطَيِّبَ اللهَ عَنْهَا تَعْلِيمَ المَرْأَةِ وذَلِكَ بِأَنْ تُطَيِّبَ اللهَرْجَ الَّذِي هُوَ مَكَانُ الحَيْض.

وَمَدْلُولُ الحَدِيثِ مَعْرِفَةُ طَرِيقَةِ تَطْهِيرِ المَرْأَةِ فَرْجَهَا مِنَ الدَّم.

وَأْشِيرُ إِلَى أَنَّ مَا ذَكَرْتُهُ عَنِ الحَيْضِ فِي هَذَا البَابِ لَيْسَ إِلا مُوجَزاً. وَسَيَأْتِي \_ بِإِذْنِ الله \_ تَفْصِيلٌ خَاصٌ لِذَلِكَ فِي الفَصْلِ الأوَّلِ مِنَ البَابِ الخَامِس.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (81/1)، كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها. وبتغيير في اللفظ في صحيح مسلم (260/1)، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، ح332.

وسنن النسائي بشرح السيوطي (135/1)، كتاب الطهارة، باب ذكر العمل في الغسل من الحيض.

فِرْصَة: قطعة من صوف أو قطن أو غيره.

<sup>(2)</sup> فتح الباري (494/1) وما بعدها.

#### 5 ـ المبحث الخامس: الاسْتِحَاضَةُ:

وَهِيَ تَجَاوُزُ أَيَّامِ الحَيْضَةِ العَادِيَةِ، وَجَرْيُ دَمِ المَرْأَةِ بِلا انْقِطَاع:

• عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرَاقُ اللَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَجِيضُهُنَّ مِنَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: التَّنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَجِيضُهُنَّ مِنَ السَّهْرِ فَإِذَا السَّلَاةَ قَذْرَ ذَلِكَ مِنَ السَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ مِنَ السَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتِيلُ ثُمَّ لِتَسْتَنْفِرْ بِثَوْبِ ثَم لِتُصَلُ (1).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلتِ النبيَ ﷺ فقالَ: «ذَلِكَ عِزْقٌ وَلنِسَتْ بِالحَيْضَة، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي»<sup>(2)</sup>.

تُسمَّى المَزْأَةُ إِذَا امْتَدَّتْ حَيْضَتُهَا (مُسْتَحَاضَة) وَهِيَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لَهَا عَادَةٌ أَيْ: عِدَّةُ أَيَّامٍ مَعْرُوفَةٍ أَمْ لا، والحَدِيثانِ الشَّرِيفانِ يُشِيرَانِ إِلَى التِي تَكُونُ لَهَا عَادَةٌ قَبْلَ اسْتِحَاضَتِهَا، وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ الله ﷺ بِوجُوبِ النَّيْسِ عَلَيْهَا بَعْدَ انْتِهَاءِ عَدَدِ الأَيَّامِ المُعْتَادَةِ. أَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلا يُعْتَبَرُ النَّعْسَلِ عَلَيْهَا بَعْدَ انْتِهَاءِ عَدَدِ الأَيَّامِ المُعْتَادَةِ. أَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلا يُعْتَبَرُ مَا نَعْ لَيْ فَرْجِهَا تُوتُقُ مَا لَهُ عَدْ فَرْجِهَا تُوتُقُ مَا لَكُ لَ صَلاةٍ ثُمَّ مَا لَهُ عَلَى الاسْتِنْجَاءِ وَإِعَادَةِ الوُضُوءِ لِكُلُ صَلاةٍ ثُمَّ مُصَلّى.

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (1/69)، كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ح274. وموطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص65، ح97. وبتغيير في اللفظ في سنن النسائي (1/182)، كتاب الحيض والاستحاضة، باب المرأة يكون لها أيام معلومة بحيضها كل شهر.

تستثفر: تشد فرجها بخرقة توثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم: لسان العرب لابن منظور، ج4، فصل الثاء.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (83/1)، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره. وصحيح مسلم (262/1)، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، ح333، بتغيير في اللفظ. عرق: يسمّى العاذل. أدبرت: انقطعت الحيضة.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْش رضي الله عنها التِي قالَ لَها رسولُ الله ﷺ:
 «إذا كانَ دَمُ الحَيْضِ فإنّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فإذا كانَ ذلِكَ فأمْسِكِي عنِ الصّلاة،
 وإذا كانَ الآخَرُ فَتَوَضَّيْي وَصَلِّي فإنّمًا هُوَ عِزْقٌ»<sup>(1)</sup> أيْ: عِرْقٌ يَنْزِفُ دَماً.

وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ التي ليْسَتْ لهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ الاسْتِحَاضَةِ، أَوْ رُبَّمَا نَسِيَتُهَا، أَوْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً. وقد بَيَّنَ لهَال رسول الله عَلَيْ الاسْتِحَاضَةِ، أَوْ رُبَّمَا نَسِيَتُهَا، أَوْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً. وقد بَيَّنَ لهَال رسول الله عَلَيْ عَلَامة لِتَعْرِفَ بِهَا دَمَ الحَيْضِ مِنْ غَيْرِهَا وَهِيَ لَوْنُ السَّوَادِ فعَلَيْهَا أَنْ تُمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ إِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَإِلا تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الاغْتِسَالِ ثُمَّ صَلَّتْ وَجَدَّدَتِ الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ.

وسَيَأتي \_ بإذن الله \_ تفصِيلٌ عَن الاسْتِحَاضَةِ فِي الفصْلِ الثاني مِن البَابِ الخَامِسِ.

#### 6 ـ المبحث السادس: النَّفَاسُ:

وَهُوَ دَمُ المَرْأَةِ الخَارِجُ مِنْ رَحِمِهَا بَعْدَ الوِلادَةِ مُباشَرَةً أَوْ قَبْلَهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَوْ كَانَ المَوْلُودُ سِقْطاً.

عن أم سلَمة رضي الله عنها قالت: «كانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ أربَعِينَ يَوْماً» (2).

يُشِيرُ النَّصُّ إِلَى مُوجِبِ آخَرَ مِنْ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ وَهُوَ النَّفَاسُ، وَقَدْ حُدِّدَ فِيهِ أَكْثَرُ أَيَّامِ النَّفَاسِ عِنْدُ المَرْأَةِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ يَوْماً. وَبَعْدَ تَمَامِ الأَرْبَعِينَ يَجِبُ الغُسْلُ فِي حَالَةِ مَا إِذَا اسْتَمَرَّ نِفَاسُهَا إِلَى آخِرِ الأَرْبَعِينَ.

60

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (73/1)، كتاب الطهارة، باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، ح286. وسنن النسائي (123/1)، كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (256/1)، كتاب الطهارة، باب 105 ما جاء في كم تمكث النفساء، ح139. سنن ابن ماجه (213/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب 128 النفساء كم تجلس، ح648، بلفظ الترمذي إلا أنه أخر «تجلس». سنن أبي داود (82/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، ح311، بتغيير اللفظ.

عن أنس رضي الله عنه قال: «كانَ رسولُ الله ﷺ وَقَتَ للنَّفَسَاء أَرْبَعِينَ يَوْماً إلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذلكَ» (1).

قدْ حَدَّدَ رسولُ الله عَلَيْهُ مُدَّةَ النَّفَاسِ بأَرْبَعِينَ يَوْماً لأَنَّهَا أَطُولُ مُدَّةِ لِنِفَاسِ المَرْأَة، ولَيْسَ مِنَ الضَّرُودِي أَنْ تَنْتَظِرَ النُّفَسَاءُ انْتِهَاءَ هَذِهِ المُدَّةِ إِذَ بِالْقِطاعِ نِفَاسِهَا يَجِبُ عَلَيْها الغُسْلُ لِتُصْبِحَ طاهِرَةً وَلَوْ لَمْ تَنْتَهِ هَذِهِ المُدَّةُ وَهِيَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.

النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلاة أَرْبَعينَ يَوْماً إلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فإنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. فإنْ رَأْتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ العِلْمِ قالُوا: لا تَعْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
 تَعْتَسِلُ وَتُصَلِّي بَعْدَ الأَرْبَعينَ وَهُوَ قَوْلِ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ.

عَلَى هذا أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبي ﷺ والتابعينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ (2)، وَهَذِهِ حَالَةٌ أُخْرَى تُصَادِفُ النُّفَسَاءَ، وَهِيَ اسْتِمْرَارُ نِفَاسِهَا بَعْدَ النُّفَسَاءَ، وَهِيَ اسْتِمْرَارُ نِفَاسِهَا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ.

وَنَجِدُ رسول الله ﷺ الهادِيَ الأمِينَ أَرْشَدَ إِلَى الصَّوَابِ فقدْ أَمَرَ النُّفَسَاءَ بِالإغْتِسَالِ بَعْدَ إِثْمَامِ الأَرْبَعِينَ وَلَوِ اسْتَمَرَّ نِفَاسُهَا.

وَلا يَجِبُ أَنْ تُبَالِيَ بِمَا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ، وَهَذَا أَحَوْطُ لِدِينِهَا مِنِ اسْتِمْرَارِ النَّقَاسِ إِلَى خَمْسِينَ يَوْماً كَمَا يَرَى الحَسَنُ البَصْرِي، أَوْ إِلَى السَّتِينَ كَمَا يَرَى عَظَاءً بْنُ رَبَاحٍ<sup>(3)</sup>.

وسَيَأْتِي بَيَانُ التَّفْصِيلِ عَنِ النَّفَاسِ - بِحَوْلِ الله تعالى - في الفضلِ الثانِ الخامِسِ.

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (213/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس، ح649. وفي الزوائد إسناد صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (258/1) كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

#### 7 ـ المبحث السابع: الموت:

وَهُوَ مُوجِبٌ آخَرُ مِنْ مُوجِباتِ الغُسْلِ، إلاّ أن الأُخْتَ لا تَتَوَلى غُسْلَهَا بِنَفْسِهَا فِي هَذِهِ الحَالَةِ مَا دَامَتْ مَيتةً بَلْ تتوَلاهُ غَيْرُهَا.

ونُزُولاً تَحْتَ رَغْبَةِ كَثِيرٍ مِنَ الأَخْوَاتِ المُكَلَّفَاتِ بِالتَّغْسِيلِ لا بَأْسُ بالتَّفْصِيلِ بِمَا فِيهِ الكِفَايَةُ فِي بَيَانِ غُسْلِ وَتَكْفِينِ المَيُّتَةِ مَا دَامَ الأَمْرُ مُتَعَلِّقاً بطَهَارَة المَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا.

• عَنْ أَمْ عَطِيَّة الأَنْصَارِيَةِ رضي الله عنها قالت: "دَخَلَ عَلَيْنَا رسول الله ﷺ: "اغْسِلْنَها ثلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثرَ مِنْ ذلك \_ إِنْ رَأَيْتُنَّ \_ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنْنِي، فلَمّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فأَعْطانَا حِقْوَهُ فقالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".

وَقَدِ اسْتَوْجَبَ قُولُهُ ﷺ: «اغسلنَهَا» وُجُوبَ غُسْلِ المَيْتَةِ، أَمَّا لَفْظُ: «إِنْ رَأَيْتُنَّ» فيَرْجِعُ إِلَى عَدَدِ الغَسَلاتِ وَلَيْسَ إِلَى الغُسْلِ نَفْسِهِ<sup>(2)</sup>.

وَقَدِ اتَّضَحَ مِنَ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ وُجُوبُ مُرَاعَاةِ الأَمُورِ الآتِيَةِ فِي تَغْسِيلِ المَيْتَةِ (3):

أ - غَسْلُهَا ثلاثاً فأكثر على مَا تَرَى القائِمَاتُ عَلَى عَمَلِيَةِ الغُسْلِ (4)،

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (2/73)، كتاب الجنائز، باب ما يستحب أن يُغسل وتراً. وسنن الترمذي (3/315)، كتاب الجنائز، باب 15، ما جاء في غسل الميت، ح99، بتغيير في اللفظ.

حِقْوهُ: بفتح الحاء وكسرها: إزاره. أشعرنها إياه: أجعلنه ثوباً يلي جسدها.

<sup>(2)</sup> فتح الباري (3/153)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضؤه بماء وسدر.

<sup>(3)</sup> أحكام الجنائز وبدعها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني: المسألة 10، غسل الميت، ص64. والمرجع السابق (151/3) وما بعدها.

<sup>(4)</sup> عملية الغسل: ملخص الأمور التي يجب مراعاتها في تغسيل الميت كما يراها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وبدعها، ص64، غسل الميت.

فإن احْتَجْنَ إلى زِيَادَةٍ فَخَمْساً أَوْ أكثرَ من ذلك وَهُوَ سَبْعٌ. وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَبهِ قالَ الإمَامُ أَحْمَدُ<sup>(1)</sup>.

ب له أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الغَسَلاتِ وِتْراً. والدَّلِيلُ عَلَيْهِ نَقْلُ عَدَدِ الغَسَلاتِ مِنَ الثلاثِ إِلَى الخَمْسِ، وَالسُّكُوتُ عَنِ الأَرْبَعِ كَمَا قَالَ ابْنُ العَرَبِي (1).

ج - أَنْ يُقْرَنَ مَعَ بَعْضِ الْغَسَلاتِ سِذْرٌ، أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ فِي التَّنْظِيفِ<sup>(2)</sup>، لأَنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ ﷺ: البِماءِ وَسِدْرٍ التَّعَلَّقُ بَقَوْلِهِ عليهِ السَّلامُ: «اغْسِلْنَهَا». وَظاهِرُهُ أَنَّ السَّدْرَ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يُخَلَّطُ مَعَ المَاءِ وَهُوَ مُشْعِرٌ بأَنَّ غُسْلَ المَيْتَةِ لِلتَّنْظِيفِ لا لِلتَّطْهِيرِ، وقال ابن حجر: «أَعْلَى مَا وَرَدَ فِي بأَنَّ غُسْلَ المَيْتَةِ لِلتَّنْظِيفِ لا لِلتَّطْهِيرِ، وقال ابن حجر: «أَعْلَى مَا وَرَدَ فِي ذلك مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ سِيرِين أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الغُسْلَ عَنْ أَمْ عَطِيَة رضي الله عنها فيَغْسِلُ بِالمَاءِ وَالسَّدْرِ مَرَّتَيْنِ والثالثة بالماء والكافور»(3).

د - أَنْ يُخلَّطَ مَعَ آخِرِ غَسْلَةٍ مِنْهَا شَيْءٌ مِنَ الطَّيبِ. والكَافُورُ أَوْلَى وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقيلَ: الحِكْمَةُ فِي الكَافُورِ وَجَعْلُهُ فِي الأَخِيرَةِ لأَجْلِ مَنْ يَحْضُرُ مِنَ المَلائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ فِيهِ تَخْفِيفاً وَتَبْرِيداً وَقُوَّةً نُفُوذٍ، وَخَاصِّيةً فِي يَحْضُرُ مِنَ المَيْتِ، وَطَرْدِ الهَوَامُ عَنْهُ، وَرَدْعٍ مَا يَتَحَلَّلُ مِنَ الفَضَلاتِ، وَمَنْعِ أَصْلِيبِ بَدَنِ المَيِّتِ، وَطُرْدِ الهَوَامُ عَنْهُ، وَرَدْعٍ مَا يَتَحَلَّلُ مِنَ الفَضَلاتِ، وَمَنْع إِسْرَاعِ الفَسَادِ إلَيْهِ، وَهُو أَقْوَى الأرابيحِ الطَيِّبَةِ فِي ذلكَ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا أَمْرَهُنَّ عَلَيْ بِجَعْلِ الكَافُورِ فِي المَرَّةِ الأَخِيرَةِ إِذْ لَوْ كَانَ فِي الأُولَى مَثلاً لأَذْهَبَهُ المَاءُ (أَنْ فِي الأُولَى مَثلاً لأَذْهَبَهُ المَاءُ (أَنْ فِي الأُولَى مَثلاً المَاءُ المَاءُ (أَنْ أَلَّهُ المَاءُ (أَنْ أَلَا لَمَاءُ (أَنْ المَاءُ (أَنْ أَلَى المَاءُ (أَنْ أَلُولُى المَاءُ (أَنْ أَلَى الْمَاءُ (أَنْ أَلَى المَاءُ (أَلَى المَاءُ (أَنْ أَلَى المَاءُ (أَنْ أَلَى المَاءُ (أَنْ أَنْ أَلَى المَاءُ (أَلَى المَاءُ (أَلَى أَلَى المَاءُ (أَلَى المَاءُ (أَلَى اللَّهُ المَاءُ (أَلَى الْعَالَا المَاءُ (أَلَى المَاءُ (أَلَى المَاءُ (أَلَى المَاءُ (أَلَى المَاءُ (أَلَى الْعَلَى المَاءُ (أَلَى المَاءُ (أَلَى الْمُ أَلَى الْمَاءُ (أَلَى الْمُرَالِ المَاءُ (أَلَى الْمَاءُ (أَلَى الْمَالِي المَاءُ (أَلَى الْمَاءُ (أَلَى الْمُلْمُ المَاءُ (أَلَى الْمَاءُ (أَلَى الْمَاءُ (أَلَى الْمَاءُ (أَلَى الْمَاءُ (أَلَى الْمُؤْلِقِي المَاءُ (أَلَى الْمَاءُ (أَلَا الْمَاءُ المَاءُ (أَلَى الْمَاءُ (أَلَى الْمَاءُ (أَلَى الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ (أَلَى المَاءُ أَلَى الْمَاءُ (أَلَى المَاءُ وَلَى الْمَاءُ وَلَا أَلَى الْمَاءُ وَلَا أَلَى الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ وَلَا أَلَا أَلَى الْمَاءُ وَلَى الْمَاءُ وَلَا أَلَى الْمَاءُ وَلَا أَلَى الْمَاءُ وَلَا أَلَا أَلَى الْمَاءُ وَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَى الْمَا

ه .. نَقْضُ ضَفَائِرِهَا وَغَسْلُهَا جَيِّداً، وَتَسْرِيحُ شَعَرِهَا، وَجَعْلُهُ ثلاثَ ضَفَائِرَ مَعَ إلقائِهَا خَلْفَهَا:

<sup>(1)</sup> فتح الباري (3/154 و155). وكتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضؤه بماء وسدر.

<sup>(2)</sup> السدر: شجر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه يصلح للغسول. أو ما ينوب عنه في التنظيف كالصابون.

<sup>(3)</sup> فتح الباري (154/3)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

<sup>(4)</sup> فتح الباري (3/154 و155)، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

عَنْ أَمِّ عَطِيَةَ رضي الله عنها «أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رسولِ الله ﷺ
 ثلاثة قُرُونِ نقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعلْنَهُ ثلاثة قُرُونِ» (1).

والمُرَادُ بِالرَّأْسِ شَعَرُ الرَّأْسِ، وَفائِدَةُ النَّقْضِ تَبْلِيغُ المَاءِ البَشَرَةَ وَتَنْظِيفُ الشَّعَرِ مِنَ الأَوْسَاخِ<sup>(2)</sup>.

• وَعَنْهَا كَذَلَكَ قَالَتْ: «مَشَطْنَاهَا ثَلاثَة قُرُونِ» (3) «فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاثَة أَرُونِ» (5) الْفَرْنَيْنِ: ثَلاث ضَفَائِرَ: جَعَلْنَا أَثْلاثٍ: قَرنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا» (4) «وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا» (5) أَيْ: ثلاث ضَفَائِرَ: جَعَلْنَا قَرنَيْهَا ضَفِيرَتَيْنِ، وَنَاصِيَتَهَا ضَفِيرَةً. وَالْمُرَادُ بِالْقَرْنَيْنِ جَانِبَا الرَّأْسِ، وَمَشَطْنَاهَا أَيْ: سَرَّحْنا شَعَرَهَا بِالمُشْطِ (6).

وَالطَاهِرُ مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ اطلاعُ النبي ﷺ وَتَقْرِيرُهُ لَهُ، وَأَثْبَتَ ابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَةَ رضي الله عنها إنَّمَا مَشَطَتِ ابْنَةَ النبي عليه السلامُ بِأُمْرِهِ لا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا (7).

و ـ البَدْءُ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْهَا:

عَنْ أَمٌ عَطِيَةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسول الله ﷺ في غُسْلِ
 ابْنَتِه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِها وَمَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْهَا»(8).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (74/2)، باب نقض شعر المرأة.

<sup>(2)</sup> فتح الباري (3/159).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (73/2)، كتاب الجنائز، باب ما يستحب أن يغسل وتراً. وصحيح مسلم بشرح النووي (4/7)، ح تابع 939.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (5/7)، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، ح تابع .939 وفي صحيح البخاري (75/2)، كتاب الجنائز، باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، بتغيير اللفظ.

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (75/2)، كتاب الجنائز، باب يلقى شعر المرأة خلفها.

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (4/7)، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت.

<sup>(7)</sup> فتح الباري (160/3)، كتاب الجنائز، باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون.

<sup>(8)</sup> متفق عليه. صحيح البخاري (2/27)، كتاب الجنائز، باب يُبدأ بميامن الميت. وصحيح مسلم بشرح النووي (6/7)، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، ح تابع .939.

وَالْمَقْصُودُ "بِالبَدْءِ بِمَيَامِنِهَا" أَيْ: فِي الْغَسَلاتِ التِي لا وُضُوءَ فِيها، "وَبِمَوَاضِع الوُضُوءِ، والحِحْمَةُ فِي الأَمْرِ الْمُوضِع الوُضُوءِ، والحِحْمَةُ فِي الأَمْرِ بِالوُضُوءِ تَجْدِيدُ أَثْرِ سِمَةِ المُؤْمِنِينَ فِي ظُهُورِ أَثْرِ الغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ.

وَاسْتَدَلَّ بِلَفْظَةِ: "مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا" عَلَى اسْتِحْبَابِ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ المَيْتَةِ دُونَ أَنْ يُعَادَ غَسْلُ تلكَ الأَعْضَاءِ فِي بَاقِي الغَسَلاتِ، بَلِ اعْتُبِرَ جُزْءاً مِنَ الغُسْلِ بُدِئْتْ به هذِهِ الأَعْضَاءُ تَشْرِيفاً (١). الغُسْلِ بُدِئْتْ به هذِهِ الأَعْضَاءُ تَشْرِيفاً (١). وَعَلَى أَيِّ فَإِنَّ غُسْلَ الجُنُبِ المَيِّتِ كَغُسْلِهِ وَهُوَ حَيِّ بِدَلِيلِ مَا جَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِي أَنَّهُ قَالَ: "عُسْلُ المَيْتِ كَالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ" (١).

#### 8 ـ المبحث الثامن: الإسلام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ ثُمَامَةَ الحَنَفِي أَسْلَمَ فَبَعَثَ بِهِ
 رسولُ الله ﷺ إلى بُسْتَانِ أبي طلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ
 فقالَ ﷺ: «لَقَذْ حَسُنَ إِسْلامُ أَخِيكُمْ»<sup>(3)</sup>.

وَالْحَدِيثُ يُشِيرُ إِلَى وُجُوبِ غُسْلِ الْكَافِرِ الّذِي شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإسْلامِ، وَيَسْتَوِي فِي ذلك الذَّكَرُ والأَنْثَى لأَنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ فِي الأَخْكَامِ كَمَا قَالَ رسولُ الله ﷺ.

عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءِ
 وَسِدْرٍ<sup>(4)</sup>.



<sup>(1)</sup> فتح الباري (3/156)، كتاب الجنائز، باب يجعل شعر المرأة في ثلاثة قرون.

<sup>(2)</sup> رواه أحمد وأصله عند الشيخين.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (502/2)، كتاب الجمعة، باب 72 في الاغتسال عندما يُسلم الرجل، -604.

<sup>(4)</sup> سنن النسائي (109/1)، كتاب الطهارة 188 ذكر ما يوجب الغسل وما يوجبه غسل الكافر إذا أسلم.



#### أنتِ تسالِينَ ونَحن نُجيبُ



ست1: لي أيام مُعَيَّنَةٌ مِنَ الشهرِ أَمْتَنِعُ فِيهَا مِنَ الجِمَاعِ كَوَسِيلَةٍ لِمَنْعِ الحَمْلِ إِلا أَنَّ زَوْجِي يَجِدُ رَغْبَةً فِي الجِمَاعِ أَثْنَاءَ تِلكَ المُدَّةِ. فَيَكْتَفِي بإيلاجِ ذَكْرِهِ بَيْنَ فَخِذَيَّ. فَهَلْ يَلْزَمُنِي أَنَا غُسُلٌ فِي هَذِهِ الحَالَةِ أَمْ لا؟

وَالتَّبْطِينِ وَالتَّغْييبِ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ (1) وَالتِصَاقِ الخِتَانَيْنِ بِدُونِ إيلاج - لا يُوجِبُ وَالتَّبْطِينِ وَالتَّغْييبِ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ (1) وَالتِصَاقِ الخِتَانَيْنِ بِدُونِ إيلاج - لا يُوجِبُ عَلَى المَرْأَةِ الغُسْلَ مَا دَامَ لَمْ يَحْدُثُ مِنْهَا إِنْزَالٌ، لأنَّ المُوجِبَ الحَقِيقِيَّ لِلْغُسْلِ لَمْ يَتِمَّ وَهُوَ لِقَاءُ الخِتَانَيْن، أَوْ نُزُولُ المَنِيِّ، فَكُلُّ مَا ذُكِرَ لا غُسْلَ فِيهِ لِلْغُسْلِ لَمْ يَتِمَّ وَهُو لِقَاءُ الخِتَانَيْن، أَوْ نُزُولُ المَنِيِّ، وَكُلُّ مَا ذُكِرَ لا غُسْلَ فِيهِ بِلا إِنْزَالِ (2). أَمَّا إذا أَنْزَلْتِ، وَطَبْعاً يَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ مَنِي الخُسلُ إذا أَنْزَلْتِ، ولا غُسلَ عليكِ إن لَم مَنِيُّ الزَّوْجِ. وَعليْه فَيَلْزَمُكِ الغُسلُ إذا أَنْزَلْتِ، ولا غُسلَ عليكِ إن لَم مَنْ الغُسلُ .

ست2: يَستغملُ زُوجي الغِشاءَ الوَاقِيَّ عندَ الجِماع كوَسِيلةِ لِمَنْعِ الحَمْلِ. فهلْ يَلزَمُنِي أَنَا الغُسْلُ في هَذهِ الحالَةِ ولَوْ لَمْ أَشْعُرْ بِالإيلاجِ فَهُوَ لِقَاءُ بِحَاثِل؟

﴾: نَعم، يَلزَمُكِ الغُسْلُ لأنهُ حَدَثَ موجِبٌ للغُسل وهو لقاءُ الخِتانَيْنِ

<sup>(1)</sup> شُفر كل شيء: ناحيته. وشفر المرأة: حرف رَحِمِها وناحيته: لسان العرب لابن منظور، ج4، فصل الشين.

<sup>(2)</sup> هذا ما يراه المالكية، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (364/1).

وهُو مِنْ مُوجِباتِ الغُسل سواءً كانَ بِحَائِلٍ أَوْ بِغَيْرِ حَائِل، وسَواءً أَنْزَلْتِ أَمْ لَمْ تُنْزِلِي (1).

س3: جَامَعَني زوْجِي إلا أنّنِي لَمْ أَشْعُرْ بِالإِنْزَال مُطلَقاً، وأَخْبَرْتُ رُوجِي بِذلكَ فَمَنَعَني مِن الغُسْل مُعْتَمِداً علَى حديثٍ لأَبِي بْنِ كَعْبٍ قالَ: سَأَلْتُ رسول الله ﷺ عن الرَّجُل يُصِيبُ مِنَ المرْأَة ثمَّ يُكْسِلُ. فقال ﷺ: «يَعْسلُ مَا أَصَابَهُ مِن المرأة ثمَّ يَتُوضًا ويُصلي» (2) وبَيْنَ لي أن النسَاءَ في هذهِ الأخكام شقائِقُ الرُّجال، فهَلْ مَا قالهُ صَحِيحٌ ؟

﴿ أَخْتِي، إِنَّ عِلْمَ الحديثِ عِلْمُ وَاسِعُ المِيْدَان، ولِهَذَا عَلَيْنَا أُوَّلاً أَنْ نَتَأَكَّدَ مِنْ صِحَّةِ الحَديثِ، ثمَّ مِنَ الناسِخ مِنْهُ والمَنْسُوخِ. وعليه فإنَّ الحديث الذي استدلَّ بِهِ زوجُك على عَدَمِ الغُسل مِن الجِماع في حَالةِ عَدَم الإنْزَالِ حديثُ صَحِيحٌ إلا أَنهُ مَنسوخٌ. فقد كَانَ الجِمَاع في أُوَّلِ الإسلام لا يُوجِبُ الغُسلَ إلا أَنْ يُنْزِلَ المَنِيَّ، ثم نُسِخَ هذا الحُكمُ وأَصْبَحَ الغُسل وَاجباً بِمُجَرَّدِ الجِماع سَواءٌ أَنْزَلَ أَمْ لَمْ يُنْزِل كما سبقتِ الإشارَةُ إليهِ في أَحَادِيثِ المنبحثِ الثاني.

سك: قذ يَرْغَبُ زوجي فِي إعَادَةِ الجِمَاعِ للمَرَّةِ الثانيةِ بَعْدَ الأولَى مُبَاشرَةً أَوْ بَعْدَ قَليلٍ. فَهَلْ يَلزَمُني الغُسلُ بَعد الجِماعِ الأوَّلِ ثمَّ بَعْدَ الثاني، أَمْ أَجْمَعُ بِينَهُما بدُونِ غُسل؟

ي : مُتابَعَة الجِماع الأوَّلِ بِجِماع ثانِ لا يُوجِبُ الغُسلَ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الوُضوءُ الأَصْغَرُ بِينهُما مَعَ غَسْلِ الفَرْجِ بِدَلِيلِ مَا جَاءَ عَنْ أَبِي سَعيدِ الخُدْرِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأُ بَيْنَهُما وُضوءًا» (3).

<sup>(1)</sup> عند المالكية، المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (270/1)، كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، ح346.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (249/1)، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، ح308. وسنن الترمذي (261/1)، كتاب الطهارة، باب 107 ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، ح141، قال أبو عيسى: ح ح ص.

سى5: يُلِحُ زوجي علَى أَنْ أَغْتَسِلَ مُبَاشَرَةً بَعْدَ الجِماعِ بِدَليلِ أَنْ نَوْمَ الإِنْسانِ وَهُو جُنُبٌ فَيهِ إِثْمٌ كَبِيرٌ، وَأَنَا أَرَى أَنَّ الدُينَ يُشْرٌ. أَرْجُو تَوْضيحَ ذَلكَ وجَزَاكُمُ الله خَيراً.

﴿ جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطابِ رضي الله عنه سألَ رسولَ الله ﷺ أَيْرُقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَرِقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ (1). وقدْ سَألَ عُمَرُ رسولَ الله ﷺ فقالَ: «تُصِيبُنِي الجَنَابَةُ مِنَ اللّيْلِ فَأَمْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ ويَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْقُدُ . وقدْ سَألَ عبدُالرَّحْمْنِ بنُ الأَسْوَدِ عائشة رضي الله عنها قالَ: كيفَ كَانَ رسولُ الله ﷺ عبدُالرَّحْمْنِ بنُ الأَسْوَدِ عائشة رضي الله عنها قالَ: كيفَ كَانَ رسولُ الله ﷺ يَصنَعُ إذا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فقالتْ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءُهُ لِلصلاةِ ثُمَّ يَنَامُ »(2).

يُفْهَمُ مِن هذه الأحاديثِ الشريفةِ أنَّ الغُسلَ بَعْدَ الجِماعِ مُباشرةً غَيْرُ وَاجِب، وإنَّما يُسْتَحَبُ الوُضوءُ مَع غَسْلِ الفَرْج بِدَلِيل ما جاء:

عن عَائِشةَ رضي الله عنها قالت: «كانَ النبيُ ﷺ إذا أرادَ أنْ يَنامَ وهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وتَوَضَّأ لِلصلاةِ»(3).

● وعَنْ عائشة رضي الله عنها بَعْدَما سُئِلتْ: «أَيَّ الليْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ رسولَ الله يَّا اللهُ عَلَيْهِ؟ قالت: رُبَّما اغتَسَلَ أَوَّلَ الليْلِ وَرُبَّما اغْتَسَلَ آخِرَهُ. فقالَ

68

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (75/1)، كتاب الغسل، باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ. وصحيح مسلم بلفظ البخاري إلا أنَّ الحديث انتهى عند قوله: (نعم إذا توضأه (248/1))، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، ح-306. وبلفظ مسلم في سنن الترمذي (1/206)، كتاب الطهارة، باب 88 في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، ح-120.

<sup>(2)</sup> سنن الدارمي (1/193)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الجنب إذا أراد أن ينام.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (75/1)، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام. وصحيح مسلم (248/1)، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، ح305، بتغيير في اللفظ. وبلفظ مسلم في سنن النسائي (139/1)، كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. وموطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ح72، ص56، بتغيير في اللفظ.

السَّائِلُ وهو غُضَيْف بنُ الحارثِ: الحمدُ لله الذي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَة (1).

ويَجِبُ التَّنْبِيهُ هُنا علَى أَنَّ مَفْهُومَ آخِرِ الليْلِ هو قَبْلَ وَقْتِ صلاةِ الفَجْرِ لأداءِ هذهِ الصلاةِ فِي وقتِها لأنَّها كما قالَ عنها رسولُ الله ﷺ: «رَكعَتا الفَجْرِ خيرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا فِيها» (2).

سى6: لي ضَرَّةٌ يُجَامِعُها زوجي أخياناً في أوَّلِ الليلِ ثمَّ يَلْحقُ بي لِيُعامِعَني فِي آخرِ الليلِ ، أي: قبلَ الفَجْرِ، فأَمْتَنِعُ وأطالِبُهُ بالغُسلِ بَعد جِماعِهِ الأَوَّلِ فَيَرْفُضُ ويَقَعُ بيننا نِقاشٌ حَوْلَ هذهِ النُقطةِ. فمَنْ مِنَّا علَى صَوَابٍ؟ مَعَ الْعِلم أَنَّ هَدَفي هُوَ إِرْضاءُ اللَّهِ تعالى.

﴿ أَخْتَى، زَادُكِ اللهُ ثَبَاتاً وَيَقَيناً. لَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهُ ﷺ أَنهُ جَامَعَ نِسَاءُهُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدةٍ بِغُسلٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يَكْتَفِي بِالوُضُوءِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنسٍ رَضِي الله عنه: «أَن النبيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» (3).

وقد أَجْمَعوا على أَنَّ الغُسْلَ بِينَهُما لا يَجِبُ<sup>(4)</sup>. كما ثبتَ عنهُ مِنْ بابِ الاستِحْبابِ أَنهُ اغتسَلَ عندَ كُلِّ امْرأةِ كما جاءَ عن أبِي رافِع أَنَّ النبيَّ ﷺ: الاستِحْبابِ أَنهُ اغتسَلَ عندَ كُلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ فقيلَ لهُ: يا طاف على نِسائِهِ فِي ليلةٍ وكانَ يَغْتَسِلُ عندَ كُلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ فقيلَ لهُ: يا رسولَ الله ألا تَجْعَلُهُ غُسلاً واحِداً؟ فقالَ: «هو أَزْكَى وَأَطْيَبُ وأَطْهَرُ» (5).

<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (125/1 و199)، كتاب الطهارة، باب ذكر الاغتسال أول الليل.

 <sup>(2)</sup> صحيح مسلم (501/1)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتَي سئة الفجر والحث عليهما، ح725.

<sup>(3)</sup> كما عنون البخاري في صحيحه باباً خاصاً بقوله: «مَن دار على نسائه في غسل واحد» (71/1). وقد كان يقصد ذلك في صحيحه حيث يجعل الفوائد المستنبطة عناوين للكتاب، كما يشير إلى ذلك د. نور الدين عتر في (منهج النقد في علوم الحديث)، ص253.

 <sup>(4)</sup> كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح ما ورد في الباب السابق (448/1)،
 باب «مَن دار على نسائه في غسل واحد».

<sup>(5)</sup> فتح الباري (448/1)، كتاب الغسل، باب "مَن دار على نسائه في غسل واحد".

وعليهِ فَمَا يُرِيدُ زَوجُكِ فِعْلَهُ صَوَابٌ مَا دَامَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ فَعَلَهُ. إِلا أَنَّه لُو اغْتَسَلَ لكانَ أَفْضَلَ كما بَيَّنَ عليه السلام.

# س7: هل السَّحاقُ يُوجِبُ الغُسْلَ؟

﴿ السِّحاقُ هُو أَنْ تَأْتِي امْرَأَةُ امرأَةً أَخْرَى، ويَجِبُ التنبيهُ هُنا على أَنهُ حرامٌ شَرْعاً. وهذا العَمَلُ لا يُوجِبُ الغُسلَ عند المالكيةِ ما دامَتْ إخدَى المَرْأَتَيْنِ لَمْ تُنْزِلْ. فمن أَنْزَلَتْ مِنْهُما وَجَبَ عليها الغُسلُ، ولا غُسْلَ في حالةٍ عَدَم الإنْزَالِ(1).

سَ 8: قذ يُصادِفُ غُسلي منَ الجنابَةِ أوِ الحَيْضِ يوم الجُمُعَةِ، فأريدُ أَنْ أَغْتَسِلَ بِنيَّةِ الغُسْلِ منَ الجنابَةِ أوِ الحَيْضِ مع سُنَّةِ غُسْلِ الجُمُعَةِ. فهلْ أَغْتَسِلُ لِكُلِّ مِنْهما غُسلاً؟

آ: لا، إنَّما يَكْفيكِ الغُسلُ الواحِدُ عنْ جَنابَةٍ وَجُمُعةِ، أَوْ جَنابَةٍ وَجُمُعةِ، أَوْ جَنابَةٍ وَعِيدٍ، أَوْ جَنابَةٍ وعَيْضٍ<sup>(2)</sup>، ولكنْ مع نِيَّةِ الجَمْعِ بينهُما بِدَليل قولِ رسولِ الله ﷺ: وإنَّما لِكُلُّ المْرىءِ ما نَوَى»(3).

س 9: أخياناً يَغْلِبُنِي النَّوْمُ فَيُدْرِكُنِي الفَجرُ وأَنا صَائِمَةٌ وَعَلَى جَنابَةٍ، فَهَلْ صَوْمِي صحيح لا تُؤَثِّرُ فيهِ الجَنابَةُ لأَنَّنِي أَغْتَسِلُ بَعْد أَذَانِ الفَجْرِ أَمْ أَقْضَى ذَلِكَ اليومَ؟

َ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ وَأَمْ سَلَمَةً رَضِي الله عنهما أَنَ النبِيِّ ﷺ: "كَانَ يُدْرِكُهُ الله ﷺ الفجرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِن أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيَصُومُ (٤٠). واقْتِداء برسولِ الله ﷺ يكونُ \_ بإذن الله تعالى \_ صومُكِ صَحيحاً.

 <sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (364/1)، في آخر النقطة الثانية من المطلب الثاني في (الغسل).

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص368، آخر موجبات الغسل.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (2/1)، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (3/149)، كتاب الصوم، باب 63 ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، ح778، وقال أبو عيسى ح ح ص. وبتغيير في اللفظ في الموطأ للإمام مالك، كتاب الصيام، ص235، ح11.

سَى10: بَعْدَ غُسْلِي مِنَ الجَنابَةِ يَسْتَمِرُ نُزُولُ شَيْءٍ منْ مَنِيِّ الزَّوْجِ علَيَّ إِلَى النَوْمِ المُوالِي ورُبَّما إلى مَا بَعْدَهُ، فَهَلْ يَلْزَمُنِي الغُسلُ كُلَّما نَزَلَ عليَّ شَيْءٌ من ذلكَ أَمْ لا؟

﴿ لَا يَلْزَمُكِ غُسلٌ ثَانِ، إِنَّمَا الغُسْلُ الواجِبُ هُوَ الأَوَّلُ بِعدَ الجِماعِ، أَمَّا مَا نَزَلَ بِعدَ ذَلكَ فَيَكُفي فيهِ الوُضوءُ بعدَ الاستِنْجاءِ لِكُلِّ صلاةٍ لأنهُ مَنِيِّ بِعدونِ شَهْوَةٍ، وهوَ مَنِيٍّ فاسِدٌ لا يُوجِبُ الغُسلَ عندَ أَكْثَرِ العُلماءِ وَمِنْهُم الإمامُ مالِك (1).

سَ11: قَدْ أَضْطَرُ إلى الخُروجِ لِقَضَاءِ بَعْضِ الحاجاتِ الضَّرُورِيَّةِ وأَنَا جُنُبٌ، إلا أَنَّ صَديقَةً لي قالتْ بِأَنَّ خُرُوجَ الجُنُبِ منَ البَيْتِ قَبْلَ أَن تَغْتَسِلَ مَكْرُوهُ. فما حُكْمُ الشَّرِيعَةِ في ذلِك؟

هَ: جاءً عنِ البُخاري بابُ «الجُنُبِ يَخْرُجُ ويَمْشِي في السُّوقِ وغَيْرِهِ» وقال عَطاءٌ: «يَحْتَجِمُ الجُنُبُ ويُقَلِّمُ أظْفارَهُ ويَحْلِقُ رأْسَهُ وإنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ»<sup>(2)</sup> ولا فَرْقَ في هَذا الحُكْم بيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأةِ.

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: لَقِيَنِي رسولُ الله عَلَيْ وأنا جُنُبُ فَأَخَذَ بِيدِي فَمَشَيْتُ معهُ حتَّى قَعَدَ فانْسَلَلْتُ فأتَيْتُ الرَّحٰلَ فاغْتَسَلْتُ ثمَّ جِئْتُ وهُوَ قاعِدٌ فقالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هِرٌ» فقلتُ لهُ. فقالَ: «سُبْحانَ الله...! يا أبا هِرٌ إنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ» (3) وكانَ سَبَبُ ذَهابِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه كانَ عَلَيْ إذا لَقِيَ أَحَداً منْ أصحابِهِ ماسَحَهُ ودَعا لهُ، فلمَّا ظَنَّ أَبُو هُريرةَ رضي الله عنه رضي الله عنه أنَّ الجُنُبَ يَنْجُسُ بِالحَدَثِ خَشِيَ أَنْ يُماسِحَهُ رسولُ الله عَيْدِ رضي الله عنه كَعادَتِهِ فَبادَرَ إلى الاغتِسالِ، وإنَّما أنْكَرَ عليْهِ النبي عَيْلِةُ قُولُهُ: "وأنا علَى غَيْرِ طَهارَة». وقولُهُ عَلَيْهِ: «سُبحان الله» تَعَجُّبٌ مِن اغتِقادِ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه التَنجُسَ بِالجَنَابَةِ أَيْ: كيفَ يَخْفَى عليْهِ هذا الظاهِرُ؟ وفي كُلُ هذا جَوازُ التَّاتَجُسَ بِالجَنَابَةِ أَيْ: كيفَ يَخْفَى عليْهِ هذا الظاهِرُ؟ وفي كُلُ هذا جَوازُ

<sup>(1)</sup> وكما يرى ابن تيمية في كتاب أحكام الطهارة، ص405.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (75/1)، كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي.

<sup>3)</sup> المرجع السابق. الرحل: البيت.

تأخِيرِ الاغْتِسالِ عن أوَّلِ وَقْتِ وُجُوبِهِ. وقَدِ اسْتَدَلَّ البُخاري بهذا الحَديثِ على جَوازِ تَصَرُّفِ الجُنُبِ في حَوَائِجِهِ قبلَ أَنْ يَعْتسِل<sup>(1)</sup>.

سَ12: أتَساءلُ دائِماً لِمَ يوجِبُ خُروجُ المَنِيِّ الغُسْلَ ولم يوجِبُ خُروجُ البَوْلِ إلا الوُضوءَ معَ أنَّ البَوْلَ أَنْجَسُ منَ المَنِيُّ؟

وَيَسِيلُ مَنْ جَمِيعٍ أَجْزَاءِ البَدَنِ ولِهذا سَمَّاهُ الله تعالى السُلالَة». ولِذا تَرَى ويَسِيلُ من جَميعِ أَجْزَاءِ البَدَنِ ولِهذا سَمَّاهُ الله تعالى السُلالَة». ولِذا تَرَى الجِسم يَتَأَثَّرُ بِخُروجِهِ فَيُصْبِحُ فاقِداً لِلْقُوَّةِ، وفي حالةٍ فُتورٍ وكَسَلٍ، بينما البَوْلُ عبارةٌ عنْ فَضلَةِ الْمَأْكُولِ والمَشْروبِ ولا يَتأثرُ الجِسمُ بِخُروجِهِ، ثم إنَّ البَوْلُ مادَّةٌ دائِمَةُ الخُروجِ بِخِلافِ المَنِيِّ. وما دامَ الله رَحيماً بِخَلْقِهِ أَوْجَبَ الغُسلَ منَ المَنِيِّ ولمْ يُوجِبهُ منَ البَوْلِ. ثمَّ إنَّ الجِسْمَ بعدَ خُروجِ المَنِيِّ يكونُ في أَشَدُ الحاجَةِ إلى الاغتِسالِ بِالماءِ الذِي يُعِيدُ لهُ قُوَّتَهُ وخِفَّتَهُ.

#### س 13: هل يَجوزُ لأَحَدِ الزَّوْجَنِينِ أَنْ يُغَسُّلَ الآخَرَ؟

آي نعم، يجوزُ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَتَوَلَّى غُسْلَ الآخَرِ إِذْ لا دليلَ يَمْنَعُ مِنهُ، والأَصْلُ الجَوازُ<sup>(2)</sup> اسْتِناداً إلى حَديثِ عائِشَة رضي الله عنها قالت: "لوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النبيَّ يَكِيُّ إِلا نِساؤُهُ» (3) وعنها كذلك قالت: "رَجَعَ رسولُ الله يَكِيُّ مِنَ البَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُداعاً في رَأْسي وأَنَا أَقُولُ وَارَأْساهُ! فقالَ: "بَلْ أَنَا يَا عائِشَةُ وَارَأْساهُ!» ثمَّ قالَ: "مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتُ قَبْلي فَقُمْتُ عليكِ فَعْسَلْتُكِ وَكُنْتُكِ "فَالَ : "مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتُ قَبْلي فَقُمْتُ عليكِ فَعْسَلْتُكِ وَكُنْتُكِ وَكُنْتُكِ وَغَنْتُكِ وَغَسَلَ عَلِي فَاطِمَة رضي الله عنها وكَفَنْتُكِ وصَلَّيْتُ عليكِ ودَفَنْتُكِ» (4). وغَسَّلَ عليِّ فاطِمَة رضي الله عنها

<sup>(1)</sup> فتح الباري للعسقلاني (465/1)، كتاب الغسل، باب عرق الجنب، وأنَّ المسلم لا ينجس.

<sup>(2)</sup> أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني، المسألة 10، ص64.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (193/3)، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، ح3140.

<sup>(4)</sup> سنن ابن ماجه (470/1)، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، ح 1465. وبتغيير في اللفظ في سنن الدارمي (37/1 و38)، كتاب المقدمة، باب وفاة النبئ ﷺ.

وأَوْصَى أَبِو بَكْرِ الصَّدِّيقُ رضي الله عنه زوجَتَهُ أَسْماءَ أَنْ تُغَسِّلُهُ فَغَسَّلُهُ فَغَسَّلُهُ اللهُ عنه تَا أَنْ تُغَسِّلُهُ فَغَسَّلُهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

س 14: انتبَهْتُ إلى طُولِ أظفارِ وَالِدَتي بعدَ مَوْتِها فَأَرَدْتُ أَنْ اَقُصَّها وَأَخْلِقَ إِبْطَيْها وَعَانَتَها تَنْظِيفاً لها، واغتَبَرْتُ ذلكَ واجِباً نحْوَ أُمِّي، إلا أَنْني وَجَدْتُ مُعَارَضَةً مِنْ بَعْضِ أَفْرادِ العائِلَةِ بَينَما وَجَدْتُ مُؤَيِّدِينَ فَفَعَلْتُ إلا أَنني فَعَلْتُ إلا أَنني فَعَلْتُ مِنْ عَيْرِ عِلْم ومَعْرِفَةٍ. فما الصَّوابُ؟

﴿ لَيْتَكِ انْتَبهْتِ إلى هذا الواجِبِ نَحْوَ أَمُكِ قَبْلَ مَوْتِها. أَمَّا بَعدَ المَوْتِ فلا يُقَصُّ ظُفْرُ المَيْتِ ولا شَعَرُ رأسِهِ أَوْ عانَتِهِ أَوْ إِبْطَيْهِ فَهُوَ مَكروة، ولوْ قُطِعَ ظُفْرُهُ أَوْ شَعَرُهُ أُذرِجَ معهُ في الكَفَنِ (2) لِعَدَمِ إثباتِ ذلكَ بقَوْلِ رسولِ الله ﷺ أَوْ فِعْلِهِ أَوْ تَقْرِيرِهِ.

س 15: هل تُغَسَّلُ المَيْتَةُ مَرَّتينِ إذا كانَتْ جُنُباً أوْ حائِضاً أوْ نُفَساءَ أمْ يَكُفي غُسْلٌ واحِدٌ؟

﴿ وَمَا تَمْ عليهِ الاتفاقُ بِينَ الفُقهاءِ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا مَاتَتْ وَهِيَ جُنُبُ أَوْ حَائِضٌ أَوْ نُفَساءُ وَجَبَ على الغاسِلةِ أَن تَغْسِلَ فَرْجَها ودُبُرَها بِخِرْقَةٍ، ثمَّ تُوضَّنُها الوُضوءَ الكامِلَ لِلصَّلاةِ لا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْءٌ مَعَ نِيَّةٍ رَفْعٍ هذَا الحَدَثِ تَعْمِيماً لِلطهارَةِ، إلا أَنَّهُ في المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ تُميلُ رَأْسَ المَيْتَةِ بِرِفْقِ حَتَّى لا يَتَسَرَّبَ الماءُ إلى الجَوْفِ. وبعدَ إثمامِ هذَا الوُضوءِ تُغَسِّلُها الغَسْلةَ الأُولَى وهي واجِبَةٌ بالرأسِ يَمِينِهِ ثمَّ يَسارِهِ ثمَّ الشَّقُ الأَيْمَنِ مِنَ العُنْقِ والقَفا إلَى الأَسْفَلِ، ثمَّ الشَّقُ الأَيْسَرِ كذلكَ، وذلكَ بِالماءِ والصابونِ أَوْ وَالقَفَا إلَى الأَسْفَلِ، ثمَّ الشَّقُ الأَيْسَرِ كذلكَ، وذلكَ بِالماءِ والصابونِ أَوْ عَنْرِهِ. ويُنْدَبُ تِكْرَارُ الغُسْلِ ثلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً حَسَبَ ما يَتَطَلَّبُهُ جَسَدُ المَيْتَةِ مَنْ غَيْرِ إِعادةِ الوُضوءِ. ثمَّ يُوضَعُ الحَنوطُ على الرأسِ، وَالكافورُ فِي المَاعِ والكافورُ فِي المَاعِودِ وَهِي: الجَبْهَةُ والأَنْفُ واليَدانِ والرُكْبَتانِ والقَدَمانِ.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (459/2).

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (2/468).

### س 16: كَيْفَ تُغَسَّلُ امْرَأَة ماتَتْ وَسَطَ رِجالٍ؟

﴿ إِنْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَ رِجَالٍ وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِمْ زَوْجُهَا قَامَ هُوَ يِتَغْسِيلِهَا، وإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ مَحَارِمِهَا يَمَّمَهَا مَحْرَمُها مِنَ الرِّجَالِ، فَالتَّيَمُّمُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ يَنُوبُ عِنِ التَّغْسِيلِ. وإِنْ لَمْ يُوجَدُ أَحَدٌ مِنْ مَحَارِمِهَا يَمَّمَهَا أَجْنَبِيٍّ بِخِرْقَةٍ أَوْ حَائِلٍ فَيَمْسَحُ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ مَحَارِمِهَا يَمَّمَهَا أَجْنَبِيٍّ بِخِرْقَةٍ أَوْ حَائِلٍ فَيَمْسَحُ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ، كما جَاءَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَهلَ العِلْمِ يَقُولُونَ: "إذا ماتَتِ المَرْأَةُ ولِيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، ولا مِنْ ذَوي المَحَارِمِ أَحَدٌ يَلِي ذلكَ مِنْهَا يُمُمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ» (1) مِنْ ذَوِي المَحارِمِ أَحَدٌ يَلِي ذلكَ مِنْهَا يُمُمَتْ فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ» (1).

سى17: على ذِخْرِ المَوْتِ في المَوْضوعِ أَسْأَلُ مِنْ فَضْلِكُمْ: هلْ تَقْبِيلُ المَيْتِ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ وَتَكَفَيْنِهِ جَائِزٌ شَرْعاً؟ إِنَّنِي أَرَى كثيراً مِنَ الناسِ يَقُومونَ بِهذا العَمَلِ فلا أَغْرِفُ هلْ أَنْهاهم عَنْهُ أَمْ أَوَافِقُهم عليْهِ. أَرِيدُ الصَّوابَ مِنْ سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ.

﴿ جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا «أَنَّ النبيَّ ﷺ قَبَّلَ عَثْمَانَ بِنَ مَطْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ (2).

وفي الباب عنِ ابنِ عَباسٍ وجابرٍ وعائِشَة رضي الله عنهُمْ قالوا: «إنَّ أبا بَكْرٍ رضي الله عنه قَبَّل النبيَّ ﷺ وهُوَ ميْتٌ»<sup>(3)</sup>.

س 18: قد تَموتُ امْرَأَةُ في المُسْتَشْفَى أَوْ في حادِثَةِ سَيْرٍ فيقومُ المُكَلِّفُونَ بِها بِتَغْسِيلِها وتَكْفِينِها في ثَوْبِ واحِدٍ. ونحنُ نَعْلَمُ أَنَّ تَكْفِينَ

<sup>(1)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، ص179، ح3.

 <sup>(2)</sup> سنن الترمذي (315/3)، كتاب الجنائز، باب 14 ما جاء في تقبيل الميت، ح99، وقال أبو عيسى: ح ح ص.

 <sup>(3)</sup> سنن الترمذي (3/315)، كتاب الجنائز، باب 14 ما جاء في تقبيل الميت، ح99، وقال أبو عيسى: ح ح ص.

المَيْتِ يكونُ في ثلاثةِ أثوابٍ على الأقلِّ. فهلْ يُضِيفُ لَها أَهلُها أَكْفاناً أَخْرَى أَمْ في ذلِكَ الكِفايَةُ؟

﴿ جَاءَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِالله بَنِ عَمْرُو بَنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: "يُغَمَّضُ وَيُؤْزَرُ ويُلَفُّ فِي الثوْبِ الثالِثِ فإنْ لَمْ يَكُنْ إلا ثَوْبٌ واحِدٌ كُفُنَ بِهِ" (1).

2000

<sup>(1)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كفن الميت، ص180، ح6.



#### فلحق بباب الفُسل

#### أدب الجماع



نَظَراً لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هذا المَوْضُوعُ مِنْ أَمُورِ دَقِيقَةٍ ومُفِيدَةٍ تَشْغَلُ حَيُّزاً كبيراً مِنْ تَسِاؤُلاتِ كَثِيرٍ مِنَ النِّسَاءِ رَأَيْتُ أَنْ أَجْعَلَهُ مُلْحَقاً بِبَابِ الغُسْلِ مَا دَامَ الجَماعُ مُوجِباً مِنْ مُوجِباتِهِ، وهذا الجِماعُ يَجِبُ على المَزأةِ أَنْ تَطَّلِعَ على المَنتَةِ مَنَ السُّلِي السَّرِيفَةِ مَا دَامَتْ تَرْغَبُ في طَاعَةِ الله تعالى.

والمُباشَرَةُ الجِنْسِيَّةُ بِيْنَ الزَّوْجَيْنِ تَتَطَلَّبُ آداباً يَجِبُ العَمَلُ بِمُقْتَضاها بِنِيَّةِ اتْباعِ هذي رَسُولِ الله ﷺ لِتِكُونَ أَعْمالُكِ كُلُّها ـ أَيَّتُها الأَخْتُ المُؤْمِنَةُ ـ عِبادَةً . وهذِهِ الآدابُ هيَ :

1 ـ الاستجابة لرغبة الزَّوْجِ الجِنسِيَّةِ بِدَلِيلِ ما جاءَ عن عبدالله بْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ مُعاذَ منَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قالَ: ما هذا يا مُعاذُ؟ قالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فوافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأساقِفَتِهِمْ وبَطارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذلكَ الشَامَ فوافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأساقِفَتِهِمْ وبَطارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذلكَ بِكَ. فقالَ رسولُ الله ﷺ: "فلا تَفْعَلُوا، فإنِّي لؤ كنتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَرْأَةُ حَقَّ رَبُها لأَمْرْتُ المَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِها، والذي نفسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبُها حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِها ولو سَألَها نفْسَها وهي علَى قَتَبِ لمْ تَمْنَعُهُ اللهُ . إِذْ بِهَذِهِ حَتَّى تَوْمُ عَلَى قَتَبِ لمْ تَمْنَعُهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (595/1)، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، ح1853، وفي الزوائد رواه ابن حبان في صحيحه. الأساقفة: جمع أُسْقُف وهو رئيس النصارى في الدين: لسان العرب، ج9، فصل السين. البطارقة: ج بطريق بلغة أهل الشام وهو القائد: لسان العرب، ج10، فصل الباء. القتب: ما يوضع حول سنام البعير تحت الراكب.

الاستجابة تفنتحين في وجُهِكِ - أختي المُؤمِنة - باباً من أبوابِ الجَنّة بِدَلِيلِ ما جاءَ عن عبدِالرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفِ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا صَلَّتِ المَزْأَةُ خَمْسَها، وصامَتْ شَهْرَها وحَفِظَتْ فَرْجَها وأطاعَتْ زَوْجَها قيلَ لَها ادْخُلي الجَنّة من أي أبواب الجَنّةِ شِنْتِ»(1).

ولا شكَّ - أختى - أنَّ العَلاقةَ الجِنْسِيَّةَ بِينَ الزَّوْجَيْنِ منْ أوَّلِ الأُسُسِ التي تَنْبُنَي عليها حياتُهما، وطاعَتُكِ فيها تَجْلُبُ لكِ الخَيْرَ، وإلا حَدَثَ العكسُ كما جاءً عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فباتَ غَضْبَانَ عليها لَعَنَتْها الملاتِكةُ حتَى تُصْبِحَ»(2).

2 ـ بَدْءُ الْلقاءِ الجِنْسِي بالدُّعاءِ الثابِتِ عنْ رسولِ الله ﷺ قالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهلَهُ قَالَ: بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ جَنَّبْنا الشَّيْطانَ وَجَنَّبِ الشيطانَ مَا رَزَقْتَنا فَقْضِيَ بينهُما وَلَدْ لَمْ يَضُرَّهُ» (3).

والتَّعَوُّدُ على قوْلِ «بسم الله» عندَ كُلُ لِقاءِ اتَباعٌ لِهَدْيِ المُضطَفَى عليه السلامُ؛ هذا اللقاءُ الذي يَحْسبُ بهِ الإنسانُ حسَناتٍ بِدَليلِ قَوْلِ رسولِ الله تَعَلَيْ: «في بُضع أَحَدِكُمْ صدَقَةٌ». قالوا: يا رسولَ الله أَيَاتِي أَحَدُنا شَهْوَتَهُ ويكُونُ له فيها أَجْرٌ؟ قالَ: «أَرَأَيْتُمْ لوْ وَضَعَها في حَرامٍ أَكَانَ عليهِ فيها وِزْر؟ فكذلكَ إذا وضَعَها في حَرامٍ أَكَانَ عليهِ فيها وِزْر؟ فكذلكَ إذا وضَعَها في الحَلالِ كانَ لهُ أَجْرٌ» (4).

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (مسند العشرة المبشرين بالجنة) (1/191).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (4/48)، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين.

وأخرجه مسلم بلفظ آخر (2/1060)، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، ح تابع 1436.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (45/1)، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. صحيح مسلم (2/1058)، كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقول عند الجماع، ح1434، بتغيير في اللفظ. أتى أهله: جامع زوجته.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم (2/697)، كتاب الزكاة، باب بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ح1006.

"والبُضعُ" يُطْلَقُ على الجِماعِ وعلى الفَرْجِ نفْسِهِ، وفي هذا دليلٌ على أنَّ المُباحاتِ تَصيرُ طاعاتِ بِالنياتِ الصادِقةِ. فالجِماعُ يكُونُ عبادةً إذا نَوى بهِ قضاءَ حقَّ الزوجةِ ومُعاشرَتِها بِالمعروفِ، أو طَلَبَ وَلَدِ صالِح، أو إعْفافَ نفسِهِ، أو إعفافَ الزوجةِ ومَنْعَهُما جميعاً منَ النَّظرِ إلَى الحَرامِ إلى غَيْرِ ذلكَ منَ المَّقاصِدِ الصالِحَةِ (1).

3 - التَّسَتُّرُ عندَ الجِماعِ لِقولِهِ ﷺ: «إذا أَتَى أَحدُكُمْ أَهلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ...» (2) فلا يَجوزُ أَنْ يُجامِعَ الزوجُ زوجَتَهُ بِدُونِ سُتْرَةٍ تَضُمُّهُما أَوْ تَحْتَ أَنْظارِ الناس.

4 - عَدَمُ خَلْعِ جميعِ الملابِسِ منَ الزَّوْجَيْنِ معا أَوْ منْ أَحَدِهِما، ولوْ معَ وُجودِ ساتِر يَضُمُّهُما لِقَولِهِ ﷺ تتميماً لِلْحديثِ السابِقِ: «..ولا يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ» (3).
 تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ» (3).

5 - المُلاعَبةُ بينَ الزَّوْجَيْنِ إذْ هيَ التي تُثِيرُ داعِيَةَ الجِماعِ لِقولِهِ ﷺ:
 «لا يَقَعْ أحدُكُمْ على امرَأتِهِ كما تَقَعُ البَهيمَةُ، ولْيَكُنْ بينهُما رسولٌ». قيلَ:
 وما الرسولُ يا رسولَ الله؟ قال: القُبْلَة والكلامُ»<sup>(4)</sup>.

6 - جوازُ نَظَرِ أَحَدِهِ ما إلى فَرْجِ الآخَرِ، أما حديثُ عائِشَة رضي الله عنها: «لم يَرَ رسولُ الله ﷺ مِنْي ولمْ أرَ منه» فخاصٌ بِبَيْتِ النُّبُوَّةِ. وكذا كشفُ العورةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فجائِزٌ طبْعاً كما جاءَ في حديثِ بَهْزِ بْنِ حَكيم عن أبيهِ عنْ جَدِّهِ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلا من رَوْجَتِكَ» (٥).

<sup>(1)</sup> تعليق النووي في شرح صحيح مسلم (80/7 و81)، كتاب الزكاة، نفس الباب السابق.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (618/1)، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع، ح1921.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق. العَيْرَيْن: مثنى عَيْر وهو الحمار: لسان العرب، ج4، فصل العين.

<sup>(4)</sup> رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس.

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (97/5)، كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة، ح2774، وسنن أبي داود (40/4)، كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري، ح4017. وسنن ابن ماجه (618/1)، كتاب النكاح، باب 28 التستر عند الجماع، ح1920.

7 - عَدَمُ وَطْءِ المَرأةِ وهي حائِضٌ أَوْ نُفَساءُ إلا إذا انقطعَ عنها الدمُ
 واغتَسَلَتْ لِقَوْلِ الله عزَّ وَجَلًّ:

﴿ فَأَعَنَزِلُواْ ٱلنِسَآةَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۗ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (1).

8 - جوازُ مُباشَرَتِها وهِيَ حائِضٌ أَوْ نُفَساءُ منْ غَيْرِ فَرْجِها لِقَوْلِ رَسولِ الله ﷺ: «إضنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النّكاحَ»(2).

9 ـ اتَّقَاءُ دُبُرِهَا لِمَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ التَّشْدِيدِ في ذلكَ، كما جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيرةً رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله عليه السلامُ: «مَلْعُونُ مَنْ أَتِي حَائِضاً أَوِ امْرأةً في دُبُرِها» (3).

10 - عَدَمُ إِذَايَتِهَا بِنَزْعِ ذَكَرِهِ قَبْلَ انْقِضاءِ شَهْوَتِهَا بِدَليلِ مَا رُوِيَ في حديثِ أَنَس رضي الله عنه: "ثَلاثُ منَ العَجْزِ في الرَّجُلِ، وذَكَرَ مِنها: يُضاجِعُها فيَقْضي حاجَتَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضي حاجَتَهَا مِنْهُ»(4).

11 - عَدَمُ اسْتِعْمَالِ وَسيلةٍ لِحَدِّ النَّسْلِ مَنْ طَرَفِ أَحَدِهِمَا دُونَ إِذْنِ الْآخَرِ، وأَلَا يَنْزِعَ ذَكَرَهُ لِهَذِهِ الغايةِ إلا بِإِذْنِهَا كَمَا رُوِيَ عَن عُمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ ﷺ: «نَهَى عنِ العَزْلِ عنِ الحُرَّةِ إلا بإذْنِهَا» (5). كما لا يَجُوزُ ذلكَ إلا إذا دَعَتْ ضَرُورَةٌ مُلِحَةٌ يَتَّفِقَانِ عليْهَا لِمَا يَظْهَرُ مِنْ جَوابِ

<sup>(1)</sup> البقرة: 222.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (246/1)، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، ح302. وفتح الباري (476/1)، كتاب الحيض، تفسير الآية: ﴿وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ...﴾.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (2/25)، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ح2162.

<sup>(4)</sup> رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. وهو بعض الحديث رقم 1 من نفس الصفحة.

<sup>(5)</sup> مسند أحمد، مسند عمر بن الخطاب (31/1). سنن ابن ماجه (620/1)، كتاب النكاح، باب 30 العزل، ح1928. وفي الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. العزل: عزل الرجل الماء عن امرأته إذا جامعها لئلا تحمل.

رسولِ الله ﷺ لَمَّا سألُوهُ عنِ العَزْلِ<sup>(1)</sup> فقالَ عليه السلامُ: «ذلكَ الوَأْدُ الخَفِيُ»<sup>(2)</sup>.

12 - اسْتِحْبابُ مُعاوَدَةِ الجِماعِ لَهُما إذا أرادَا ولكِنْ بعدَ أَنْ يَتَوَضَّا وُضوءهُما لِلصلاةِ بعدَ غَسْلِ الفرْجِ بِدليلِ ما جاءَ عنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِي رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا أتى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أُرادَ أَنْ يَعودَ فَلْيَتَوَضَّأُ بِينهُما وُضوءًا»(3).

13 ـ اسْتِخبابُ الوُضوءِ الأَصْغَرِ لهُما بعدَ الجِماعِ وقبلَ النَّوْمِ بِدليلِ قَوْلِ عائِشَة رضيَ الله عنها قالت: «كانَ النبيُّ ﷺ إذا أرادَ أَنْ يَنامَ وهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فرْجَهُ وتَوَضًا لِلصلاةِ» (4).

14 ـ عَدَمُ إِفْشَاءِ مَا يَجْرِي بِينَهُمَا أَثَنَاءَ المُباشَرَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ بِدليلِ مَا جَاءَ في حديثِ عبدِالرحمٰنِ بنِ سعْدِ قالَ: سمِعْتُ أَبا سَعيدِ الخُذري رضي الله عنه يقولُ: قالَ رسولَ الله عَلَيْ: "إِنَّ مِنْ أَشَرُ الناسِ عندَ اللَّهِ مَنْزِلَة يومَ القيامةِ الرَّجُلَ يُفْضي إلى امرَأتِهِ، وتُفْضي إليهِ ثُم يَنْشُرُ سِرَّهَا» (5). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ الله عليه قالَ فيمَنْ يُفْشي سِرَّ الجِماع: "هلْ تَذرُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذلك؟ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذلكَ مَثَلُ شَيطانِ وَشَيطانَةٍ لقِيَ أَحدُهُما صاحِبَهُ بِالسِّكَةِ قضَى حاجَتَهُ مِنها والناسُ يَنْظُرونَ إليهِ» (6).

<sup>(1)</sup> الأصح في العزل أنه محمول على كراهة التنزيه كما يرى الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (9/10)، كتاب النكاح، باب حكم العزل.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (2/1067)، كتاب النكاح، باب جواز الغِيَلة، وهي وطء المرضع وكراهة العزل، ح تابع 1442. وسنن ابن ماجه (648/1)، كتاب النكاح، باب الغيلة، ح2011، بلفظ «هو» بدل «ذلك».

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه في ص67، ح3.

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه في ص68، ح3.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (2/1060)، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة، ح1437. أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعها: لسان العرب، ج15، فصل الفاء.

<sup>(6)</sup> مسند أحمد، باقي مسند المكثرين (541/2).



# أنتِ تسالينَ ونَحن نُجيبُ



سَ1: أخياناً يُجامِعُني زوْجي وأنا نائِمَةٌ، فلا أُحِسُّ بِإِيلاجِ ولا إنْزالِ ولا شَهْوَةِ، فهلْ يَجِبُ عَلَيَّ الغُسْلُ ولوْ لمْ أَشْعُرْ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتُ؟

آ قبلَ الجَوابِ عنْ سُؤالِكِ أقولُ لكِ ـ أختي ـ بأنَّ نَوْمَكِ في تِلْكَ اللَّخطةِ سَلَبْتِ بهِ حَقَّا مِنْ حُقوقِ زَوجِكِ «طالِعي أدبَ الجِماعِ». وجَواباً عن سُؤالِكِ أقولُ: يلزَمُكِ الغُسْلُ بِمُجَرَّدِ عَمَلِيةِ الإيلاجِ أيْ لِقاءِ الخِتانَيْنِ وهُوَ مِنْ مُوجِباتِ الغُسلِ سَواءٌ كُنْتِ نائِمةً أَوْ يَقْظَى، طائِعَةً أَوْ مُكْرَهَةً.

سے2: يُطالِبُني زؤجي بالجِماع يَوْمِيّاً وبِمَرَّاتٍ عديدةٍ في كُلِّ يَوْم، وَكُنْتُ أَتَحَمَّلُ هذا في بِدايَةِ الحَياةِ الزَّوْجِيةِ إلا أَنَّني أَصْبَحْتُ أَشْعُرُ بِإِرْهاَقِ كَبِيرٍ وتَعَبِ شَديدٍ، فأَصْبَحْتُ أَمْتَنِعُ لِمَا يَلْحَقُني مِنَ الضَّرَدِ، وهذا يُؤَدِّي إلى كَبِيرٍ وتَعَبِ شَديدٍ، فأَصْبَحْتُ أَمْتَنِعُ لِمَا يَلْحَقُني مِنَ الضَّرَدِ، وهذا يُؤَدِّي إلى نِزاعِ بِينَنا، فهَلْ من حَقي أَنْ أَرْفُضَ في هذِهِ الحالةِ؟ أَوْ مِنْ حَقّهِ هذا النَّوْعُ مِنَ المُطالبَةِ ولو لَحِقني بِها ضَرَرٌ؟ وبِالتالي هلْ وَرَدَتْ في السُّنَةِ النبويةِ الشريفةِ إشارَةٌ في هذا المَجالِ؟

هَ: لَمْ يَرِدْ في السَّنةِ الشريفةِ تَحْديدٌ لأَكْثَرِ مَا يُمْكِنُ مَنَ المَرَّاتِ التي يُطالِبُ فيها الزوجُ زوجَتَهُ بالجِماعِ إلا أَنَّهُ بِحُكُم أَنَّ التَّشْريعَ الإسلاميَّ لمَّا سَمَحَ لِلزوجِ بِتَعَدُّدِ الزوجاتِ إلَى أَرْبَعَ يقتَضِي الأَمْرُ أَنْ يُجامِعَ الزوجُ زوجَتَهُ مرَّةً في كُلُ أَربعةِ أيام حسَبَ الدوْرَةِ التي تَتِمُّ بينَ نِسائِهِ الأَرْبَعِ. ومِنْ هُنا نَجِدُ أَنَّ هذا المِقياسَ هوَ الحالةُ العاديةُ بِالنُسبةِ لِمَنْ ليسَ لهُ تَعَدُّدُ، إلا أَننا لا

نَاخُذُ بِهِ لأَن مِزاجَ الناسِ وشَهَواتِهِمْ ومُيولاتِهِمْ تختلِفُ. والحلُّ الصَّوابُ في هذا المَجالِ هو وُجوُبُ مُراعاةِ حالةِ وظروفِ كلُّ منَ الزوجَيْنِ للآخَرِ فلا ضَرَرَ ولا ضِرارَ، وديننا الحنيفُ ـ والحمدُ لله ـ دينُ وَسَطٍ في كلُّ شيْءٍ.

فيجِبُ على الزوجِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الأنانِيةَ التي تَذْفَعُهُ لِيُرْضِيَ رَغَباتِهِ دُونَ مُبالاةٍ بِحَالَةِ زَوْجِهِ وَمَا يَلْحَقُهَا مِنْ ضَرَرٍ، كَمَا لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَخْضَعَ دَائِماً لِظُروفِها وتَنْسَى حَقَّ الزوجِ عليْها الذي قَدْ يُؤَدِّي بِهِ وبِغَرائِزِهِ إلى ضَرَرٍ. واللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بَيْنَ الزَوْجَيْنِ مَوَدَّةً ورَحْمَةً وجَعَلَ كُلاً منهما سَكَناً للآخَرِ، إليهِ تَطْمَئِنُ رُوحُهُ، وبِهِ تَهْدَأُ نَفْسُهُ بِدليلٍ قُولِ الله سُبحانه: ﴿ وَمِنْ النَّهِ سُبحانه: ﴿ وَمِنْ النَّهُ مُلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مُوقَةً ورَحْمَةً وَجَعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

وَمِثْلُ هذهِ المواقِفِ تَحْتاجُ إلى هذه المَوَدَّةِ والرَّحْمَةِ حتَّى تَسْتَمِرَّ الحياةُ الزوجيةُ في أَمْنِ وأمانٍ، وإلا اتَّخَذَ الزوجُ زوجةَ ثانِيةً إذا اضطَرَّتُهُ الظروفُ الجِنْسِيةُ إلى ذلك. لِيُرْفَعَ عَنْكِ الضرَرُ.

سى3: لا يُطالبُني زوجي بالجِماع إلا بَعدَ وَقْتِ طويلٍ قدْ يَتَعَدَّى ثلاثة أشهر أوْ أَرْبِعَة، ومِمَّا يُؤْسِفُني في هذا هو أنَّني أَنَمَنَّى أَنْ يكونَ لي أولاد. وإذا حَدَّثْتُهُ في هذا الأمرِ جعل لي أمَلاً في الله وأنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَضاءٍ وقَدَرٍ. فما حُكمُ شريعةِ اللَّهِ في هذهِ المسألةِ؟

﴿ قَالَ الله عَزَ وجلً : ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَقَّ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرَنَ فَأْتُوهُ كَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَّكُمُ اللَّهُ ﴿ (2) . ذهب ابن حزم في تفسير هذه الآية إلى وُجوبِ الجِماعِ بعدَ كلِّ حَيْضٍ ، وإثيانِ المَرأةِ بعدَ كلُّ طُهْرٍ (3) ، هذا الطُّهْرُ الذي يكونُ عَقِبَ الحَيْضِ وَهوَ في الحالةِ الغالِبَةِ يكونُ مَرَّةً في كلُ شَهْرٍ ، وقدْ وَرَدَ هذا بصِيغةِ الأَمْرِ في الآيةِ الكريمةِ إلى الأزواجِ

<sup>(1)</sup> الروم: 21.

<sup>(2)</sup> البقرة: 222.

<sup>(3)</sup> تفسير ابن كثير (460/1). تفسير الآية 222 من سورة البقرة.

﴿ فَأَوْهُنَ ﴾ الذي يُستَفادُ منهُ الوُجوبُ. وعليهِ، فيَجِبُ على الْزوجِ كأقلَ ما يُمْكِنُ أَنْ يُجامِعَ زوجتَهُ ولوْ مَرَّةً في كلِّ شَهْرٍ حتى لا يُضَيِّعَ حَقَّها كما لا يَجِبُ عليها هيَ أَنْ تُضَيِّعَ حَقَّهُ. وإنْ كَانَ لهُ عَجْزٌ جِنْسِيٍّ فليَلْجَأْ إلى أسبابِ التَّداوي والعِلاجِ، ولِكُلُّ داءِ دواءً مع الرَّجاءِ في الله عزَّ وَجَلَّ خاصةً وأنَّ الرسولَ ﷺ أَمَرَنا بالتداوي.

سك: يُطالِبُني زَوجي بالجِماعِ في الدُّبُرِ، ويُلِحُ على ذلكَ إلا أنَّنِي أَمْتَنِعُ، وقدْ يُفْضي امْتِناعي إلى المُقاطَعةِ والعَداوَةِ بينَنا أيَّاماً، فما حُكمُ الشريعةِ الإسلاميةِ في هذا العَمَل؟

﴿ اَمْتِناعَكِ في هذا المَجالِ واجِبٌ بِدليلِ قَوْلِ رسولِ الله ﷺ:
 ﴿ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيةِ الخَالِقِ (1) لأنَّ إثبانَ المرأةِ في دُبُرِها حَرامٌ ،
 وجِزْمَتُهُ ثَابِتَةٌ بالكِتَابِ والسُّئَةِ والإجْماع .

وفي الآية الكريمة أمر إلى الأزواج بإنيان نسائهن مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُم الله وهو الفرْجُ، ولا يَجوزُ تَعَدِّيهِ إلى غيرِهِ "أَيْ: الدُّبُر». ومَنْ فَعَلَ شيئاً مِنْ ذلكَ فقدِ اعْتَدَى. ويُؤكِّدُ هذا كذلكَ قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرَّتُ لَكُمُ ﴾ (3) ومَوْضِعُ الحَرْثِ أَيْ: مَوْضِعُ مَزْرَعِ الوَلَدِ هو الفرْجُ: وهو الصَّمَّامُ الواحِدُ المُقَرَّرُ شَرْعاً الذي تتحقَّقُ بِهِ الأهدافُ السَّامِيةُ منَ الزواجِ، أمَّا الدُّبُرُ فهو مَحَلُ النَّجُو (4) وهو خبيثُ مُسْتَقْذَرٌ.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي، ج4، كتاب الجهاد، باب 29 ما جاء في: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، بتغيير في اللفظ.

<sup>(2)</sup> البقرة: 222.

<sup>(3)</sup> البقرة: 223.

<sup>(4)</sup> النجو: ما يخرج من البطن من ربح وغائط (العذرة): (لسان العرب، ج15، فصل النون).

ويَشْتَدُ الأَمْرُ تَفَاقُماً حِينَما نَغْرِفُ ما جاءَ عَنْ عَمْرُو بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عِنْ جَدِّه أَنَّ النبيَ ﷺ قَالَ في الذي يَأْتِي امْرَأْتَهُ في دُبُرِها: "هي اللُّوطِيَةُ الصُّغْرَى" (1) لأنّها شَبِيهَةٌ بِعَمَلِ قَوْم لُوطِ الذينَ يَأْتُونَ الرِّجالَ في اللُّوطِيَةُ الصُّغْرَى" لأنّها شَبِيهَةٌ بِعَمَلِ قَوْم لُوطِ الذينَ يَأْتُونَ الرِّجالَ في أَدْبارِهِمْ، ولا يَخْفَى ما تَوَعَّدَ اللَّهُ تعالَى به هؤلاءِ القَوْمَ منْ أنواعِ العَذابِ. والدليلُ منَ السُّنَّةِ النبويةِ الشريفةِ كثيرٌ نَكتفِي بِذِكْرِ بعضِ الأحاديثِ مِنْها:

عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لا يَنْظُرُ الله عَلَى الله عَلَ

وعنه كذلك عن رسولِ الله ﷺ قالَ: «مَنْ أَتَى حائِضاً أوِ الْمرأة في دُبُرِها أوْ كاهِناً فقد كَفَرَ بِما أُنْزِل على مُحَمَّدٍ ﷺ (3).

وعنه أيضاً أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً
 في دُبُرِها» (4).

أختي السائلة: لَعَلَّ زَوْجَكِ يَجِدُ في هذا الجَوابِ ما يُقْنِعُهُ بِالتَّخَلِّي عَنْ هذهِ الفَعْلَةِ المَشْؤُومَةِ. وليسَ ما نَقَلْتُهُ إلا القليلَ. وإذا كان يَرْغَبُ في المَزيدِ من المَعْلوماتِ فليَتَصَفَّحِ المَراجِعَ المُشارَ إليْها. ولا أظُنُّ أنَّ رَجُلاً يَعْرِفُ مَصِيرَ هذهِ الفَعْلةِ سَيُواظِبُ عَليْها. أمَّا أنتِ فلكِ الجَزاءُ الأوْفَى بِإذنِ الله تعالَى على مُمانَعَتِكِ مِنِ ارْتِكَابِ الحَرامِ. وصَبْراً صَبْراً علَى غَضَبِ المَخْلوقِ لإرْضاءِ الخالِقِ!

<sup>(1)</sup> رواه أحمد، مسند المكثرين من الصحابة (210/1). وتفسير ابن كثير (466/1).

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (1/619)، كتاب النكاح، باب 29 النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، ح1923. مسند أحمد، باقي مسند المكثرين (344/2).

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (243/1)، كتاب الطهارة، باب 102 ما جاء في كراهية إتيان الحائض، ح-135. سنن ابن ماجه (209/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب 122 النهي عن إتيان الحائض، ح-639 بزيادة: «فصدقه بما يقول».

<sup>(4)</sup> سنن أبي داود (256/2)، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ح2162.

ست5: يَجِدُ زوجي مُثْعَةً في أَنْ يُجامِعَني وأَنَا عَلَى وَجْهِي رَافِعَةً رُكْبَتَيَّ عنِ الأَرْضِ إِلا أَنني أَخْشَى أَنْ يَكُونَ في الشَّرِيعَةِ مَا يَمْنَعُ مَنْ ذَلكَ. أَرْشِدِيني وجَزاكِ الله خيراً؟

﴿ إِنَّ وَطْءَ الفَرْجِ مِنَ الخَلْفِ أَيْ: مِنْ جِهَةِ الوَراءِ بِكَوْنِ المرأةِ علَى وَجْهِها أَوْ علَى جَنْبها جائِزٌ ما دامَ الوَطْءُ في الفرْجِ بِدليلِ ما جاءَ عنِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قالَ: جاء عُمَرُ رضي الله عنه إلى رسولِ الله ﷺ فقالَ: عا رسولَ الله هَلَكُتُ، قالَ: «وما أَهْلَكُكَ؟» قالَ: حَوَّلْتُ رَحْلي اللَّيْلَة. قالَ: فأنْزِلَتْ على رسولِ الله ﷺ هذهِ الآيةُ: فلم يَرُدَّ عليهِ رسولُ الله ﷺ هذهِ الآيةُ: في مَوْضِع فِيسَا قَالَ عَلَى اللَّهُ الْيُ يَكُنُ في مَوْضِع الحَرْثِ، وهُنا قال ﷺ لِعُمرَ: «أَقْبِلْ وأَذْبِرْ واتَّقِ الدُبُرُ والحَيْضَة» (1).

وعليهِ فما طالَبَكِ بهِ زوجُكِ جائِزٌ ما دامَ علَى الطريقةِ المُشارِ إليْها.

ســـ6: أَسْمَعُ في وَسَطِ النساءِ أَنَّ المرأةَ إذا جامَعَها زوجُها في فرْجِها مِنَ الوَراءِ كان ولدُها أَحُولَ فهلْ هذا صَحِيحٌ؟

﴿ هذا قولُ اليَهودِ - لعَنَهُم الله - كما جاءَ في حديثِ جابرِ رضي الله عنه قالَ: «كانتِ اليَهودُ تقولُ إذا أتّى الرَّجُلُ امرأتَهُ مِنْ دُبُرِها في قُبُلِها كان الولدُ أخوَلَ فنزَلَتْ: ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ ﴾ (2).

فالأمْرُ هُنا بِإِتْيَانِ مَوْضِعِ الزَّرْعِ مِنَ المرأةِ وهو قُبُلُها "فرْجُها" وفيهِ إباحَةُ وَطْثِها مِنْ قَبُلُها، إِنْ شاءَ مِنْ بينِ يَدَيْها، وإِنْ شاءَ مِنْ ورائِها، وإِنْ شاءَ علَى وَطْثِها مِنْ قَبُلُها، إِنْ شاءَ علَى وَجْهِها بِدليلِ قولِهِ تعالَى: ﴿أَنَى شِئْتُمْ ﴿ أَيْ: كَيْفَ شِئْتُمْ ( َ ).

إذنْ هذهِ الفكرةُ خاطِئةٌ، والرسولُ ﷺ يُؤَكُدُ خَطَاها بِقولِهِ عليهِ السلامُ: «أَقْبِلْ وأَدْبِرْ واتَّقِ الدُّبُرَ والحَيْضَة» (1).

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (5/216)، كتاب تفسير القرآن، باب 2، ومن سورة البقرة، ح2986.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (6/10)، كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قُبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، ح1435.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

ست7: يُطالِبُني زوجي قبْلَ الجِماعِ بِالقِيامِ بِأَعْمالِ يَدَّعي أَنَّها تُثِيرُ شَهْوَتَهُ، وهي أَعْمالٌ تُقْلِقُني لأنني لم أَعْرِفْ مَوْقِفَ الشَّرْعِ مِنْها، وهو يُلِحُ عليها كثيراً. فهلْ لِمِثْلِ هذهِ الأَعْمالِ رُخْصَةٌ في شَريعةِ الله تعالَى أَمْ لا؟

وَ مِنْ آدابِ الجِماعِ ـ كما هو مُبَيَّنُ سابقاً ـ أَنْ يُلاعِبَ كلِّ منَ الزوجَيْنِ الآخَرَ، ومِنْ ذلكَ مَا يُثيرُ الشَّهْوَةَ بينَهُما، فكلُّ هذهِ الأعْمالِ جائِزَةٌ الزوجَيْنِ الآخَر، ومِنْ ذلكَ مَا يُثيرُ الشَّهْوَةَ بينَهُما، فكلُّ هذهِ الأعْمالِ جائِزَةٌ مَا لمْ تَتَعَدَّ حُدودَ الشرع، وما لمْ تَكُنْ حَراماً كإثيانِ الدُّبُرِ، وما لمْ تَتَعَدَّ الذوقَ السَّليمَ الذي يَنْفُرُ منَ الأعمالِ الدِّنِيئَةِ، لأنَّ الإنسانَ مهما غَلَبَتْ عليْهِ الدوقَ السَّليمَ الذي يَنْفُرُ منَ الأعمالِ الدِّنِيئَةِ، لأنَّ الإنسانَ مهما غَلَبَتْ عليْهِ شَهْوَتُهُ الجِنْسيةُ فهو دائِماً يَجِبُ أَنْ يقفَ عندَ حُدودِ الشرْعِ التي تَجْعَلُ منهُ مُسْلِماً مُؤْمِناً.

سى8: يُلِحُ زوجي إلحاحاً تامّاً على خَلْع مَلابِسي كلّها عندَ الجِماعِ، إلا أَنَّهُ يَجِدُ مِنِّي مُعارَضَةً شَدِيدَةً تُؤَدِّي بِنا أحياناً إلى الجِدالِ والخِصامِ. فهلْ في شريعةِ الله ما يَمْنَعُ من ذلكَ أَوْ يَسْمَحُ بِهِ؟

ج: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا ۚ أَتَى أَحَدُكُمْ أَهلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، ولا يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ العَيْرَيْنِ (1).

لقد أمرَ رسولُ الله عَلَيْ في الشَّطْرِ الأَوَّلِ منَ الحَديثِ الشريفِ بالاسْتِتارِ عندَ الجِماعِ، إذْ ليْسَ منَ الحِشْمَةِ والحَياءِ أَنْ يُجامِعَ الزوجُ زَوجتَهُ منْ غَيْرِ أَنْ يَضُمُّهُما سَاتِرٌ، وما دامَ الاسْتِتارُ في هذهِ الحالةِ واجِباً فقد يَخْطُرُ بِبالِ أَحَدِ إِباحَةُ التَّجَرُّدِ منَ الثيابِ ما دامَ الزوْجانِ تحْتَ الاسْتِتارِ، لِهذا واصلَ عَلَيْ الشَطَرَ الثانيَ منَ الحديثِ بِقولِهِ: «ولا يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ العَيْرَيْنِ» أَيْ: وإنِ اسْتَتَرَا الشَطَرَ الثانيَ منَ الحديثِ بِقولِهِ: «ولا يَتَجَرُّدَا تَجَرُّدَ العَيْرَيْنِ أَيْ: وإنِ اسْتَتَرَا بِساتِرِ فلا يَجوزُ لَهُما معا التَّجَرُّدُ تَجَرُّداً كامِلاً، فقد خَصَّ عليه السلامُ هذا التَّجَرُّدَ بِالْعَيْرِيْنِ أَي: الحِمارَيْن. ويُفْهَمُ منْ مَذُلُولِ الحديثِ أَنَّ كَشْفَ العَوْرَةِ عنذَ الجِماع جائِزٌ، أمَّا التَّعَرِّي فمَنْهِيٍّ عنهُ.

فعليكِ \_ أختى \_ أنْ تُوضّحي هذا الحديثَ لِزوجكِ، ونُزُولاً تحت

سبق تخریجه في ص78، ح2 و3.

رَغْبَتِهِ مَعَ الاَحْتِفَاظِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عليكِ أَنْ تَبْقَيْ وَلَوْ بِثَوْبٍ دَاخِلي رَقْبَةِ.

س 9: قذ يُجامِعُني زوجي ليلاً ولا يَعُودُ في زوالِ اليَوْم المُوالِي إلا وهو يُلِحُ إِلْحَاحاً شدِيداً على أَنْ يُجامِعني مرَّةَ أَخْرَى، وأحاوِلُ أَنْ أُنْظِرَهُ إلى اللّيٰلِ فَيَرْفُضُ بِدَعْوَى اسْتِحالةِ تأخيرِ ذلكَ عنْ تلكَ اللّحظةِ. فهلْ منَ الطبيعي أَنْ يَضْعُفَ الرَّجُلُ إلَى هذا الحَدِّ أَمامَ غَرِيزَتِهِ الجِنْسيةِ حتَّى إِنَّهُ لا يَسْتطيعُ التَّحَكُم فيها؟ أَمْ أَنَ زوجي غيرُ طبيعِي؟

﴿ إِنَّ مَا حَدَثَ لِزُوجِكِ أَمْرٌ طَبِيعِيُّ، فَقَدْ يَرَى الرَّجُلُ مَا يُثِيرُ شَهْوَتَهُ فَيَغُضُّ بَصَرَهُ عنهُ إِلاَ أَنَّهُ يَجِدُ في نَفْسِهِ مِنْ جَرَّاءِ ذَلَكَ شَهْوَةً لَيْسَ لَهُ مِنْ سَبِيلٍ لِتَخْقِيقِهَا إِلاَ مُواقَعَةُ زُوجِهِ امْتِثَالاً لأَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ كما جاء في حديثِ جابِر رضي الله عنه قال: "سَمِغْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقولُ: "إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ المرأة فَوَقَعَتْ في قلبِهِ فَلْيَعْمَذُ إلى امْرأتِهِ فَلْيُواتِغُهَا فَإِنَّ ذَلَكَ يَرُدُ مَا في نَفْسِهِ" (1).

وهُنا يجِبُ على الأخْتِ المُؤمِنَةِ الكريمةِ أَنْ تَفْهَمَ أَنَّ الله تعالَى قَدْ بَثَ فِي الرَّجُلِ هذهِ الغريزَةَ، وهي عندَهُ أَقْوَى مِمَّا عندَ المرأةِ، وأنَّها تَتَفاوَتُ حَسَبَ الباعِثِ عليها.

ومَعْنَى الحديثِ الشريفِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً فَتَحَرَّكَتْ شَهْوَتُهُ أَنْ يَأْتِيَ امرأَتَهُ فَلْيُوَاقِعُها لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ وتَسْكُنَ نَفْسُهُ ويَجْمَعَ قلبَهُ على ما هُوَ يَصْدَدِهِ (2).

ولِتَعْرِفِي أَنَّ مَا حَدَثَ لِزَوْجِكِ أَمْرٌ طَبِيعِيُّ اقْرَثِي حَدَيثَ جَابِرِ رضي الله عنه: «أَنَّ النبيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَأْتَى امرأَتَهُ زَيْنَبَ وهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ»<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> صحیح مسلم بشرح النووی (9/152)، کتاب النکاح، باب ندب مَن رأی امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته فليواقعها، ح تابع 1403.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق. تمعس منيثة: تدلك جلداً وضعته في الدباغ.

قال العُلماءُ: إنَّما فَعَلَ هذا بَياناً لَهُمْ وَإِرْشاداً لِمَا يَنْبَغي لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ. وفي الحديثِ أَنَّهُ لا بأسَ بِطَلَبِ الرَّجُلِ امرأتَهُ إلَى الوقاعِ في النَّهارِ وغيْرِهِ وإنْ كانَتْ مُشتخِلةً بِمَا يُمْكنُ تَرْكُهُ لأنهُ رُبَّما غَلَبَتْ على الرَّجُلِ شَهْوَةً يَتَضَرَّهُ بِالتَّاخِيرِ في بَدَنِهِ أَوْ في قلبِهِ وبَصَرِه، والله أعلم (1).

س 10: مِنْ عَادَتِي أَنَني أَنامُ في فِراشٍ وغُرْفَةٍ مُنْعَزِلَيْنِ عَنْ زوجي، ولا أَنامُ مَعَهُ إلا إذا دَعَتْ ضَرورةُ الجِماعِ. إلا أَنَّهُ أَخْيَاناً يُطَالِبُني بِهذا في ظروفِ لا تَسْمَحُ - كَوُجودِ ضُيوفِ أَوْ أَوْلادي المُتَزَوِّجِينَ - فأشْعُرُ بِخَجَلٍ وأَمْتَنِعُ. فَهَلْ عُذْري مَقْبُولٌ؟

﴿ أَخْتَى، يَا لَهُ مِنْ زُوجِ سَمُوحِ، إِذْ كَيْفَ يَسْمَحُ لَكِ أُوَّلاً بِعَمَلِكِ هَذَا؟ لَا أَظُنُ أَنَّهُ رَاضٍ عَنْ وَضَعِيَتِكِ تَمَاماً، وإِنْ قَبِلَها هُوَ فَسَتَكُونِينَ قَدْ خَالَفْتِ أَمْرَ الله تعالى في الحِكْمَةِ مَنْ خَلْقِ الذَّكْرِ والأَنْثَى الظاهِرَةِ مَنْ قُولِهِ خَالَفْتِ أَمْرَ الله تعالى في الحِكْمَةِ مَنْ خَلْقِ الذَّكْرِ والأَنْثَى الظاهِرَةِ مَنْ قُولِهِ تَسَعَالُ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ تَعْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [كَيْمَا أَيْ: لِيَالْفَهَا ويَسْكُنَ بها(3).

ولْتَعْلَمِي أَنَّكِ بِانْعِزَالِكِ عنهُ تَسْلُبِينَ حقًا منْ أكبرِ حُقوقِهِ، هذا الحقُ الذي بَيَّنَ رسولُ الله عَلَيُ دَرَجَتَهُ فقالَ: «والذي نفسُ مُحَمَّدِ بيَدِهِ لا تُؤَدِّي الذي بَيْنَ رسولُ الله عَلَيْ دَرَجَتَهُ فقالَ: «والذي نفسُ مُحَمَّدِ بيَدِهِ لا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ رَبُها حتَّى تُؤدِّي حقَّ زوجِها ولؤ سَألَها نفسَها وهِيَ على قَتَبِ لمْ تَمْنَعْهُ» (4).

أمًّا امْتِناعُكِ بِسَبَبِ حُضورِ الضَّيوفِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ سَبَبٌ غَيْرُ مَقَبُولٍ وَلَا مَشروعِ مُطْلقاً. بَلْ يَكُونُ سَبَباً فِي ارْتِكابِكِ لِلإثْمِ وَالمَعْصِيَةِ.



<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> الأعراف: 189.

<sup>(3)</sup> تفسير ابن كثير (3/263)، تفسير الآية 189 من سورة الأعراف.

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه في ص(76)، ح(1).



### الفصل الثاني كيفية الغُسل



أهم مَا يَجِبُ التنبيهُ عليهِ في كيفيةِ العُسلِ هو تقديمُ الوُضوءِ على العُسلِ تشريفاً لأغضاءِ الوُضوءِ وذلِكَ عَملاً بِسُنَّةِ رسولِ الله عَلَيْ كما جاء عَن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ إذا اغْتسَلَ من الجَنابَةِ بَدَأ فعسَل يديهِ ثمَّ تَوضًا كمَا يَتَوَضًا لِلصلاةِ..» (1) إذْ بِعَسْلِها تَحْصُلُ لكِ صورة الطهارَتَيْنِ مَعاً: الكبرى والصُّغرَى اقتداءاً بِعَمَلِ رسولِ الله عليه في كيفيةِ طهارتِهِ التِي تَجْمَعُ بَيْنَ فرائضِ العُسلِ وسُنَنِهِ. وهي مُجْمَلةٌ في صِفةٍ غُسْلِه عليه السلامُ الواردةِ عن عائشةَ رضي الله عنها قالتُ: «كانَ رسولُ الله عليه إذا عَسَلَ من الجَنابَةِ يَبْدَأُ فيَغْسِلُ يديهِ، ثمَّ يُفرغُ بِيَمِينِهِ على شِمالِهِ فيغسِلُ فرْجَهُ عُمْ يتوضًا وُضوءهُ لِلصلاةِ، ثمَّ يأخذُ الماءَ فيُذخِلُ أصابِعَهُ في أصولِ الشَّعَرِ حتَى إذا رَأَى أَنْ قدِ اسْتَبْرَأً حَفَنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفَنَاتٍ، ثمَّ أفاضَ على مائر جَسَدِهِ، ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (2).

أمًّا تفصيلُ ذلكَ فهُوَ على الشكلِ الآتي، يَجْمَعُ بيْنَ فرائضِ الغُسلِ وسُنَنِهِ وآدابهِ:

<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (134/1)، كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب قبل الغسل.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (253/1)، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح316. استبرأ: وصل البلل إلى جميعه. حفن: أخذ الماء بيديه جميعاً.

- 1 ـ النّيّة: وهي واجِبَةْ عِندَ غسلِ أولِ عُضْوِ منَ البَدَنِ، وهيَ نِيَّةُ رَفْعِ الحَدَثِ الأكبرِ بِدليلِ ما جاءَ في حديثِ عُمرَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: ﴿إِنَّمَا الْأَعِمَالُ بِالنّياتِ، (1)، ومَحَلُّها القلبُ فلا يَجوزُ النَّطقُ بِها.
  - 2 التَسْمِية: وهي سُنة، وذلك بأن تقولي «بسم الله».
- 3 غَسْلُ الْيَدَيْنِ إلى الْكُوعَيْنِ ثَلاثاً: وهو سُنة، اليُمنَى فاليُسرَى، وذلكَ بِصَبُ الماءِ على اليّدِ اليُمنَى ثلاثاً قبْلَ إِذْخالِها في الإناءِ كما جاء في حديثِ عائِشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله ﷺ: «كانَ إذا اغتسلَ منَ الجَنابَةِ بدأ فغسَلَ يَدَيْهِ قبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يدَهُ في الإناءِ..»(2). وكما جاء عنِ ابن عباس رضي الله عنه عن خالتِهِ مَيْمونة رضي الله عنها قالت: «وضَعْتُ لِلنبيِّ ﷺ عُسْلاً فاغتسَل منَ الجَنابةِ فأكفاً الإناءَ بشِمالِهِ على يَمِينِهِ فعَسَلَ كَفَيْهِ ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ في الإناءِ فأفاضَ على فرْجِهِ..»(3). وعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ إذا اغتسَلَ من الجَنابَةِ وُضِعَ لَهُ الإناءُ فيصبُ على يدَيْهِ قبْلَ أَنْ يُذْخِلُهُما الإناءَ حتَّى إذا غَسَلَ يدَيْهِ أَدْخَلَ يدَهُ اليُمْنَى في الإناءِ ثمَّ وبعدَ ذلكَ يَجوزُ إدخالُها في الإناءِ لِصَبُ الماءِ بِها على صَبَّ بِاليُمنَى ثلاثاً أَوْ أقلً كما في حديثِ ابنِ عباس رضي الله عنه عنْ مَيْمونة رضي الله عنها قالت: «وَضَعْتُ لِرسولِ الله ﷺ غُسُلاً وسَترْتُهُ فَصَبً على يدِهِ فعَسَلَها مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَوْغَ بِيَمِينِهِ على شِمالِهِ»(5).

4 ـ غَسْلُ الفرْجِ: بِدَليلِ قولِ رسولِ الله ﷺ تَثْمِيماً لِحديثِ ابن عباس السابق: "فَغَسَلَ فَرْجَهُ" مَنْ غَيْرِ تحديدٍ لِعَدَدِ الْغَسَلاتِ ويَكُونُ غَسْلاً مُعَمَّقاً

صحیح البخاري (2/1)، كتاب بدء الوحي.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (2/451)، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح تابع 316.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (1/4/1)، كتاب الطهارة، باب 76 الغسل من الجنابة، ح103.

<sup>(4)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (132/1)، كتاب الطهارة، باب غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء.

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (71/1)، كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

خاصةً بعد الحيْضِ كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنَّ امرأة سَالَتِ النبيَّ عَنْ غُسْلِها منَ المَحِيضِ فأمَرَها كيفَ تغتسِلُ قالَ: ﴿خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِها قالتُ: كيفَ أتطَهَّرُ بِها؟ قالَ: ﴿سُبْحانَ الله! تَطَهَّرِي مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِها قالتُ: كيفَ أتطَهَّرُ بِها؟ قالَ: ﴿سُبْحانَ الله! تَطَهْرِي فَا فَاجْتَبَذَتُها إليَّ فقلتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أثرَ الدَّمِ أَنَ والغايةُ هيَ تنظيفُ مَكانِ الحَيْض ، والمُبالغَةُ في إذهابِ أثرِ الدَّم مِنْهُ من غَيْرِ تَحْدِيدِ لِعَدَدِ الغَسَلاتِ تطييباً لِلْمَحَلُ ودَفْعاً لِلرَّائِحةِ الكريهةِ ، وحتَّى تشمَلَ الطهارَةُ كُلَّ أغضاءِ الجَسَدِ، ثمَّ غَسْلُ ما يُحيط بِالفرْج وكذا الدُّبُرِ والسَّرَةِ.

5 ـ الوُضوءُ الأضغرُ: ويلي بعدَ غَسْلِ الفرْجِ ويَبْدَأَ بِغَسْلِ اليديْنِ كما وَرَدَ تتميماً لِحديثِ ابن عباس السابق: «فغَسَلَ فرْجَهُ ثم دَلَكَ يدَهُ بالأرضِ أوْ بالحائِطِ» (2) ثم يُتابِعُ أعضاءَ الوُضوءِ الأصغرِ كما وَرَدَ تتميماً لِحديثِ ابن عباس رضي الله عنه: «ثم تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ وغَسَلَ وجهَهُ ويديْهِ وغسَلَ رأسَهُ» (3).

وتوضيحاً لِذلِكَ بكلٌ فرائِض وسُنَنِ وآدابِ الوُضوءِ أقولُ: بعدَ غَسْلِ البديْنِ تلي المَضْمَضَةُ مع الاسْتِيَاكِ بِالأَصْبُعِ ولوْ مَرةً واحِدةً، ثم الاِسْتِنْشاقُ بِاليَمِينِ والاَسْتِنْارُ بِاليَسارِ، ثم غَسْلُ الوجهِ، وغسلُ البديْنِ إلى المَرْفِقيْنِ معَ الدَّلْكِ وتخلِيلِ الأصابع، كُلُّ ذلكَ ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسْحُ الرأسِ مرةً واحدةً مِنْ مُقدِمةِ مَنْبِتِ الشّعَرِ إلى آخِرِ القفا مع رَدُ المسْحِ، ثم مسحُ ظاهِرِ الأَذْنَيْنِ وباطِنِهِما مرةً واحدةً، ثم غسلُ الرِّجُلَيْنِ إلى الكَعْبَيْنِ مع تخليلِ الأصابع والدَّلْكِ ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً إذا كانَ المُغْتَسَلُ جارِياً، أمَّا إذا كانَ واقِفاً يَنْحَبِسُ فيهِ الماءُ فَمِنَ السُّنةِ تأخِيرُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إلى النهايةِ بعدَ التَّنَحْي عن ذلكَ المكانِ بِدليلِ فَمِنَ السُّنةِ تأخِيرُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إلى النهايةِ بعدَ التَّنَحْي عن ذلكَ المكانِ بِدليلِ فَمِنَ السُّنةِ تتميماً لِحديثِ ابن عباس السابق: "ثم تَنَحَى فغَسَلَ قدَمَيْهِ" (المُ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (81/1)، كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (71/1)، كتاب الغسل، باب مَن أفرغ بيمينه على شماله.

<sup>(3)</sup> تتميماً للحديث السابق.

<sup>(4)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (71/1)، كتاب الغسل، باب مَن أفرغ بيمينه على شماله. وعند مسلم (254/1)، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح317.

6 ـ صَبُ ثلاثِ حَنْيَاتٍ منَ الماءِ على الجِهَةِ اليُمْنَى منَ الرأسِ مع تخليلِهِ بالأصابِع إلى أنْ يَبْتَلَ أصْلُ الشعَرِ بدليلِ «... ثم يُدْخِلُ أصابِعهُ الماءَ فيُخَلِّلُ بها أصولَ شعَرِهِ»(1)، وكما جاءَ عنِ ابنِ سِيرِينَ رضي الله عنه عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّ تَحْتَ كُلُّ شَعَرَةٍ جَنابَةً فاغسِلُوا الشعرَ وأنقُوا البَشَرَةَ»(2).

ثم الجِهةُ اليُسْرَى بدليلِ حديثِ عائشة رضي الله عنها: "كانَ ﷺ إذا اغتسَلَ منَ الجَنابةِ دَعَا بِشِيْء نحو الجِلابِ فأخَذَ بِكَفّهِ فبَدَأ بِشِقٌ رأسِهِ الأَيْمَنِ ثم الأَيْسَرِ" (3). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كُنّا إذا أصابَ إحدانا جَنابَة أَخَذَتْ بيَدَيْها ثلاثاً فوْقَ رأسِها ثم تأخُذُ بيَدِها على شِقُها الأَيْمَنِ وبِيَدِها الأَخْرَى على شِقُها الأَيْسَرِ (4) دُونَ نَقْضِ الضفيرَةِ إذا كانَ المُوجِبُ لِلْغُسْلِ الْخُرَى على شِقُها الأَيْسَرِ (4) دُونَ نَقْضِ الضفيرَةِ إذا كانَ المُوجِبُ لِلْغُسْلِ جَنابَةٌ بدليلِ حديثِ أَمْ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: "قلت: يا رسولَ الله إني امراةٌ أشد ضَفْرَ رأسي أفأنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنابةِ؟ قالَ: لا، إنّما يَكفيكِ أنْ المُوجِبُ للعُسلِ على رأسِكِ ثلاث حَثياتِ ثم تُقْضِينَ عليكِ الماءَ فتطْهُرِينَ (5). أمّا إذا كانَ المُوجِبُ للعُسلِ حَيْضاً أوْ نِفاساً فلا بُدًّ مَنْ نَقْضِ الضفيرَةِ بدليلِ حديثِ كانَ المُوجِبُ للعُسلِ حَيْضاً أوْ نِفاساً فلا بُدًّ مَنْ نَقْضِ الضفيرَةِ بدليلِ حديثِ كانَ المُوجِبُ للعُسلِ حَيْضاً أوْ نِفاساً فلا بُدًّ مَنْ نَقْضِ الضفيرَةِ بدليلِ حديثِ كانَ المُوجِبُ للعُسلِ حَيْضاً أوْ نِفاساً فلا بُدً مَنْ نَقْضِ الضفيرَةِ بدليلِ حديثِ

<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (134/1)، كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب قبل الغسل.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (196/1)، كتاب الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة، ح597. وسنن الترمذي (178/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء أنَّ تحت كل شعرة جنابة، ح106.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (255/1)، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح318. وسنن ابن ماجه (191/1)، كتاب الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل، ح579. الجلاب: ما يحلب فيه، وكان عليه السلام يضع فيه الماء الذي يغتسل منه وفعله هذا ليدلَّك على أنه أراد الآنية والمقادير: لسان العرب، ج1، فصل الحاء.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (73/1)، كتاب الغسل، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (1/259)، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، ح300. وسنن الترمذي (176/1)، كتاب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها، ح105. قال أبو عيسى: ح ح ص. سنن النسائي بشرح السيوطي (131/1)، كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. تحثي: تصبي. حثيات: غرفات.

عائشة رضي الله عنها قالت: «فأذركني يؤمُ عرَفةَ وأنا حائِضٌ فشَكَوْتُ إلى النبيِّ ﷺ فقالَ: «أَنْقُضِي رأْسَكِ وامْتَشِطي» (1) فالامْتِشاطُ واجِبٌ في هذِهِ الحالةِ.

7 ـ غسلُ الجَسَدِ كلِّهِ بالماءِ بدليل قوله ﷺ تتميماً لحديث ابن عباس رضي الله عنه السابق: "ثم صَبَّ على جَسَدِهِ" (2) بادِئة بِالشُقُ الأَيْمَنِ ثلاثاً ثلاثاً: الْقَفَا والعُنْقُ والظَّهْرُ، فالكتِفُ وتحتَ الإبْطِ، فالصَّدْرُ مع الثَّدْيِ والبَطْنِ، فالوَرَكُ مع الفَّذِي والبَطْنِ، فالوَرَكُ مع الفَخِذِ والرُّكْبَةِ وثَنِيَتِها، فالساقُ إلى آخِرِ القَدَم، ثم الرُّجلُ إنْ لم تكن غُسِلَتْ من قبْلُ، ثم الشُّقُ الأَيْسَرُ بِنَفْسِ الطريقةِ مع الدَّلْكِ لِكُلِّ الأَعْضاءِ «مع مُحاوَلةِ عَدَم مَسْ الفَرْج لِيَتَسَنَّى لكِ أَداءُ الصلاةِ بِهذا الغُسْلِ».

8 ـ تغمِيمُ الجسدِ كلِّهِ بالماءِ وذلكَ بِصَبِّ الماءِ منَ الأعْلَى إلَى الأَسْفَلِ كما في حديثِ أسماءَ رضي الله عنها لمَّا سألتِ النبيَّ ﷺ عنْ غسلِ المَحيضِ «... ثم تُصُبُ عليها الماء»(3).

9 ـ دُعاءُ الخَتْمِ منَ الغُسلِ أَوْ منَ الوُضوءِ وهو منَ الآدابِ «اللهُمَّ الجُعلني منَ التَّوَابِينَ واجْعلني منَ المُتَطَهْرِينَ» (4) بعد الشهادتين.

وبِغُسْلِكِ هذا ـ أختي ـ يَجوزُ لكِ أداءُ الصلاةِ دُونَ إعادةِ الوُضوءِ الأَصْغَرِ كما وَرَدَ عنْ عائشة رضي الله عنها «أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ لا يَتَوَضَّأ بعدَ الغُسل»<sup>(5)</sup>. وهذا ما لمْ يَحْدُفْ ناقِضٌ لِلْوُضوءِ.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (81/1)، كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (71/1)، كتاب الغسل، باب مَن أفرغ بيمينه على شماله. وبلفظ آخر في سنن الترمذي (174/1)، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، ح103.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (261/1)، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك، ح تابع 332.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (78/1)، كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء، ح55.

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (179/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل، ح107. وقال أبو عيسى: ح ح ص. وسنن النسائي بشرح السيوطي (137/1)، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء بعد الغسل.



#### أنتِ تسالِينَ ونَحٰنُ نُجيبُ



سى1: أغتسِلُ دائِماً مَكشوفة العَوْرَةِ تماماً، مع العِلمِ انَّني أكونُ وَحيدةً داخِلَ حَمَّامِ المنزلِ، وقد سمِغتُ مِنْ زوجي أنَّ الاسْتِتارَ واَجِبٌ رَغْمَ خَلْوَتي، فهلْ هذا صحِيحٌ؟

﴿ الله الله عَلَى الله البُخاري ـ رحمه الله ـ باباً خاصاً في صحيحِهِ بِعُنُوانِ: «بابُ مَنِ اغتسَلَ عَرْياناً وَحُدَهُ في الخَلْوَةِ ومَنْ تَسَتَّرَ فالنَّسَتُرُ أَفْضَلُ» وقالَ بَهْزُ بنُ حَكيم عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ عنِ النبيُ ﷺ قالَ: «الله أحَقُ أنْ يُسْتَحيَى مِنهُ منَ الناسِ» (1) وقدْ أكّد رسولُ الله النهي عن كشفِ العَوْرَةِ عندَ الاغتِسالِ بقولِهِ ﷺ: «إنَّ الله عزَّ وَجَلَّ حَبِيْ سِنْيرٌ يُحِبُ الحَياءَ والتَّسَتُرَ، فإذا اغتسَلَ أحدُكُمْ فلْيَسْتَيزٍ (2).

يُفهَمُ منْ هذهِ الأحاديثِ الشريفةِ أنَّ كشفَ العورةِ عند الغُسلِ مكرُوةُ ولوْ أنكِ في خَلوَةِ إلا لحُظةَ غَسْلِ الفرْجِ وما يُحيطُ بِهِ فهُنا طَبْعاً يَلزَمُكِ الكشفُ لإزالةِ الجَنابَةِ أوِ النجاسَةِ مع رَدُّ السَّتْرَةِ إلى آخِرِ الاغتِسالِ، والحُكمُ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (73/1)، كتاب الغسل. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي (110/5)،باب 39 في حفظ العورة، ح7999.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (4/39)، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، ح4012. وسنن النسائي بشرح السيوطي (200/1)، كتاب الغسل والتيمم، باب الاستتار عند الاغتسال.

هنا عامٌ يَشْمَلُ الرَّجُلَ والمرأة. وكشفُ العورةِ لا يُباحُ إلا عندَ الاخْتِلاءِ<sup>(1)</sup> وعندَ الجِماع.

س2: لَنا مَسْبَحْ بِحَديقةِ المنزلِ وهوَ بَعيدٌ عن أنظارِ الناسِ تماماً، أخياناً في فضلِ الصيفِ أَرْتَمِي في الماءِ وأغُوصُ بِنِيَّةِ رفْعِ الجَنابَةِ إلى أَنْ يَعُمَّ الماءُ جَسَدي بأكملِهِ بعدَ أَنْ أقدَّمَ الاسْتِنْجاءَ بِالمِرْحاضِ. فهلْ كيفيةُ غُسْلي هذه صَحيحةٌ شرْعاً أَمْ لا؟

آخَرَ النِّنَا قَدَّرُنا حقيقة العِبادَةِ حَقَّ قَدْرِها، وأَعْطيناهَا منَ الوقتِ ما تستحِقُ كَمَا نُقدِّرُ المسائِلَ الدُّنْيَوية ونُعْطِيها الوقتَ الكافِيَ لِتَكُونَ في صُورَتِها المُثْلَى. فلْتعْلَمِي - أُختي المُؤمِنَة - أنَّ الطهارَة عِبادَةٌ لأنَها اسْتِعْدادٌ لِلْمُثُولِ بِيْنَ يدَي الخالِقِ عَزْ وجَلَّ وهي عِبادَةٌ تُطَهِّرُ ما بِجِسْمِ الإنسانِ منَ الخبائِثِ. وقدْ تَجِدِينَ في مَذهَبٍ عَزْ وجَلَّ وهي عِبادَةٌ تُطَهِّرُ ما بِجِسْمِ الإنسانِ منَ الخبائِثِ. وقدْ تَجِدِينَ في مَذهَبٍ آخَرَ غيْرِ المَذهَبِ المالِكِيِّ أنَّ طريقةَ غُسْلِكِ صحيحة لأنَّها تَعْمِيمٌ لِلْجَسَدِ بِالماءِ، إنكِ أختي بِغَطْسِكِ في الماءِ تُخْفِينَ كُلَّ فرائضِ وسُنَنِ وآدابِ الغُسْلِ.

فأيْنَ غَسْلُ اليدِ اليُمْنَى قبلَ غَطْسِها في الماءِ؟ وأَيْنَ مَا يَتْبَعُها مَنْ غَسْلِ الفرْجِ الذي قدَّمْتِهِ بِالمِرْحاضِ؟ وأَيْنَ المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشاقُ والاسْتِنْثارُ؟ فهلُ ستُلْقِينَ بِالماءِ مِنْ فِيكِ وأَنْفِكِ وسَط ماءِ المَسْبَحِ؟ وأَيْنَ دَلْكُ الأعضاءِ مع صَبُ الماءِ عليْها بادِئةً بِالأعلَى لِيَنْزِلَ إلى الأسفلِ؟ إلى غيْرِ ذلك...

فالغُسْلُ منَ الجَنابةِ أَمْرٌ إِلْهِيِّ بيْنَما السَّباحَةُ رَغْبَةٌ نفسِيةٌ، إذن عليكِ أَنْ تَعْدِلِي وتُعْطِي لِكُلِّ ذي حقِّ حَقَّهُ.

ست3: أغْرِفُ أَنَّهُ منَ السَّنَّةِ تقدِيمُ الوُضوءِ والغُسْلِ عَلَى تَنْظِيفِ الجَسَدِ إلا أَنَّ الحِنَّاءَ تَكُونُ أَخْياناً على رأسِي مِمَّا يَذْفَعُنِي إلى تأْخِيرِ الوُضوءِ إلى النَّهايَةِ بَعْدَ غَسْلِ الحِنَّاءِ، فهلْ في ذلِكَ مانِعٌ؟ أَمْ هناكَ حَلَّ آخَرُ؟

﴿ الْحَتِي، لَقَدْ قَرَرَ الْفَقَهَاءُ مَبْدَأً هَامًا هُو: ﴿ للضرورةِ أَحَكَامٌ ﴿ وَعَلَيْهِ فَمَا دَامَ الْمَانِعُ مَنْ تَأْخِيرِهَا إِلَى غَايَةٍ فَمَا دَامَ الْمَانِعُ مَنْ تَأْخِيرِهَا إِلَى غَايَةٍ

<sup>(1)</sup> الاختلاء: دخول الخلاء «المرحاض».

الحِنَاءِ. وسَتَكُونِينَ ـ بِإِذْنِ الله تعالى ـ مأجُورَةً على نِيَّتِكِ التي تَحْرِصِينَ بِها على اتَّباع هَدْي رسولِ الله ﷺ.

سے 2: قد تختاج بَعْضُ الأعضاءِ إلى غَسْلِها أكثرَ من ثلاثِ مرَّاتِ ممَّا يَضْطرُنِي إلى الزِّيَادَةِ على ثلاثِ فهلْ لِهذا مانِعٌ شَرْعِيٌ ؟

﴿ أَخْتَى، إِذَا كَانَتْ أَعْضَاءُ الوُضُوءِ الأَصْغَرِ فَيُكْرَهُ فِيهَا الزُيَادَةُ عَلَى ثَلَاثٍ، وعليكِ أَنْ تَعْلَمِي أَنَّ الغُسْلَ والوُضُوءَ عِبَادَةٌ لا يُسْمَحُ بِتَعَدِّي حُدُودِهَا بِدليلِ ما جاءَ عن عمرو بْنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبِيهِ عنْ جَدِّهِ قَالَ: "جاءَ أَعْرَابِيٍّ إلى النبيِّ عَنْ اللهُ عنِ الوُضُوءُ الوُضُوءَ ثلاثاً ثلاثاً ثمَّ قَالَ: "هكذا الوُضُوءُ فَمَنْ زَاذَ عنْ هذا فقد أَسَاءَ وتَعَدَّى وظَلَمَ".

إذنْ يُكْرَهُ الزِّيادةُ على ثلاثٍ بِالنِّسْبَةِ لأعضاءِ الوُضوءِ.

أمًّا مَا عَدَاها بِالنَّسْبَةِ لِلْغُسْلِ كَالْفَرْجِ وَمَا حَوْلَهُ فَيَجِبُ غَسْلُهُ إلى أَنْ تَتَأَكِّدِي مِنْ زَوَالِ النَّجَاسَةِ العَالِقةِ بِهِ فَلَيْسَ هُنَاكَ تَحْدِيدٌ لِعَدَدِ غَسَلاتِهِ، بلِ المَفرُوضُ غَسْلُهُ إلى أَنْ يَتِمَّ التنظيفُ.

سى5: مِنْ سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ بذء الغُسْلِ بِالبَسْمَلَةِ فهلْ يَجُوزُ قولُها \_ وهي تشتمِلُ على اسْم الله \_ بِدَاخِلِ الحَمَّام؟

﴾: لا مانِعَ مِنْ ذِكْرِها ما دامَ قُوْلُها عندَ الغُسْلِ مَنْ سُنةِ رسولِ الله ﷺ وأنهُ ﷺ: «كانَ يَذْكُرُ الله على كلُ أَحْيانِهِ» (2).

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (146/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء، ح422.

وسنن النسائي بشرح السيوطي (88/1)، كتاب الطهارة، باب الاعتدال في الوضوء.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (79/1)، كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها. وسنن ابن ماجه (110/1)، كتاب الطهارة، باب ذكر الله عزَّ وجلّ على الخلاء، ح302.

سى6: أخياناً أغتسِلُ أنا وزوجي بِحَمَّامِ البيتِ في لخظةٍ واحِدَةٍ، فهلْ يَجُوزُ كشفُ عَوْرَةِ بَعْضِنا لِبَعْضِ أَمْ هُناكَ في شُرِيعَةِ الله ما يَمْنَعُ من ذلكَ؟

﴿ عِندَ العُسْلِ وَخَاصَّةً عِندَ غَسْلِ الفَرْجِ وَمَا حَوْلُهُ يَجُوزُ كَشْفُهُ الْعَوْرَةِ فِي خَلْوَةٍ، وكَذِلكَ يَجُوزُ كَشْفُهَا بِحَضْرَةِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ نَظُرُهُ إلى عَوْرَتِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ لاَبْنِ حَكِيم: "اَخْفَظْ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ زوجتِكَ" ويُفْهَمُ مِنْ هذا أنه يَجُوزُ لَلزّوجة النظرُ إلى ذلكَ من الزّوج، وقِياسُهُ أنّهُ يَجُوزُ لَهُ النظرُ، ويَدُلُ أيضاً على أنهُ لا يَجُوزُ النَّظرُ لِغَيْرِ مَنِ اسْتَثْنَى (2) إلا أن السِّتَرَ أَفْضَلُ لقول بَهْزِ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ النَّبِي ﷺ: "الله أحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ" (3) عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ النَّبِي ﷺ: "الله أحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (4) فَيْحُمَلُ الحديثُ على الأفضلِ.



سبق تخریجه فی ص78، ح5.

<sup>(2)</sup> فتح الباري للعسقلاني (459/1)، كتاب الغسل، باب مَن اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ومَن تستر فالتستر أفضل.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه فی ص94، ح1.



### الفصل الثالث مَكْرُوهاتُ الغُسْل



أختى: إذا كانَ جُلَّ ما أشرْتُ إليهِ في بابِ الغُسل يَخُصُّ المرأة، وإذا كُنْتُ قَدْ تَعَمَّدْتُ الاَسْتِدلالَ بِالنُّصوصِ الوارِدَةِ في المرأةِ فإنَّ هذا لا يَمْنَعُ منَ الإطلالَةِ على كلِّ نافِذَةٍ ولوْ عامَّةً في حُكْمِها بيْنَ الرَّجُلِ والمرأةِ حتَّى تَكُونِي على بَيْنَةٍ تامَّةٍ ومَعرفةٍ دقِيقةٍ بِكُلِّ ما يتعَلَّقُ بِغُسْلِكِ. ومنْ ذلكَ مَكرُوهاتُ الغُسل وآدابُهُ، ودُخولُ الحمَّاماتِ العامةِ وآدابُها.

ُ وَالمَكْرُوهُ فِي الشَرْعِ هُوَ مَا نَهى عَنْهُ نَهْياً غَيْرَ مَشَدَّدٍ، وَهُوَ أَقَلُ مِنَ الحَرَامِ في رُتَبَتِهِ، وليْسَ على مُرْتَكِبِهِ عُقوبَةٌ كَعُقوبَةِ الحَرامِ، غَيْرَ أَنَّ التَّمادِيَ فيهِ والاسْتِهْتارَ بِهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُجَرِّىءَ صاحِبَهُ على الحَرام، ولِهذا يَجِبُ تَجَنَّبُهُ.

ولِلْغُسلِ مَكرُوهاتٌ هيَ:

#### 1 ـ الإشراف في الماء:

قال أبو سَلَمَة رضي الله عنه: «دَخَلْتُ أنا وأخُو عائشة علَى عائشة رضي الله عنها فسَألَها أُخُوها عنْ غُسلِ النبي ﷺ فدَعَتْ بإناء نَحْواً من صاع فاغتَسَلَتْ وأفاضَتْ على رأسِها وبيننا وبينها حِجابٌ»(1).

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (68/1)، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع، وعند مسلم في (256/1)، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ح320. والصاع مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد. وهو اسم يُذكّر ويؤنّث: لسان العرب، ج8، فصل الصاد.

والصَّاعُ: هو أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، والمُدُّ: هو الحَفْنَةُ منَ الماءِ.

يُشِيرُ النَّصُّ إلى القَدْرِ الذي يتِمُّ بِهِ الغُسلُ المَطلوبُ وهو أَرْبَعَةُ أَمْدادِ، وَنَجِدُ عائشةَ رضي الله عنها لم تَكْتَفِ بِالقوْلِ بلْ أَحْضَرَتِ الإناءَ واغْتَسَلَتْ مَنْ وراءِ حِجابٍ لِتُبَيِّنَ أَنَّ هذا القَدْرَ منَ الماءِ كافِ لِلْغُسُل ولوْ بِالنَّسْبَةِ لِلمَرأةِ.

وعن أنس رضي الله عنه قال: «كانَ النبيُ ﷺ يغتسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدادٍ» (1). يدُلُ الحديثُ علَى كرَاهَةِ الإسرافِ في الماءِ لِلغُسلِ، واسْتِحْبابِ الاقْتِصادِ فِيهِ، وقدْ أَجْمَعَ العُلماءُ على النَّهْيِ عنِ الإسرافِ في الماءِ ولوْ كانَ على شاطِىء النَّهْرِ (2). فيَكُونُ القَدْرُ المُجْزِىءُ منَ العُسلِ ما يَحْصُلُ بِهِ تعْمِيمُ البَدَنِ سَواءٌ كانَ صاعاً أَوْ أقلَ أَوْ أكثرَ ما لمْ يَبْلُغْ في يَحْصُلُ بِهِ تعْمِيمُ البَدنِ سَواءٌ كانَ صاعاً أَوْ أقلَ أَوْ أكثرَ ما لمْ يَبْلُغْ في النَّقصانِ إلى مِقدارٍ لا يُسَمَّى مُسْتَعْمِلُهُ مُغْتسِلاً، أَوْ إلى مِقدارٍ في الزَيادةِ يَدْخُلُ صاحِبُهُ في حَدِّ الإسرافِ (3)، بدليلِ حديثِ عائشةَ رَضي الله عنها أنها: عَدْخُلُ صاحِبُهُ في والنبيَ ﷺ في إناءِ واحِدٍ يَسَعُ ثلاثة أَمْدادٍ أَوْ قريباً منْ فلكَ " (4) وقدْ ذَكَرَ القاضي عِياضٌ - رحمه الله - في تفسيرِ هذا الحديثِ وَجْهَيْن:

ـ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُما يَنْفَرِدُ في اغْتِسالِهِ بِثلاثةِ أَمْدادٍ.

ـ أَنْ يَكُونَ هذا وَقَعَ في بَعْضِ الأَحْوالِ واغْتسَلا منْ إناءِ يَسَعُ ثلاثةً أَمْدادٍ وزَادَاهُ لَمَّا فَرَغَ، والله أعلمُ (5).

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (58/1)، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد. وعند مسلم في (258/1)، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ح تابع 325. والمد: ضرب من المكاييل وهو قدر مد النبي على وهو ربع صاع: لسان العرب، ج3، فصل الميم.

<sup>(2)</sup> كما قال الشوكاني في نيل الأوطار (314/1).

<sup>(3)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (1/316).

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (6/4)، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ح تابع 321.

<sup>(5)</sup> كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/4).

### 2 - الاغْتِسالُ بِلا ساتِرِ منْ حائِطٍ أَوْ نَحْوِهِ:

عن يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رأى رَجُلاً يَعْتَسِلُ بِالبَرَازِ (١) فصعِدَ المِنْبَرَ فحَمِدَ الله وأثنَى عليْهِ وقالَ: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ حَيِيٌّ حَلِيمٌ سِتَيرٌ يُحِبُ الحَياءَ والسُّتْرَ، فإذا اغتسَلَ أَحَدُكُمْ فلْيَسْتَيزٍ (2).

يَدُلُ الحديثُ على وُجوبِ الاسْتِتارِ عنْ أَعْيُنِ الناسِ حالَ الاغتِسالِ حَيْثُ نَجِدُ مَيْمُونةَ رضي الله عنها سَتَرَتْ رَسولَ الله ﷺ وهو يَغتسِلُ.

عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها قالت: «سَتَرْتُ النبيِّ عَيِيلَةٌ وهو يُغتسِلُ منَ الجَنابَةِ» (3)

ومِمًّا يَدُلُّ كذلكَ على مُطلقِ الاسْتِتارِ ما جاءَ في حديثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيم عنْ أَبِيهِ عنْ جَدُهِ قالَ: «قلتُ: يا رسولَ الله عوْراتُنا ما نأتي مِنها وما نَذَرُ؟ قالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلا منْ زوجَتِكَ أَوْ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ». فقالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ معَ الرَّجُلِ، قالَ: «إنِ اسْتطعْتَ أَنْ لا يَراها أَحَدُ فافْعَلْ». قلتُ: والرَّجُلُ يكونُ خالِياً؟ قالَ: «فالله أحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ» (4).

### 3 - إعادة الوصوء بعد الغسل:

عنْ عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيِّ ﷺ: «كانَ لا يَتَوَضَّا بعدَ الغُسل» (5). إلا إذا انتقضَ الوُضوءُ بنِاقِضٍ منْ نَواقِضِهِ كَمَسُ الفرْجِ مُباشَرَةً أوْ خُروج الرِّيح مَثلاً.

<sup>(1)</sup> البراز: اسم للفضاء الواسع فكنّوا به عن قضاء الغائط كما كنّوا عنه بالخلاء لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في ص94، ح2.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (74/1)، كتاب الغسل، باب التستر في الغسل.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (97/5)، كتاب الآداب، باب 22 ما جاء في حفظ العورة، ح2774. قال أبو عيسى: ح ح. وبتغيير في اللفظ في سنن أبي داود (40/4)، كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري، ح4017. وبنفس اللفظ في سنن ابن ماجه ((618))، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع، ح1920.

<sup>(5)</sup> سبق تخریجه فی ص93، ح5.

#### 4 ـ الاغتسالُ في الماءِ الرَّاكِدِ:

وهو الماءُ المُتَجَمَّعُ الذي لا يجري لِقولِهِ ﷺ: «لا يَعْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِم وهو جُنُبٌ» (1). إذْ بِتَجَمُّعِ الماءِ تَتَجَمَّعُ النجاسَةُ النازِلَةُ منَ البَدَنِ فلا يَخْلُو الجَسَدُ مِنْهَا.

ويُضيفُ المالِكِيةُ بَعْضَ المكرُوهاتِ منَ الوَرَعِ اتَّقاؤُها وهيَ:

5 ـ تِكرارُ غَسْلِ العُضْوِ المَغْسولِ إذا عَمَّهُ الماءُ.

# 6 ـ الكلامُ بِغَيْر ذِكْر الله تعالَى:

لأنَّ الطهارَةَ في عِدادِ العِباداتِ التي يَتَقَرَّبُ بِها المُسْلِمُ إلى رَبِّهِ فيُكْرَهُ التَكلُّمُ بِما يُشْغِلُكِ عنْ ذلكَ.



<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/236)، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، ح283.



### الفصل الرابع آدابُ العُسل



عبَّرَ المالِكِيةُ عنْ هذِهِ الآدابِ بِالفضائِلِ والأفعالِ المُسْتَحَبَّةِ. والفرْقُ بينها وبَيْنَ السَّنَةِ هوَ أَنَّ السَّنةَ أَكْدَ الشَّرْعُ أَمْرَها وعَظَّمَ قَدْرَها. وأمَّا المُسْتَحَبُّ فَهُوَ ما طَلَبَهُ السَّنةِ هو أَنَّ جازِمٍ وخفَّفَ أَمْرَهُ. وكُلُّ منَ السَّنةِ والأفعالِ المُسْتَحَبَّةِ يُثَابُ على فِعْلِهِ ولا يُعَاقَبُ على تَرْكِهِ.

وما دامَ هَدَفُ كُلِّ أُخْتِ مُؤمِنَةٍ هو تَزْوِيدُ كَفَّةُ مِيزانِ حَسَناتِها بِكُلِّ ما يُثْقِلُها منْ ثَوَابٍ وحَسَناتِ فَلِمَ نَبْخَلُ على أنفسِنا بِهَذِهِ الآدابِ؟ وأهَمُّها ما يلى:

1 - الغسلُ في مَكانٍ طاهِرٍ ومُرْتَفِعٍ يَنْحَدِرُ مِنْهُ ماءُ الغسلِ حتى الآ
 يَتَجَمَّعَ.

2 ـ عدَمُ الاستِعانةِ بِالغَيْرِ «إلا بِعُذرِ» كَصَبُ الماءِ على الرأسِ، أوْ غَسْلِ اليَدَيْنِ والرَّجْلَيْنِ منْ طرَفِ الغَيْرِ. أمَّا الاسْتِعانةُ بإخضارِ الماءِ فلا بأسَ بذلِكَ.

إنَّ الاسْتِعانةَ على الغُسلِ نَوْعٌ منَ التَّرْفُهِ والتَّكَبُّرِ، وهذا لا يليقُ بِالمُتَعَبِّدِ. أمَّا الاسْتِعانةُ معَ وُجُودِ العُذْرِ كالمَرَضِ فجائِزٌ.

3 ـ المَضْمَضَةُ بِاليَدِ اليُمْنَى معَ الاسْتِياكِ ولوْ بِالأَصْبُع مرَّةً واحِدةً.

4 ـ الاسْتِنْشاقُ بِاليدِ اليُمنَى لِشَرَفِها، والاِسْتِنْثارُ بِاليُسْرَى.

- 5 تقديمُ الأعضاءِ اليُمنَى على اليُسْرَى.
  - 6 ـ البدءُ بِمُقدِّمَةِ العُضو.
- 7 \_ إِذْ خَالُ الْخِنْصِر المَبْلُولَةِ في صِماخ الأَذُنَيْنِ (1).
- 8 ـ إطالةُ الغُرَّةِ والتَّخْجِيلِ: وتغنِي عِندَ المالكيةِ دوامُ الطهارَةِ والتَّجْدِيدُ لَها بدليل ما سَمِعَهُ أبو هُرَيرةَ رضي الله عنه منَ النبيِّ ﷺ يقولُ: «إنَّ أمَّتي يُخْوَنَ يومَ القِيامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ من آثارِ الوُضوءِ، فمَنِ اسْتطاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فلْيَفْعَلْ (2) أي: يُدِيمُ الوُضوءَ حتَّى يَبْقَى دائِماً على طهارَةٍ، وهذِهِ مِنْ شِيمَةِ المُؤْمِنِينَ المُتَطَهِرِينَ ومِنْ أوْصافِهِمْ يومَ القِيامةِ.
- 9 ـ جَعْلُ الإناءِ المَفْتُوحِ كالطَّسْتِ والإناءِ عنْ يَمِينِ المُتَطَهِّرِ لأَنَّهُ أَعْوَنُ لَكُ عن التَّنَاوُلِ.

10 - خَتْمُ الغُسلِ بِالشَّهَادَتَيْنِ والدعاءِ الثابِتِ عن رسولِ الله ﷺ قالَ: «اللهُمَّ اجْعَلْنِي منَ التَّوَّابِينَ واجْعَلْنِي منَ المُتَطَهِّرِينَ»(3).



<sup>(1)</sup> الخِنصر: الأصبع الأصغر. الصَّماخ: ثُقَّبُ الأذن: لسان العرب، ج3، فصل الصاد.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (43/1)، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في ص93، ح4.



# الفصل الخامس الأغسالُ المَسْنُونَة



قدْ يَكُونُ الغُسلُ واجِباً \_ كما سَبَقَتِ الإشارةُ إليْهِ \_ وقدْ يَكُونُ سُنَّةُ أَوْ مُسْتَحَبّاً كمَا عبَّرَ عنهُ المالِكِيةُ: وهوَ الغُسلُ الذي يُؤْجَرُ فاعِلُهُ ولا يُعاقَبُ تاركُهُ. وهذِهِ الأغسالُ هيَ:

1 - الغُسلُ لِصلاةِ الجُمعةِ: وهنَ مَسْنُونٌ لِمَنْ عَزَمَ علَى حُضُورِ الجُمُعةِ
 بِالمَسْجِدِ كما يَرَى المالِكِيةُ بِدليل:

ما رَواهُ الجَماعَةُ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا جاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (1). ويَمْتَدُ زَمَنُ الغُسلِ مِنْ طُلُوعٍ فَجْرِ يومِ الجُمُعَةِ إلى زوالِهِ. أمّا بعدَ صلاةِ الجُمعةِ فلا يُعْتبَرُ منْ هذا القبِيلِ كما أَجْمَعَ على ذلكَ الفقهاءُ (2).

وقدْ ثَبَتَ غُسلُ الجُمعةِ بِدليلِ:

حدیثِ أبِي سَعیدِ الخُذري رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ:
 «غُسلُ الجُمعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُختَلِم»(3).

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (212/1)، كتاب الجمعة، باب فضل غسل الجمعة. ولمسلم في (580/2)، كتاب الجمعة، ح تابع 845.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (387/1).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (580/2)، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، ح846.

وعنْ حَفْصَةً رضي الله عنها عنِ النبيُ ﷺ قالَ: «علَى كُلُّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الجُمعةِ الغُسلُ»(1).

وهذا أهم عُسلٍ مَسْنُونِ بِالنَّسْبَةِ لِلرِّجالِ الذينَ تُعْتَبَرُ صلاةُ الجُمعةِ فَرْضاً في حقِّهِمْ. أمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلنِّساءِ فلا يُسْتَحَبُّ ما دامتْ صلاةُ الجُمعةِ ليسَتْ فرْضاً في حَقِّهِنَّ.

2 ـ الغُسلُ لِصلاةِ العِيدَيْنِ: وهوَ غُسلٌ مَسْنُونٌ لِمَنْ حَضَرَ الصلاةَ بِدليلِ حديثِ عليٌ رضي الله عنه قالَ: «أَمَرَنا رسولُ الله ﷺ أَنْ نَعْتَسِلَ يومَ الجُمعةِ ويومَ عَرَفَة ويومَ العِيدِ وقالَ: «ليسَ ذلكَ بِواجِبٍ» (2).

# 3 ـ الغُسلُ لِلإخرام بِالحَجِّ أَوْ بِالعُمْرَةِ ولوْ معَ حَيْضٍ أَوْ نِفاسٍ بِدليلِ:

حديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «نُفِسَتْ أَسْماءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدٍ بِنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فأمَرَ رسولُ الله ﷺ أبا بَكرٍ يأمُرُها أَنْ تَغْتسِلُ وتُهلًى (3).
 كما يُسْتحبُ الغُسلُ لِدُخولِ مَكةَ والمَّدِينةِ المُنَوَّرةِ ولِلوُقُوفِ بِعَرَفَةَ بِدليل:

حدیثِ نافِعِ أَنَّ «ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كانَ لا يَقْدَمُ مَكةَ إلا
 باتَ بِذِي طُوّى حتَّى يُصْبِحَ ويَغتسِلَ ثمَّ يَدخُلُ مَكةَ نَهاراً ويَذْكُرُ عنِ النَّبِيِّ ﷺ
 أَنهُ فَعَلَهُ» (4).

<sup>(1)</sup> سنن أبى داود (92/1)، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، ح340.

<sup>(2)</sup> قال الشُوكاني في نيل الأوطار (297/1): إن صَعْ إسناد هذا الحديث صلح لإثبات هذه السنّة.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (869/2)، كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض، ح1209. تُفِسَت: ولدت. الشجرة: موضع بذي الحليفة. تَهِل: ترفع صوتها بالتلبية.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (6/9)، كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهاراً، ح تابع 1259.

4 ـ العُسلُ لِصلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ والاسْتِسُقاءِ: لأنّها صلاةً
 جَماعِيةٌ يَجْتَمِعُ لَهَا الناسُ شأنُها شأنُ صَلاةِ الجُمعةِ والعِيدَيْنِ.

#### 5 ـ الغُسلُ مِن غُسلِ المَيْتِ كما جاء:

عَنْ أَبِي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ غَسْلَ مَيْتاً فليَغْتَسِلْ<sup>(1)</sup> إِلاَّ أَنَّهُ لِيْسَ مَنْ بابِ الوُجوبِ كما في:

حديثِ عبدِالله بنِ أبي بَكْرِ أَنَّ أَسْماءَ بِنْتَ عُمَيْسِ غَسَّلَتْ أَبا بَكْرِ الصَّدِيق حِينَ تُوفِيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ المُهاجِرِينَ فقالتْ:
 "إنِّي صائِمةٌ وإنَّ هذا يَومٌ شَدِيدُ البَرْدِ فهلْ عليَّ مِنْ غُسلِ؟ فقالوا: لا)(2).

وهذِهِ النُّصوصُ تدلُّ على اسْتِحْبابِ الغسلِ منْ غُسلِ المَيِّتِ دُونَ وُجُوبِهِ.

6 ـ الغُسلُ لِلمُستحاضَةِ: «يُسَنُ لِلمُستحاضةِ أَنْ تغتسِلَ لِكُلِّ صلاةٍ بِدليلِ حَديثِ عائشةَ رضي الله عنها أَنَّ أَمَّ حَبيبةَ بِنتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ في عهدِ رسولِ الله على فأمرَها بالغُسلِ لِكُلِّ صلاةٍ (3) . إلا أَنَّ رسولَ الله على سَنَّ لَها الجَمْعَ بينَ صلاتَيْنِ بِغُسْلٍ واحدٍ فقالَ لَها تتمِيماً لِلحديثِ السابقِ: «فلمًا جَهَدَها ذلكَ أَمْرَها أَنْ تَجْمَعَ بينَ الظُهْرِ والعَضْرِ بغُسلٍ، والمَغْرِبِ والعِشاء بِغُسلٍ، والصَّبْحِ بِغُسلٍ، والمَغْرِبِ

## 7 ـ الإفاقةُ من جُنونِ أَوْ إغماءِ أَوْ سُكْرٍ بِدليلِ:

ما جاء عن عُبَيْدِالله بنِ عبدِالله بنِ عُتَبَة قالَ: «دخلتُ على عائشةَ
 رضي الله عنها فقلتُ: ألا تُحَدَّثيني عنْ مَرَضِ رسولِ الله ﷺ قالت: بَلَى.

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (344/2).

<sup>(2)</sup> موطأ مالك، كتاب الجنائز، باب غسل الميت، ح2، ص179.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (76/1)، كتاب الطهارة، باب من روى أنَّ المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ح292.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

تَقُلَ النبيُ ﷺ فقالَ: «أَصَلَّى الناس؟» قُلنا: لا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. قالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً في المِخْضَبِ» قالتْ: ففَعَلْنا فاغْتسَلَ فذَهَبَ لِيَنُوءَ فأُغْمِيَ عليهِ ثُمَّ أَقَاقَ فقالَ ﷺ: «أَصَلَّى الناسُ؟» قلنا: لا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رسولَ الله قالَ: «ضَعُوا لي ماء في المِخْضَبِ» قالتْ: فقعَدَ فاغتسَلَ»(1).

#### 8 \_ عندَ الحِجامَةِ:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ النبيُ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ:
 منَ الجَنابةِ ويومَ الجُمُعَةِ ومنَ الحِجامَةِ ومِنْ غُسْلِ المَيْتِ» (2).



<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (168/1)، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. المخضب: آنية يغسل فيها الثياب: لسان العرب، ج1، فصل الخاء. ينوه: ينهض بجهد ومشقة: لسان العرب، ج1، فصل النون. أغمي عليه: غُشي عليه ثم أفاق: لسان العرب، ج1، فصل الغين.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود، كتاب الجنائز، ح3160. باب في الغسل من غسل الميت. ورواه أحمد في باقي مسند الأنصار.



### الفصل السادس دُخُولُ الحَمَّاماتِ العامةِ



قد لا تتوَفَّرُ كُلُّ البُيوتِ علَى حَمَّامٍ مِمَّا يَدْفَعُ المرأةَ إلَى الاغتسالِ بِأَحَدِ الحَمَّاماتِ العُمومِيةِ، ونَظراً لِمَا لِهذا المَوْضوعِ منْ حَقائِقَ مَجْهولةٍ، ومِنْ بابِ التَّنْبيهِ عليها ارْتأَيْتُ أَنْ أَخَصُصَ لِدُخولِ الحَمَّامِ العامِّ فَصْلاً خاصًا ما دامَ لهُ عَلاقةٌ بالغُسل.

• عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالتُ لِنِسْوَةٍ دَخَلْنَ عليْها منْ نِساءِ الشام: لَعَلَّكُنَّ من الكُورَةِ التي تَدْخُلُ نِساؤُها الحمَّاماتِ؟ قُلْنَ: نعم، قالت: أمّا إنّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "ما مِن امْرأةٍ تَخْلَعُ ثِيابَها في غيرِ بَيتِها إلا هَتَكَتْ ما بينها وبينَ الله تعالى»(1).

يَتَجَلَّى منْ قُوْلِ رسولِ الله ﷺ نَهْيُ المَرأَةِ عنْ خَلْعِ ثِيابِها فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِها، ونَجِدُ أَنَّ أُوَّلَ مَكَانٍ تَقُومُ فِيهِ بهذا العَمَلِ هو «الحَمَّامُ».

وإذا كانَ النَّهْيُ عنْ دُخولِ الحَمَّامِ ليسَ واضِحاً في هذا الحَديثِ، وإنَّما يُفْهَمُ منْ مدلُولِهِ فإنَّ هُناكَ منْ أقوالِ رسولِ الله ﷺ ما يُوضَّحُ ذلكَ بِفَصِيح العِبارةِ، مِنها:

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود، كتاب الحمام (38/4)، ح4010. وبتغيير في اللفظ في سنن الدارمي، كتاب الاستئذان (281/2)، باب في النهي عن دخول المرأة الحمام، وفي سنن الترمذي، كتاب الأدب (114/5)، باب 43 ما جاء في دخول الحمام، ح2808.

عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «مَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِالله واليوم الآخِرِ مِنْ إناثِ أمَّتِي فلا تَذْخُلُ الحَمَّامَ» (1).

فنَهْيُهُ ﷺ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ في هذا الحديثِ نَهْيٌ صَرِيحٌ مُطلَقٌ، ورسولُ الله عليه السلامُ لا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إِنْ هو إلا وحييّ يُوحَى. فهوَ يَعْرِفُ ما يَتَرَتَّبُ عَنْ دُخُولِ المَرأةِ لِلْحَمَّامِ مَنْ حَرامٍ وآثام ككشفِ العَوْرَةِ، ومِنْ مَكْرُوهِ كَاجْتِماعِ النِّسَاءِ في بيتٍ واحدٍ مَنْ غيرِ ساتِرٍ بيْنَهُنَّ كالحائِطِ ونحْوهِ إلى غيرِ ذلِكَ.

وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «مَن كان يُؤمِنُ
 بالله واليوم الآخِر فلا يُذخِلُ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ إلا مِن عُذْرٍ»<sup>(2)</sup>.

يُفهَمُ مِنْ مَذُلُولِ الحديثِ الشريفِ مَا لِدُخُولِ الحَمَّامِ مِنْ خُطُورَةٍ حتَّى إِنَّهُ ﷺ جَعَلَ مَنْعَ الزوجِ زَوْجَتَهُ مِنْ ذَلَكَ عُنُوانَ إِيمانِهِ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ مَا لِمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَاعِ لِذَلِكَ وَلَمْ يُفْصِحْ ﷺ عَنْ هذا العُذْرِ فِي هذا الحَدِيثِ.

• وعنْ عبدِالله بنِ عَمْرو رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ: الحَمَّامَاتُ فلا الله النها سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَم وسَتَجِدُونَ فِيها بُيُوتاً يُقالُ لها: الحَمَّامَاتُ فلا يَعْخُلَنَها الرَّجُلُ إلا بالإزارِ، وأَمْنَعُوها النساءَ إلا مَريضة أوْ نُفَساءً (3). إذا كانَ مَهْيُ رسولِ الله عَلَيْ في حديثِ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه نَهْياً مُطْلَقاً لِمَنِ المُعَدَمَتْ لَها الأعْذارُ فإنه عَلَيْ في هذا الحديثِ اسْتَثْنَى منَ النساءِ ذاتَ العُذْرِ كَالمَرضِ والنَّفاسِ فيسْمَحُ لَها بذلكَ مع احْتِرامِ آدابِ الدُّخولِ إلى الحَمَّامِ كما صيتَّضِحُ في الفصلِ المُوَالِي بإذن الله عزَّ وجَلَّ.



<sup>(1)</sup> مسند أحمد (321/2) و(20/2) مسند عمر بن الخطاب.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي ، كتاب الأدب (5/113)، باب ما جاء في دخول الحمام، ح2806.

<sup>(38/4)</sup> سنن أبي داود، كتاب الحمام (38/4)، ح4011.



## الفصل السابع آدابُ الحَمَّام العُموم*ى*



أَختي المؤمنة: مَهْما بَلَغَتْ أَوْساخُ بَدَنِكِ التي تَسْعَيْنَ إلى طَرْحِها عَنْكِ بِالْحَمَّامِ فَهِيَ لا تَصِلُ إلى حَدِّ خُطورَةِ الأَوْساخِ المُتَجَمَّعَةِ في الحمَّامِ مِنْ كُلِّ الأَجْسامِ، بالإضافةِ إلى الآثامِ والمَعاصِي التي تَعْلَقُ بِنَفْسِكِ عندَ دُخولِكِ إلى الحمَّامِ ما لمْ تَلْتَرْمِي بالآدابِ التي أمر بِهَا رسولُ الله ﷺ رسولُ الرَّحْمَةِ والهُدَى.

## وهذِهِ الآدابُ هيَ:

1 ـ أن تذخلي بِالبَسْمَلةِ والتَّعَوُّذِ فتقولِينَ: "بِاسْمِ الله، أَعُوذُ بالله منَ الشيطانِ الرجيم". ثمَّ الدُّعاءُ الثابِتُ عن رسولِ الله ﷺ: "اللهمَّ إني أَعُودُ لِللهَّمِّ إني أَعُودُ الشيطانِ الرجيم". ثمَّ الخُبثِ والخَبَائِثِ". لأنَّ الحمَّامَ هوَ مَأْوَى الشياطِينِ كما جاءً عنِ ابنِ عباسِ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "لَمَّا طَرَدَ الله تعالَى إبليسَ منَ الجَنةِ قالَ إبليسُ : طَرَدْتَنِي وجَعَلْتَني رَجِيماً فاجْعَلْ لي بَيتاً في الدُّنيَا قالَ: بيتُكُ الحَمَّامُ.. "(2) ولعلَّ هذا مِنْ بيْنِ الأسْبابِ التي مِنْ أَجْلِها نَهَى رسولُ الله ﷺ عنِ الدخولِ إلى الحَمَّامِ.

2 ـ ألا تذخُلي مُنْفَرِدَةً إذا كانَ الحَمَّامُ فارِغاً منَ الناسِ، ولا تتأخَّرِي
 حتَّى تَبْقَيْ وحيدةً لأنهُ مَأْوَى الشياطِينِ.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (45/1)، كتاب الوضوء، باب ما يقوله عند الخلاء.

<sup>(2)</sup> الحديث طويل نكتفى منه بالشاهد كما روى الطبراني.

3 ـ أَنْ تَتَرَقَّبِي وقتَ فَراغ الحمام منَ الازْدِحامِ.

4 ـ أَنْ تَحْرِصي على سَثْرِ عَوْرَتِكِ وهيَ منَ السَّرَّةِ إلى الرُّكْبَنَيْنِ، ولا يَجْمُ سَثْرُ هذه العَوْرَةِ إلا بِوَضْعِ مِنْزَرِ يُلَفُ على أَسْفلِكِ بِدليلِ قَوْلِ رَحولِ الله ﷺ: "إذا دَخَلَ أَحَدُكُم الحمامَ فعليهِ بِالنَّشِيرِ ولا يَخْصِفُ»(1).

وَسَتْرُ عَوْرَتِكِ مِنَ السَّرَّةِ إلى الرُّكْبَتَيْنِ يَكُونُ فيهِ إِخْيَاءٌ لِسُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ رَحُولُ الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالل

5 ـ أَنْ تَخْتَارِي مَكَاناً نَظِيفاً لا يَنْحَدِرُ عليْهِ ماءُ الغَيْرِ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ قبلَ المَّاوِس.

6 ـ أَنْ لا تذخُلي مُباشَرَةً إلى البَيْتِ الحارِّ، بلِ امْكثي قلِيلاً في البيْتِ

وَ لَانَهُ أَنْفَعُ طِبِّياً.

7 - أَنْ تَعْتَمِدِي في تنظِيفِ بَدَنِكِ على نَفْسِكِ إلا إذا كانَتْ هُناكَ
 ضَرُورَةٌ.

8 ـ أَنْ تَصْرِفي وجْهَكِ عَنْ كُلِّ عَوْرَةٍ أَمَامَكِ وهِيَ مَنَ السُّرَةِ إلى السُّرَةِ إلى السُّرَةِ إلى اللهُ عَنْ ذلكَ كما في حديثِ أَبِي سَعِيد اللهُ عَنْ ذلكَ كما في حديثِ أَبِي سَعِيد اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ: "ولا تَنْظُرُ المَرَأَةُ الْمَرَأَةُ المَرَأَةِ المَرَأَةِ» (وَال كَذَلِكَ: "الفَخِذُ عَوْرَةٌ» (٥).

<sup>(1)</sup> النشير: المنزر. لا يخصف: لا يضع يده على فرجه: لسان العرب، ج9، فصل الخاء.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (5/46)، كتاب العلم، باب 16 ما جاء في الأخذ بالسنَّة واجتناب البدع، ح2683.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (5/109)، كتاب الأدب، باب 38 في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، ح2798. قال أبو عيسى: ح ح ص غ.

وسنن ابن ماجه (217/1)، كتاب الطهارة، باب النهي أن يرى عورة أخيه، ح661. وبلفظ آخر في صحيح مسلم (266/1)، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، ح338.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (97/1)، كتاب الصلاة، باب ما يُذكر في الفخذ. سنن الدارمي (281/2)، كتاب الاستئذان، باب في أنَّ الفخذ عورة.

وعنْ زَرْعَةَ بنِ عبدالرحمٰنِ عنْ أبِيهِ \_ وكانَ منْ أصحابِ الصَّفَةِ \_
 قَالَ: جَلَسَ عِندَنا رسولُ الله ﷺ وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فقالَ: «خَمِّرْ عليكَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ» (1).

وما دامت هذه الحقائق مَجْهولَةً لَدَى النساءِ فلا يَخْلُو الحمامُ من كَشُفِ العَوْراتِ، وكاجتهادِ مِنْي أَنْصَحُكِ \_ أختي \_ بأنْ تَجْلِسي ووَجُهُكِ إلى الجِدارِ وظَهْرُكِ إلى الناسِ حتَّى لا تَأْنَمِي بِالنَّظْرِ إلى العَوْراتِ المَكْشوفةِ، رَيْنَما تَتَعَوَّدُ النساءُ الآدابِ الإسلامية ومنها سَتْرَ ما بيْنَ السَّرَّةِ والرُّكُبَتَيْنِ.

9 ـ ألا تُكْثِرِي منَ الالْتِفاتِ والكلامِ معَ الغَيْرِ.

10 - ألا تُسْرِفِي في اسْتِعْمالِ الماءِ، وألا تُطِيلي المُكوثَ إلا بِقَلْرِ الحاجَةِ.

11 ـ أَنْ تَسْتَغْفِري ربَّكِ بعدَ خُروجِكِ. فقدْ كانَ السَّلَفُ يَقولُونَ: «يومُ الحمامِ. يومُ إثمِ».

أخيراً أقولُ لكِ ـ أختى ـ لؤ حاولتِ وحَرِصْتِ على أَنْ تَتَوفَّرِي على حَمام فِي بيْتِكِ كيفما كانَ نَوْعُهُ يُغْنِيكِ عَنْ غَيْرِهِ لَكَانَ خَيراً لكِ، والله اَلمُوَفِّقُ.



<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (5/111)، كتاب الأدب، باب 40 ما جاء أنَّ الفخذ عورة، ح2802.



# أنتِ تشألِينَ ونَحٰنُ نُجيبُ



س1: أغرِفُ أَنَّ الغُسلَ لِصلاةِ الجُمُعَةِ سُنَةٌ، فهلْ أَكُونُ أَصَبْتُ السُّنَةَ مَنِ إِذَا اغْتسَلْتُ يومَ الجُمُعةِ على أَنْ أَوَدِيَ الصلاةَ بالبَيْتِ؟ أَمْ يُصِيبُ السُّنَّةَ مَنِ اغْتَسَلَ وصَلَّى بِالمَسْجِدِ؟

﴿ إِنَّ صلاةً الجُمُعةِ لا تُسَمَّى كذلكَ حتَّى تُؤدَّى بِالمَسْجِدِ، أَمَّا إِذَا أُذْيَتْ بِالبَيْتِ فتُسَمَّى صلاةً ظُهْرِ يَوْمِ الجُمعةِ كباقي الأيام، وهذا الغُسلُ - كما يَرَى المالِكِيةُ - هوَ غُسلٌ وسُنَّةٌ لِصلاةِ الجُمعةِ وليْسَ لِيَوْمِ الجُمعةِ بِحَيْثُ لوِ اغتسَلَ رَجُلٌ وأَحْدَثَ ثمَّ تَوَضَّا وصَلَّى صلاةً الجُمعةِ لِمَ تَحْصُلُ لهُ السُّنَّةُ بِدَليلٍ قوْلِ رسولِ الله ﷺ: "إذا جاءَ الجُمعة فليَغتَسِلْ"(1). إذن يُصِيبُ السنة منِ اغتسَلَ وصَلَّى بِالمَسْجِدِ.

سے2: هلْ يَجُوزُ لَي أَداءُ صلاةِ العيدِ بِالبَيْتِ ما دامَ رسولُ الله ﷺ لَمْ يُشجّع المرأة علَى الصلاةِ بِالمَسْجِدِ؟

ج: لقد فَضَلَ رسولُ الله ﷺ صلاة المرأة في بَيْتِها على صلاتِها بِالمَسْجِدِ إلا صلاة العِيدَيْنِ فقد أَمْرَهَا ﷺ بِحُضُورِها كما وَرَدَ عنْ أَمُ عَطِيةً رضي الله عنها أنَّها سَمِعَتْ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وذواتُ

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه فی ص104، ح1.

الخُدُورِ والحُيِّضُ ولْيَشْهَدْنَ الخيرَ ودَعْوَةَ المُومِنينَ ويَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلِّى»(1).

أمًّا أَدَاؤُهَا بِالبِيتِ فلا يَجُوزُ إلا لِمَنْ فاتتهُ صلاةُ العِيدِ بِالمُصَلَّى لِعُذْرِ منَ الأَعْذَارِ فَلْيُصَلِّهَا رَكْعَتَيْنِ بِالبِيتِ ويَشْتَرِكُ في هذا الحُكْمِ الرِّجَالُ والنساءُ فَذَا وجَماعَةً.

وقدْ خَصَّصَ البُخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحِهِ باباً سَمَّاهُ "إذا فاتهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ". ثمَّ أضَافَ: "وكذلكَ النساءُ ومَنْ كانَ في البُيوتِ والقُرَى لِقولِ رسول الله ﷺ: "هذا عيدُنا أهلَ الإسلام، وأمَرَ أنسُ بنُ مالكِ مولاهُم ابنَ أبي عُتبةَ بِالزاوِيةِ فَجَمَعَ أهلَهُ وبَنِيهِ وصَلَّى كصلاةِ أهلِ المِصْرِ وتَكْبيرِهِمْ» (2).

ســـ3: يكونُ غُسلي منَ الجَنابةِ أوِ الحَيْضِ تَخْتَ ماءِ «الدُّوش» فهلْ في هذا مانِعٌ شرْعِيٍّ؟

﴿ إِنَّ اسْتِعْمَالَ "الدُّوشِ» في الغُسلِ يُؤَدِّي إلى ارْتِكَابِ مَكْرُوهِ مِنْ مَكْرُوهِ مِنْ مَكْرُوهِ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الغُسلِ وهو الإسرافُ في الماءِ. فمَهْمَا حاولتِ النَّقْصَ مَنْ قُوَّةِ الماءِ فإنكِ لا بُدَّ سَتَتَجَاوَزِينَ القَدْرَ الذي حَدَّدَهُ رسولُ الله ﷺ لِلغُسلِ في حديثِ أنسٍ رضي الله عنه قال: "كانَ النبيُ ﷺ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلى خَمْسَةِ أَمْدادٍ» (3).

وعليهِ فمِنَ الأوْلَى - ما دامَ الغُسلُ عِبادَةً - أَنْ تَغْتَسِلي من إناء يَجْتَمِعُ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (48/1)، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين. وبتغيير في اللفظ في سنن الدارمي (377/1)، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى العيدين. سنن الترمذي (419/2)، كتاب الجمعة، باب 36 ما جاء في خروج النساء في العيدين، ح538. سنن النسائي (194/1)، كتاب الحيض، باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (11/2)، كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه في ص99، ح1.

فيهِ هذا القدْرُ أَوْ مَا يُقَارِبُهُ لِتَفُوزِي \_ بَإِذَنِ الله تعالى \_ بِثَوَابِ هذِهِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَةِ . السُّنَةِ السُّنَةِ السُّريفةِ .

ســـ4: لَوْ كُنْتُ مُنْفَرِدَةً بِحَمَّامِ البيتِ أَوْ بِحَمَامٍ عَضْرِيٍّ دَاخِلَ بَيْتٍ مُتَّفِرِدٍ، هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَكْتَفِي «بِالتَّبَّانِ» (1) كما هُوَ الشَّائِعُ بَيْنَ جُلِ النساءِ في الحمَّام؟ أَمْ لا بُدَّ مَنْ سَنْرِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَنَيْنِ رَغْمَ انْفِرادي؟

﴿ سُؤالُكِ أَجَابَ عَنهُ رسولُ الله ﷺ لمَّا سألهُ أَحَدُ الصحابَةِ رضي الله عنه بِقوٰلِهِ: «..والرَّجُلُ يَكُونُ خالِياً؟» قالَ عليهِ السلامُ: «فالله أَخَقُ أَنْ يُسْتَخيَى مِنْهُ» (2).

وعليه فمِثلُ هذهِ الأمورِ الدقيقة ـ التي غابَتْ عَنا ـ نَوَدُ مِنَ الأَخْتِ المُؤْمِنَةِ أَنْ تُسارِعَ إلى تَطْبِيقِها كُلَّما قَوِيَ إيمانُها وخَوْفُها منَ الله وطَمَعُها في قَيْلِ ثوابِهِ. ومَا دامَ رسولُ الله ﷺ حدَّدَ عَوْرَةَ المرأةِ عندَ الاغتِسالِ بِمَا بَيْنَ السَّرَةِ والرُّكُبَتَيْنِ فما عَلَيْنا ـ جماعة المُؤمِناتِ ـ إلا أَنْ نَكُونَ علَى الحالةِ التِي السَّرَةِ والرُّكُبَتَيْنِ فما عَلَيْنا ـ جماعة المُؤمِناتِ ـ إلا أَنْ نَكُونَ علَى الحالةِ التِي أَرادَها لَنا رسولُ الله ﷺ وهِيَ التَّسَتُّرُ والحَياءُ منَ الله تعالى ونَحْنُ راضِياتُ فَرحاتٌ بِحَيَائِنا منَ الله عزَّ وجَلَّ وبِالتالِي بِوجُودِهِ مَعنا سُبْحانَهُ.

سى5: سمعتُ قولَ رسولِ الله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ تُؤمِنُ بِالله واليَوْمِ الآخِرِ مِنْ إناثِ أَمَّني فلا تَذْخُل الحمامَ» (3) إلا أنَّي أتساءَلُ: هلْ لَفْظُ والحَمَّامِ، في الحديثِ الشريفِ خاصٌ بِالحمامِ العُمومي الذي يَجْتمِعُ فيهِ النساءُ جَمِيعاً في بيتٍ واحِدِ؟ أمْ يَشْمَلُ كَذْلِكَ الحماماتِ العضريةَ ذاتَ البُيوتِ المُنْفُرِدَةِ حَيْثُ إنَّ لِكُلُّ امرأةِ بيناً تُغْلِقُ بابَهُ عليها؟

الحمامُ الذي يَدْخُلُ في هذا النَّهي هو الحمامُ العُمومِيُّ الجَماعِيُّ

 <sup>(1)</sup> التبان: سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط وهي الفرج والدبر: لسان العرب، ج13، فصل التاء.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه في ص100، ح4.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه في ص109، ح1.

المُخْتلِطُ الذي يَجْمَعُ بِيْنَ كُلِّ النساءِ دُونَ ساتِرٍ بَيْنَ الواحِدَةِ والأَخْرَى، والذي تَظهَرُ فيهِ عَوْراتُ النساءِ فيما بَيْنَهُنَّ مَكْشُوفةً ولوْ مِنَ التَّبَان أَحْياناً. أمَّا إذا كانَ البَيْتُ ساتِراً لكِ فلا مانِعَ مِنْ دُخولِهِ عنْدَ تَعَذَّرِ غُسلِكِ بِالبَيْتِ.

## ســ6: هلْ يَجوزُ ذِكْرُ الله تعالى في الحَمَّام؟

﴿ يَجُوزُ مَا دَامَ رَسُولَ الله ﷺ: «كَانَ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَخْيَانِهِ» (1)، ورُوِيَ عَن أَبِي هُرَيرةَ رضي الله عنه أَنَّهُ دَخَلَ الحمامَ فقالَ: «لا إلّه إلاَّ الله».

إذن لا بأسَ لِمَنْ بِالحمامِ إذا كانَ مُسْتَتِراً أَنْ يَذْكُرَ الله لأَنَّ ذِكْرَ الله تعالى حَسَنٌ في كُلِّ مَكانِ إلا بَيْتَ الخَلاءِ.

ست7: ألاحِظُ أنَّ كَثِيراً مِنَ النساءِ بِالحمامِ يَنْتَظِرْنَ وَقَتَ صَبُ الماءِ مِنَ الأَنْبُوبِ لِمَلْءِ الإناءِ الذي يَتَطَهَّرْنَ بِهِ، ويَرْفُضْنَ أَخْذَ الماءِ منَ الحَوْضِ لأنهُ ماءٌ دائِمٌ أيى: غيرُ جارٍ. فهَلْ يُعْتَبَرُ ماءُ حَوْضِ الحمامِ \_ إذا كانَ غيرَ جارٍ \_ غيرَ طاهِر؟ وبِالتالِي هلْ تَجُوزُ بِهِ الطهارةُ أمْ لا؟

﴿ مَنْ رَغِبَ عَنْ هَذِي رسولِ الله ﷺ فقد رَغِبَ عنْ سُنَّتِهِ، وعليهِ فيَجُوزُ التطهيرُ مِنْ حِياضِ الحَمامِ سَواءٌ كانتْ فائِضَةً أَمْ لا، وسَواءٌ كانَ الأنبُوبُ يَصُبُّ فِيها أَمْ لا، وسَواءٌ كانَ الماءُ بائِتاً فِيها أَمْ لا. فإنَّها طاهِرَةٌ صالِحةٌ لِلطهارةِ والوُضوءِ، وهي على كُلِّ حالٍ أَكْثَرُ مِنْ تِلكَ الآنِيةِ الصَّغِيرَةِ التي كانَ رسولُ الله ﷺ وأصحابُهُ يَتَطَهَّرُونَ مِنها (2).

وزيادة في التَّوْضِيحِ أقولُ لكِ: إنَّ الماءَ الدائِمَ أيْ: غيرَ الجارِي وَرَدَ نَهْيُ رسولِ الله ﷺ عنْ الاغتسالِ فِيهِ وليس به بدليلِ قولِهِ عليهِ السلامُ: ﴿لاَ يَعْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدائِم وهُوَ جُنُبٌ»(3). ومَنِ انْتَظَرَتْ مَلْءَ الحَوْضِ يَعْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِم وهُوَ جُنُبٌ»(3). ومَنِ انْتَظَرَتْ مَلْءَ الحَوْضِ حَتَى يَفِيضَ، أَوْ مَلْءَ الإناءِ مَنَ الأنبوبِ مُباشَرَةً فَهِيَ مُتَشَدِّدةٌ مُخالِفَةٌ لِسُنَّةٍ رسولِ الله ﷺ.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في ص96، ح2.

<sup>(2)</sup> أحكام الطهارة لابن تيمية، ص252.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في ص101، ح1.

سـ8: رأيتُ النساءَ ـ مُنذُ طفولَتِي ـ يُؤخُرْنَ الطهارةَ إلَى آخِرِ اسْتِحْمامِهِنَّ بِدَعْوَى أَنَّ الطهارةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بعدَ نظافةِ البَدَنِ منَ الأوْساخِ، وهيَ فِكْرَةٌ راسِخَةٌ في عُقولِ النساءِ. فهلْ مِنْ سَبِيلِ لِتَغْييرِها؟

﴿ السَّبيلُ الوحِيدُ لِتَغْييرِ هذِهِ الفِكرةِ هو الرَّغْبَةُ السَّدِيدَةُ في اتباعِ هَذِي رسولِ اللهِ عَلَيْ رسولِ اللهِ عَلَيْ رسولِ اللهِ عَلَيْ رسولِ اللهُ عَلَيْ أَبِلَدَأُ بِالطهارةِ وبِالضَّبْطِ بِالوُضوءِ الأَصْغَرِ تَشْرِيفاً لأَعْضاءِ عليهِ السلامُ كانَ يَبْدَأُ بالطهارةِ وبِالضَّبْطِ بِالوُضوءِ الأَصْغَرِ تَشْرِيفاً لأَعْضاءِ الوُضوءِ - كما سَبقتِ الإشارةُ إليهِ - فليْسَ لَنا أَنْ نَتْرُكَ هذا التَّشْرِيفَ وندَّعيَ تنظيفَ البَدَنِ مِنَ الأَوْساخِ. وما علينا أُخِيراً إلا أَنْ نَنْهَجَ مَنْهَجَهُ عليهِ السلامُ ونَقْتَدِيَ بِفِعْلِهِ لَعَلَّ الله تعالى يَقْبَلُ تَوْبَتَنا وأَعْمالَنا بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ.

سى 9: من كانت بِالحَمامِ العُمُومي وَحَلَّ عليها وَقْتُ الصلاةِ وخافَتْ فُواتَها، فَهِلْ يَجُوزُ لَهَا أَداؤُها بِالحَمَّام؟

﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ اسْتَثْنَى اللَّرْضُ كُلُّها مَسْجِدٌ إلا المَقبَرَة والحمامَ (1). فرسولُ الله ﷺ اسْتَثْنَى الحمامَ مُطْلَقاً لأنهُ مَأْوَى الشياطِينِ. ولا شَكَّ - أختي - أنكِ تَقْصِدِينَ الصلاة في المَكانِ الذي تُوضَعُ فِيهِ الثيابُ وهو بارِدٌ لا يُغْتَسَلُ فيهِ. فلفظُ الحمامِ يَعُمُ هذا كُلّهُ. ومِنْ بابِ التَّذْكِيرِ أقولُ لكِ أَنْ تُحافِظِي على آدابِ الحمام، فلا أظُنُ أَنَّ وَقْتَ غسلِكِ سَيَسْتَغْرِقُ مُدَّة صلاتَيْنِ حتَّى يَكُونَ الحمام، فلا أظُنُ أَنَّ وَقْتَ غسلِكِ سَيَسْتَغْرِقُ مُدَّة صلاتَيْنِ حتَّى يَكُونَ وَقْتُ الصلاةِ الأولَى قدْ فاتَكِ. فمِنَ الآدابِ ألا تُطِيلي المُكوثَ فيهِ إلا بقدْر الحاجَةِ.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (2/131)، كتاب الصلاة، باب ما جاء أنَّ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ح317. وسنن أبي داود (130/1)، كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، ح492. مع تقديم لفظة «الحمام» على «المقبرة». وسنن ابن ماجه (246/1)، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، ح745.

سى10: تضطرني الظرُوفُ أخياناً إلى الغُسلِ بِالحمامِ العُمُومي، فأختاجُ إلى مَنْ تُنظَفُ ظَهْري. فما حُكمُ شريعةِ الله تعالى في ذلِك؟

﴿ إِنَّ مُساعَدَةً الغيْرِ عَلَى الغَسْلِ في حَدِّ ذاتِهِ كَصَبُ الماءِ على الرأسِ أوِ البَدَنِ، أو دَلْكِ الجَسَدِ كُلِّهِ يَمِيناً وَشِمالاً، أَعْلاهُ وأَسْفَلَهُ \_ كما تَفْعَلُ بعضُ النساءِ \_ لا يَلِيقُ بِالمُتَعَبِّدَةِ المُؤْمِنَةِ لِمَا فيهِ منَ التَّرَفُّهِ، أمَّا الاكْتِفاءُ بِغسلِ الظَّهْرِ فلمْ يَرِدْ في السَّنَّةِ النبويةِ الشريفةِ ما يُجِيزُهُ، كما لمْ يَرِدْ ما يَمْنَعُهُ. وما دامَتْ وسائِلُ التَّنْظِيفِ \_ ولله الحمدُ \_ مُتَوَفِّرةً وفي مُتَنَاوَلِ الجَمِيعِ فما علينا إلا أَنْ نَسْتَغْمِلَها خاصَّةً وأَنَّ اسْتِغْمالَها أَحْسَنُ بِكَثِيرِ مَنْ يَدِ الغَيْرِ.

أمًّا مُساعَدَةُ الغيْرِ في غيْرِ ذلكَ كإخضارِ الماءِ فقدْ ثَبَتَ في سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ ما يُشِبِّهُ كحديثِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه قالَ: «حَدَّثَتْنِي خالَتِي مَيْمُونَةُ قالتْ: أَذْنَيْتُ لِرسولِ الله ﷺ غُسلَهُ منَ الجَنابةِ فَغَسَلَ. »(1).

إذنْ إحْضارُ الماءِ جائِزٌ ما دامَ في السُّنَّةِ ما يُثْبِتُهُ، أمَّا غَسْلُ الظَّهْرِ فلَمْ يَثْبُتُ عن النبيِّ يَظِيُّةُ فِعْلُهُ أَوْ تقريرُه فيهِ، أَوْ نَهْيُهُ عنهُ.

س 11: أنا امرأة أغمَلُ بِالحمام، آخُذُ ثَمَنَ الاِسْتِحْمامِ منَ النساءِ، وأراقِبُ ثيابَهُنَّ. أشْرَعُ في عَمَلِي هذا مُنْذُ السادِسةِ صباحاً ولا أعُودُ إلى البَيْتِ إلا بعدَ العاشِرَةِ ليلاً. وكُلَّما سَمِغتُ نِداءَ المُؤذُنِ إلا وأَسْرَغتُ إلى الرُضوءِ والصلاةِ. إلا أنَّ أختاً منَ المُسْتَحِمَّاتِ بَيَّنَتْ لي حِرْمَةَ ما أفعَلُ، فحيرَتني بينَ أداءِ الصلاةِ في وقتِها وبينَ جَمْعِها إلى آخِرِ اليومِ بعدَ عَوْدَتي إلى البيتِ، وسَبَبُ حَيْرَتي أنني لمْ أغرِف هلْ نَهْيُ رسولِ الله عَيْ يَشْمَلُ مَكانَ مُسْتَوْدَع الملابِسِ كذلِكَ أمْ يَقْتَصِرُ على داخِلِ الحمام؟

أريدُ توضِيحاً لِهذا المُشكِلِ، وحَلاًّ مَشْرُوعاً وجزاكُمُ الله خيراً.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (198/3)، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح317.

﴿ أُولاً أُبَارِكُ لَكِ حِرْصَكِ علَى أَداءِ الصلاةِ في وَقْتِها. ثم أقولُ لكِ: إِنَّ جَمْعَ الصلاةِ أَوْ تَأْخِيرَها عَنْ وَقَتِها إِثْمٌ كَبِيرٌ، ولا يَسَعُكِ في مِثْلِ مَوْقِفِكِ إِلا أَنْ تَخْتَارِي مَكَاناً نَظِيفاً بَعِيداً عَنْ أَنْظارِ الناسِ وعَوْرَاتِهِمْ بِمُسْتَوْدَعِ المملابِسِ تَتَحَقَّقُ فِيهِ شُرُوطُ النظافةِ، لأنَّ طهارَةَ المكانِ مَنْ شُرُوطِ صِحَّةِ المملاقِ، وإذْ ذاكَ عليكِ أَنْ تَحْرِصِي على أَداءِ كُلُّ صَلاةٍ في وَقْتِها والله المُوفِقُ.





## ب ـ الطّهارَةُ الصّغرَى: الوضوءُ

1

أختى، بعد مَعْرِفَةِ طهارةِ بَدَنِكِ. إليكِ وَجْبَةٌ رَبَّانِيَةٌ أُخْرَى تُشْبِعُ رُوحَكِ بِكُلْ مُقَوِّ نافِع. فإذا كانَ الغُسلُ طهارة لِلبَدَنِ مِنَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ، فإنَّ فَوْضُوءَ طهارة لِبَعْضِ الأغضاءِ بعدَ كُلِّ حَدَثِ أَصْغَرَ. وقدْ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ لُوضُوء طهارة لِبَعْضِ الأغضاءِ بعدَ كُلِّ حَدَثِ أَصْغَرَ. وقدْ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ لَوُضُوء بِالكِتابِ والسَّنَةِ والإجماع. فمِنَ الكِتابِ قولُ الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُ لَوْضُوء بِالكِتابِ والسَّنَةِ والإجماع. فمِنَ الكِتابِ قولُ الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا لَوَصَلَمُ وَالْبِيكُمُ إِلَى المَسَلَوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَاعِينَ ﴾ (أن المَكَافِةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَاعِينَ ﴾ (أن المُعَبِينَ ﴾ (أن المُعَبِينَ ﴾ (أن اللهُ ال

ومنَ السُّنَةِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيرةَ رَضِي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: \* لا تُغْبَلُ صلاةُ مَنْ أَخْدَتَ حتَّى يَتَوَضَّا ». قالَ رجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت: مَا لَحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيرةَ؟ قَالَ: «فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ»(2).

كمَا تُمَّ إِجْماعُ الفقهاءِ على وُجُوبِهِ.

وإذا كانَ الغسلُ مَرْحَلَةً أُولَى لِلتَّطْهِيرِ لِلْمُثُولِ بَيْنَ يَدَي الخالِقِ

<sup>(1)</sup> المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (43/1)، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي صحيح مسلم (204/1)، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة في الصلاة، ح225.

الفساء: هو ما يخرج من الدبر من رائحة عند خروج الريح. والضراط: هو صوت الريح الخارج من الدبر.

عزَّ وجَلَّ، فإنَّ الوُضوءَ عِبادَةً واسْتِعْدادٌ مُباشِرٌ لِلْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ تعالى. فقد كانَتِ الصُّفْرَةُ تَعْلُو وَجْهَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهم كُلَّما أرادَ الوُضوءَ. وعِنْدَما سَأَلهُ الصحابَةُ رِضُوانُ الله عليهِمْ عنْ سَبَبِ ذلِكَ قالَ: أليْسَ الوُضوءُ اسْتِعْداداً لِلْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَي الله تعالَى؟

ولهذا عليكِ ـ أختى ـ أنْ تَتَمَكَّنِي مِنْ مَعْرِفَةِ أداءِ هذِهِ العِبادةِ بِفَراثِضِها وسُنَنِها وآدابِها كما يَراها المالِكيةُ.





# الفصل الأول كَيْفِيةُ الوُضُوءِ



1 - النّيّة: وهي فَرْض، وقدِ اسْتَدَلَّ طائِفةٌ منَ العُلَماءِ بِقولِهِ تعالى عرَّ وجلَّ: ﴿إِذَا تُمَتَمَ إِلَى الصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ على وُجُوبِها فِي عرَّ وجلَّ وقد ثَبَتَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: ﴿إِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِيءِ مَا نَوَى (2).

فهي إذنْ فَرْضٌ في الوُضوءِ، وتَكُونُ بِعَزْمِ القلْبِ على فِعْلِ الوُضوءِ عَلَى فِعْلِ الوُضوءِ عَلَى الدُّرِ عَلَى الدُّرِ عَلَى الدُّرِ عَلَى الدُّرِ عَلَى الدُّرِ الْحَدَثِ لِيَكُونَ وُضوءاً صالِحاً لِكُلُ أَنْواعِ العِباداتِ منْ صلاةٍ وذِكْرٍ وَمَلَّ مُصْحَفٍ ودُعاءٍ.. ابْتِغاءَ مَرْضاةِ الله عزَّ وجَلُ وامْتِثالاً لِحُكْمِهِ الشرْعِيِّ. وَلا يَجُوزُ التَّلَقُظُ بِها لأنَّها عَمَلٌ قَلْبِيُّ مَحْضٌ يُحَقِّقُ الإخلاصَ فِي العِبادَةِ.

2 - التَّسْمِيَّةُ: وَهِيَ سُنَةً:

عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: الا وُضوءَ لِمَ يَذْكُرِ اسْمَ الله تعالى عليهِ (3).

<sup>🗰</sup> تحسير ابن كثير (2/508)، شرح الآية 6 من سورة المائدة.

صحيح البخاري (2/1)، كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي. سنن النسائي مشرح السيوطي (58/1)، كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء.

من أبي داود (25/1)، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، ح101. سنن ابن ملجه (140/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، ح397. في الروائد ح ح . مسند أحمد (418/2). سنن الدارمي (176/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب التسمية في الوضوء.

• وعن أنس رضي الله عنه قال: طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النبي عَيْ وَضُوءاً فقالَ رسولُ الله عَيْمَ الله عَمْ أَحَدِ مِنْكُمْ مَاءً؟ فَوَضَعَ يَدَهُ في الماءِ وهو يَقُولُ: تَوَضَّأُوا بِاسْمِ الله. . الله وهذا دَلِيلٌ على أنَّ الوُضوءَ منَ الأعْمالِ التي سُنَّتُ فِيها التَّسْمِيَّةُ.

والتَّسْمِيَّةُ هِيَ أَنْ تَقُولِي: «بِسْمِ الله» عندَ غَسْلِ أَوَّلِ عُضْوِ في الوُضوءِ، وهيَ منْ آدابِ الوُضوءِ عندَ المالِكِيةِ.

## 3 ـ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى الكُوعَيْنِ ثلاثاً: وهوَ سُنَّةً:

جاء في حديثِ حُمْرانَ مَوْلَى عُثمانَ أَخْبَرَ أَنَّهُ رأى عُثمانَ بْنَ عَفانَ رضي الله عنه دعا بإناءِ فأفْرَغَ على كَفَيْهِ ثلاثَ مِرادٍ فَغَسَلَها. . ثمَّ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضوئِي هذا ثُمَّ صَلَّى ركْعَتَيْنِ لا يُحَدُّثُ فيهما نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (2).

والمفهومُ أَنَّ عُثمانَ رضي الله عنهُ تَوَضَّا وُضوءَ النبيِّ عَلَيْهِ، وكانَ غَسلُ يَدَيْهِ الشريفَتَيْنِ أَوَّلَ الأَعْضاءِ غَسْلاً، ويَمِينُهُ قَبْلَ يَساره بِدَليلِ ما جاءَ في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قالَ: "إذا لبِسْتُمْ وإذا تَوَضَّاتُمْ فابْدَأُوا بِأَيامِنِكُمْ» (3).

وجاء عن ابن أبي أؤس عن جَدُهِ أؤس قالَ: رأيْتُ رسولَ الله ﷺ اسْتَوْكَفَ ثلاثاً (4).

<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (61/1)، كتاب الطهارة، باب التسمية عند الوضوء.

<sup>(2)</sup> متفق عليه في صحيح البخاري (48/1)، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. وفي صحيح مسلم (204/1)، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، ح226.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (4/69)، كتاب اللباس، باب في الانتعال، ح4141. مسند أحمد، مسند باقي المكثرين (2/454). سنن ابن ماجه (1/41/1)، كتاب الطهارة، باب التيمن في الوضوء، ح402 بتغيير في اللفظ.

<sup>(4)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (64/1)، كتاب الطهارة، باب كم تغسلان: (الكفين). استوكف ثلاثاً: غسل يديه ثلاثاً وبالغ في صبّ الماء عليهما حتى قطر منهما الماء. سنن الدارمي (176/1)، كتاب الطهارة، باب التسمية في الوضوء بتغيير في اللفظ.

وجاء عن عبدالله بن زَيْد بن عاصِم الأنصارِي رضي الله عنه قِيلَ
 لَهُ: «تَوَضَّأُ لَنَا وُضوءَ رسولِ الله ﷺ فدَعا بإناء فأَكْفَأَ مِنْها على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُما ثلاثاً ثمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فاسْتَخْرَجَها فَمَضْمَضَ»<sup>(1)</sup>.

وفي هذا اسْتِخبابُ تَقْدِيمٍ غَسْلِ الكَفَّيْنِ قَبْلَ غَمْسِهِما في الإناءِ.

4 ـ المَضْمَضَةُ ثلاثاً: وهيَ سُنَّةً.

جاء في حديثِ عُثمانَ بْنِ عَفانَ أَنهُ «دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ على يَدَيْهِ
 مِنْ إنائِهِ فَغَسَلَهُما ثلاثَ مَرَّاتٍ ثمَّ أَذْخَلَ يَمِينَهُ في الوَضوءِ ثمَّ تَمَضْمَضَ
 ثلاثًا..»<sup>(2)</sup>.

يَظْهَرُ مَنْ آخِرِ الحديثِ أَنَّ عُثمانَ رضي الله عنه أَخَذَ ماءَ المَضْمَضَةِ مَنَ الإِناءِ يِتِمِينِهِ بَعْدَما أَفْرَغَ عليها مِنْهُ ماءً، وأَنَّ المَضْمَضَةَ كَانَتْ ثلاثَ مَرَّاتٍ. والمَضْمَضَةُ هِيَ إِذْخالُ الماءِ في الفمِ حتَّى يَبْلُغَ أَقْصَى الحَنَكِ ثمَّ خَضْخَضَتُهُ وطَرْحُهُ.

5 ـ الاستنشاق والاستنثار ثلاثاً: وهُما سُنَّةً:

• عنْ سُفيانَ عنْ أَبِي الزُّنادِ أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلَيَجْعَلْ في أَنفِهِ ماءاً ثمَّ لِيَنْتُنِ»(3). أي: يُخْرِجِ الماءَ بعدَ اسْتِنشاقِهِ منْ أَنفِهِ معَ ما فيهِ منْ مُخاطِ<sup>(4)</sup> أَوْ شِبْهِهِ.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (210/1)، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبيّ عليه السلام، ح235. أكفأ: أمال الإناء وصبٌ منها أي من المطهرة.

<sup>(2)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (49/1)، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء. وفي صحيح مسلم (210/1)، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبيَّ عليه السلام، ح235. الوضوء: بفتح الواو، ماء الوُضوء.

<sup>(3)</sup> رواه الشيخان واللفظ لمسلم (212/1)، في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، ح237. وفي صحيح البخاري (48/1)، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً. وبلفظ البخاري في موطأ مالك، كتاب الوضوء والطهارة، باب العمل في الوضوء، ح2، ص37.

<sup>(4)</sup> المخاط: ما يسيل من الأنف. والمخاط من الأنف كاللعاب من الفم: لسان العرب، ج7، فصل الميم.

• وعنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه عنِ النبيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: «مَنْ تَوَضًا فَلْيَسْتَنْثِرْ» (1).

والاِسْتِنْشَاقُ هوَ جَذْبُ الماءِ إلى الأنفِ ويَكُونُ بِاليَدِ اليُمْنَى، أمّا الاِسْتِنْثَارُ فَهُوَ دَفْعُ هذا الماءِ مَعَ وَضْعِ سَبَّابَةِ وإبْهامِ اليَدِ اليُسْرَى على الأنفِ على شَكْلِ امْتِخَاطِ<sup>(2)</sup> كما جاءَ في حديثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه أنهُ ادَعَا بوضوءِ فَتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ونَثَرَ بِيَدِهِ اليُسْرَى فَفَعَلَ هذا ثلاثاً ثمَّ قالَ: هذا طُهُورُ نبيِّ الله ﷺ (3)

#### 6 ـ غسل الوجه: وَهُو فَرْضٌ:

- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ
   وُجُوهَكُمْ . . . ﴾ (4) .
- وجاء في حديثِ عُثمانَ رضي الله عنه أنهُ «غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثاً (٥) حَيْثُ إنهُ تَوَضًا وُضوءَ رسولِ الله ﷺ.

ويَشْمَلُ غَسْلُ الوجهِ ما بيْنَ مَنابِتِ الشَّعَرِ إلى آخِرِ الذَّقَنِ طُولاً، وما بيْنَ الأُذُنَيْنِ عَرْضاً مَرَّةً واحِدَةً وهوَ الفَرْضُ، أمَّا التَّنْنِيَّةُ فَهِيَ سُنَّةٌ.

7 \_ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ: وهوَ فَرْضٌ:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى الصَّكَوَةِ فَاغْسِلُواْ
 وُجُوهَكُمْ وَأَيّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ . . . ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان. للبخاري في (48/1)، كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء. ولمسلم في (212/1)، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، ح تابع 237.

<sup>(2)</sup> الامتخاط: الاستنثار.

<sup>(3)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (67/1)، كتاب الطهارة، باب بأي اليدين يستنثر.

<sup>(4)</sup> المائدة: 6.

<sup>(5)</sup> صحيح البخاري (48/1)، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.

<sup>(6)</sup> المائدة: 6.

• وجاء في حديثِ عُثمانَ رضي الله عنه أنهُ «غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثاً ويَدَيْهِ لِلْمُ وَعَلَى وَجُهَهُ ثلاثاً ويَدَيْهِ لِلْمِ وَفَقَيْنِ ثلاثَ مِرارِ» (1) كَوُضوءِ رسولِ الله ﷺ مع تَقْدِيمِ اليُمْنَى على لِيَتِمُ إلا بِالدَّلْكِ ولوْ مَرَّةً واحِدَةً \_ كما يَرَى المالِكِيةُ \_ ويكُونُ بِإِمْرارِ باطِنِ الكَفِّ على العُضوِ بعدَ صَبُ الماءِ عليهِ.

والمِرْفَقُ هوَ العَظْمُ الذي يَلْتَقي عندَهُ العَضُدُ والذَّراعُ مع تَخْلِيلِ الْمُوالِمِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا وَاللَّمِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا وَمُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجُلَيْكَ (2).

- 8 مَسْحُ الرأس كُلِّهِ مَرَّةً واحِدَةً: وهوَ فَرْضَ:
- قال تعالى: ﴿ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ (3).
- وجاء في حديث عبدالله بن زَيْدِ أَنْ رَجُلاً سَأَلَهُ عنْ وُضوءِ رَصولِ الله ﷺ فدَعا عبدُالله بِماءٍ فأَفْرَغَ على يَدَيْهِ. . ثمَّ مَسَحَ رأسَهُ بيَدَيْهِ قَلْمَ وَذْبَرَ، بَدَأ بِمُقَدِّمِ رأسِهِ حتَّى ذَهَبَ بِهِما إلى قَفاهُ ثمَّ رَدَّهُما إلى للمَكانِ الذي بَدَأ مِنْهُ (4).

والكَيْفِيةُ هِيَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ على مُقَدِّمَةِ رأسِهِ ويُلْصِقَ سَبَّابَتَهُ بِالأَخْرَى ويَشْعَ إِبْهَامَيْهِ على مُقَدِّمَةِ رأسِهِ ويُلْصِقَ سَبَّابَتَهُ بِالأَخْرَى ويَضَعَ إِبْهَامَيْهِ على صُدْغَيْهِ، ثمَّ يَذْهَبَ بِهِمَا مِنْ مَنْبِتِ الشَّعَرِ إلى مُنْتَهَى القَفَا وهذا هوَ الفَرْضُ، أمَّا رَدُّ اليَدَيْنِ مِنْ مُنْتَهَى القفا إلى مَنْبِتِ الشَّعَرِ فَسُنَّةُ، ويَتِمُّ هذا مَرَّةً واحِدَةً.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (48/1)، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (57/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، ح39. وقال أبو عيسى: ح ح غ. وبتغيير في اللفظ في (56/1)، ح38، ح ح ص. مسند أحمد (287/1). وبلفظ آخر في سنن الدارمي (179/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب في تخليل الأصابع.

<sup>(3)</sup> المائدة: 6.

<sup>(4)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (55/1)، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله. صحيح مسلم (105/1)، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبيّ عليه السلام، ح تابع 235. سنن الترمذي (47/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس، ح32.

# 9 ـ مَسْحُ الأُذُنَيْنِ مَرَّةً واحِدَةً: وهوَ سُنَّةٌ:

وقدْ يَجْمَعُ رسولُ الله ﷺ بينَ مَسْحِ الرَأْسِ والأُذُنَيْنِ مَرَّةً واحِدَةً بِاغْتِبارِ أَنَّهُما منَ الرأس:

جاء عن عبدالله بن زَيْد قال: قال رسول الله على: «الأذنان من الرأس» (1) ويدُلُ جَمْعُهُما على حديث عبدالله بن مُحَمَّد بن عُقيْل عن الربيع على بنت مُعَوِّد أنّها رَأْتِ النبي على الله يَتَوَضَّأ قالت: «مَسَحَ رأْسَهُ ومَسَحَ ما أَقْبَلَ مِنْهُ وما أَدْبَرَ وصُدْعَيْهِ وأَذْنَيْهِ مَرَّةً واحِدةً (2).

وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: «فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وأُذْنَيْهِ ظَاهِرِها وباطِنِها»<sup>(3)</sup>.

ويُوَضِّحُ حديثُ ابنِ عباسِ رضي الله عنه كَيْفِيةَ مَسْحِ ظاهِرِ الأَذُنَيْنِ وَباطِنِهِما. داخِلُها بِالسَّبَابَتَيْنِ وخَالَفَ إِبْهامَيْهِ إلى ظاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظاهِرَها وباطِنِها.

• عنِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيُ: «مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخَلَهُ ما بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إلى ظاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظاهِرَهُما وباطنَهُما (4).

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (152/1)، كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس، ح443. وفي الزوائد: إسناد حسن. سنن الترمذي (53/1)، كتاب الطهارة، باب 29 ما جاء أن الأذنين من الرأس، ح37.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (49/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرة واحدة، ح34.

<sup>(3)</sup> سنن الدارمي (1/9/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب في مسح الرأس والأذنين. سنن الترمذي (52/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ح36 ح ح ص. سنن النسائي بشرح السيوطي (74/1)، كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الرأس.

<sup>(4)</sup> سنن ابن ماجه (151/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين، ح439.

وقد يُجَدِّدُ رسولُ الله ﷺ الماءَ لِمَسْحِ الأُذْنَيْنِ فيكُونُ منَ السُّنَّةِ تَجْدِيدُ الماءِ لَهُما.

# 10 ـ غَسْلُ الرِجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْنِ: وهو فَرْضٌ:

- قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَٱيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيِّنَ ﴾ (١) .
   وُجُوهَكُمْ وَٱيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنَ ﴾ (١) .
- كما في حديثِ عُثمانَ رضي الله عنه: «..ثمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرارِ إلى الكَعْبَيْنِ» (2). والكَعْبانِ هُما العَظْمانِ النَّاتِئانِ منَ الجانِبَيْنِ عِنْدَ مَفْصَلِ القَدَمِ. وغَسْلُهُما لا يَتِمُّ إلا بِالدَّلْكِ معَ تَخْلِيلِ الأصابع مِنْدَ مَفْصَلِ القَدَمِ. وغَسْلُهُما لا يَتِمُّ إلا بِالدَّلْكِ معَ تَخْلِيلِ الأصابع مِلِيلِ حديثِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَنْ قالَ: "إذَا تَوَضَّأْتُمْ فابْدأوا بِأَيَامِنِكُمْ» (3). وقد تَغْفَلُ بَعْضُ الأَخواتِ عن ليستُمْ وإذا تَوَضَّأْتُمْ فابْدأوا بِأَيَامِنِكُمْ» (4). وقد تَغْفَلُ بَعْضُ الأَخواتِ عن ليستُمْ وإذا تَوَضَّأْتُمْ فابْدأوا بِأَيَامِنِكُمْ» (4). وقد تَغْفَلُ بَعْضُ الأَخواتِ عن غَسلِ الرُجْلَيْنِ منَ الوراءِ فقد وَرَدَ في ذلكَ إنْذارٌ بدليلِ ما جاءَ في خيث رسولَ الله ﷺ يقولُ: "وَيْلُ حديثِ جابِر رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "وَيْلُ عَدِيثِ مِنَ النارِ» (5).

11 ـ الحَنْمُ بِدُعاءِ رسولِ الله ﷺ: وهوَ منْ آدابِ الوُضوءِ. والدُّعاءُ هوَ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله، اللَّهُمَّ اجْعَلْني منَ المُتَطَهِرِينَ».

<sup>(1)</sup> المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> تابع لحديث عثمان رضي الله عنه في ص125، ح2.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه فی ص127، ح2.

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه فی ص124، ح3.

<sup>(5)</sup> سنن ابن ماجه (155/1)، كتاب الطهارة، باب غسل العراقيب، ح454. العراقيب: ج عرقوب وهو من الإنسان ما ضم أسفل الساق والقدم. وقال الأزهري: هو عَصَب مُوتَر خلف الكعبين: لسان العرب، ج1، فصل العين.

حاء عنْ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: المَنْ تَوَضَاً فَاخْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وحُدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورسولُهُ، اللهُمَّ اجْعَلني منَ التَّوَابِينَ واجْعَلني منَ المُتَطهِّرِينَ فَيَحَتْ لَهُ ثمانِيةُ أَبُوابِ الجَنَّةِ يَذْخُلُ من أَيُها شاءً (1).



<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (78/1)، كتاب الطهارة، باب 41 فيما يقال بعد الوضوء، ح55. وفي سنن النسائي بشرح السيوطي (93/1)، كتاب الطهارة، باب القول بعد الفراغ من الوضوء بحذف اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.



# الفصل الثاني ما يَجِبُ لَهُ الوُضوءُ



يَحْرُمُ على المُحْدِثِ غيرِ المُتَوَضَّىءِ أمورٌ إلى أَنْ يَتَوَضَّا، فيَكُونُ **لُوْصُوء**ُ حِينَئِذٍ واجِباً. وهيَ أمورٌ ثلاثةٌ:

1 ـ الصلاة مُطلقاً: سَواءً كانتْ فَرْضاً أَوْ نَفْلاً ولوْ سَجْدةَ التّلاوَةِ التي
 لا تُوصَفُ بأنّها صلاةً:

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُواْ
 وُجُوهَكُمْ . . . ﴾ (1) .

وعن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا تُقْبَلُ
 من أخدَث حتى يَتَوَضَّاً» (2).

2 \_ الطوافُ بِالبَيْتِ الحَرامِ فَرْضاً أَوْ نَفْلاً:

عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ أوَّلَ شَيْءٍ بَدَأْ بِهِ حِينَ قَدِمَ النبيُّ ﷺ
 تَوضًا ثمَّ طافٌ»<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في ص121، ح2.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (163/2)، كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة.

يُشِيرُ الحديثُ الشريفُ إلَى أنَّ الوُضوءَ واجبٌ قبلُ الطوافِ لأنَّ الطوافِ صلاةً.

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الطواف بالبَيْتِ صلاةً» أ.

#### 3 \_ مَسُّ المُصْحَفِ ولوْ بعُودٍ:

قال الله تعالى: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطْهَرُونَ ﴾ (2).

المَفْهُومُ منَ الآيةِ الكريمةِ أنَّ غيرَ المُتَطَهِّرِ لا يَجُوزُ لَهُ مَسُّ المُصْحَفِ، إلا أنَّ الطهارةَ نوْعانِ: قدْ تكُونُ منَ الحَدَثِ الأكبرِ أوِ الأَصْغَرِ.

أمَّا مَسُّ المُصْحَفِ معَ وُجودِ الحَدَثِ الأكبَرِ فَمَنْهِيَّ عنهُ بِالاِتَّفاقِ. أمَّا الحَدَثُ الأصْغَرُ فمِنَ الفُقهاءِ مَنْ أجازَهُ، ومِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ \_ كالمالِكِيةِ \_ بِدليلِ ما جاءَ عَنْ:

مالِكِ عن عبدالله بنِ أبي بكر بنِ حَزْم أنَّ في الكِتابِ الذِي كَتَبَهُ رسولُ الله ﷺ لِعَمْرو بنِ حَزْمٍ: «أَنْ لا يَمَسَّ القرآنَ إلا طاهِرٌ» (3).

والدليلُ على أنَّ مالِكاً قَصَدَ بِالطاهِرِ «المُتَوَضَّىء» هوَ ما عَنُونَ بِهِ هذا البابَ «بابُ الأمرِ بِالوُضوءِ لِمَنْ مَسَّ القرآنَ».



<sup>(1)</sup> سنن الدارمي (44/2)، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف. وسنن النسائي بشرح السيوطي (5/222)، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف برواية طاوس.

<sup>(2)</sup> الواقعة: 79.

<sup>(3)</sup> موطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب الأمر بالوضوء لمَن مسَّ القرآن، ح317ء ص161.



# الفصل الثالث نَواقِضُ الوُضوءِ



نواقضُ الوُضوءِ هيَ كُلُّ ما يُبْطِلُ الوُضوءَ فيَحْتاجُ معهُ المُصَلِّي إلَى تَجْدِيدِهِ لأَنَّهَا تُخْرِجُهُ عنْ إفادَةِ المَطْلُوبِ مِنْهُ كالصلاةِ مَثَلاً. وهذِهِ النَّوَاقِضُ تَخْصُها حَسَبَ المَذْهَبِ المالِكِيِّ فيما يَلي:

- 1 ـ كُلُّ ما خَرَجَ منَ السَّبِيلَيْنِ أيْ: «القُبُل والدُّبُر» وهيَ:
  - ـ البَوْلُ بِدليل:
- حديثِ صَفْوانَ بنِ عَسَّالِ قالَ: «كُنَّا إذا كُنَّا معَ رسولِ الله ﷺ في سَفْرِ
   مَوْتَا أَنْ لا نَنْزِعَهُ ثلاثاً إلا مِنْ جَنابَةِ ولكِنْ مِنْ غائِطِ أَوْ بَوْلِ أَوْ نَوْم» (1).
  - ـ الغائِطُ بِدليل:
  - قولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ جَاآة أَحَدُ مِنكُم مِن الْغَالِطِ ﴾ (2).
    - ـ المَذْيُ والوَدْيُ بِدليلِ:
- حديثِ علِي رضي الله عنه قالَ: سألتُ النبي ﷺ عنِ المَذْي
   قَالَ: (مِنَ المذي الوُضوءُ»(3).

منن النسائي بشرح السيوطي (92/1)، كتاب الصلاة، باب الوضوء من الغائط والبول.
 والضمير في «ننزعه» يعود على الخف.

**<sup>(2)</sup> النساء: 43**.

تك سنن الترمذي (193/1)، كتاب الطهارة، باب 83 في المني والمذي، ح114. وقال أبو عيسى: ح ح ص.

- حدیثِ علی کرم الله وَجْهَهُ قالَ: «کُنْتُ رَجُلاً مَذًاءَ فأَمَرْتُ عَمارَ بنَ ياسِرِ يَسْأَلُ رسولَ الله ﷺ منْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عندي فقالَ: يَكُفي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ» (1).
   الوُضُوءُ» (1).
- وعنه كذلك قال: «كُنْتُ رَجُلاً مَذَاء فقالَ لي رسولُ الله ﷺ: «إذا رأيتَ المَذْيَ فاغسِلْ ذَكَرَكَ وتَوَضَّا وُضوءَكَ لِلصلاةِ» (2).
- سألَ المِقدادُ بنُ الأَسْوَدِ رسولَ الله عَلَيْ عنْ ذلِكَ فقالَ عليهِ السلامُ: ﴿إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالماءِ ولْيَتَوَضَّا وُضوءهُ لِلصلاقِ» (3).

#### ـ الريح بدليل:

- حدیثِ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عنِ النبي ﷺ قالَ: الا يَقْبَلُ الله صلاةَ أَحَدِكُمْ إذا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّاه (4).
- حدیثِ عبدِالله بنِ زیدِ قالَ: شُکِيَ إلى رسولِ الله ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصلاةِ قالَ: «لا يَتْصَرِفُ حتَّى يَجِدَ رِيحاً، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتاً» (5).
- 2 ـ النَّوْمُ المُسْتَغْرَقُ الذي لا يَبْقَى معهُ إِذْراكُ معَ عَدَم تَمَكُّنِ المَقْعَلَةِ مِنَ الأَرضِ حتَّى لا يَسْمَعَ النائِمُ صَوْتاً، أَوْ يَسْقُطَ شَيْءٌ منَ يَدِهِ، أَوْ يَسِيلَ رِيقُهُ. وفي هذِهِ الحالاتِ يُعْتَبَرُ نَوْماً مُسْتَغْرَقاً فَيَكُونُ ناقِضاً لِلوُضوءِ لأنهُ مَظنَّةُ خُرُوجِ الرِّيحِ بِدليل:

 <sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (97/1)، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي. مذاء: كثير المذي.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (52/1)، كتاب الطهارة، باب في المذي، ح206.

<sup>(3)</sup> موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ح48، ص51. سنن أبي داود (52/1)، كتاب الطهارة، باب في المذي، ح207.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (59/8)، كتاب الحيل، باب في الصلاة. سنن الترمذي (110/1)، كتاب الطهارة، باب 56 ما جاء في الوضوء من الريح، ح76 بتغيير في اللفظ. وقال أبو عيسى: ح ح ص.

<sup>(5)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (99/1)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الريح.

حديث علي رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : «العَينُ وِكَاءُ
 النّهِ فمَنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّاً» (1).

● حديثِ مُعاويةً بنِ أبي سُفيانَ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّمَا المَعْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ، فإذا نامَتِ العَيْنُ اسْتُطْلِقَ الوِكَاءُ» (2). ومَعْنَى الحديثِ أَنَّ الإِنْسانَ مَهْما كانَ مُسْتَيْقِظاً كانتُ إسْتُهُ كالمَشْدُودَةِ فإذا نامَ انْحَلَّ وِكاؤُها. وهذِهِ كِنايَةٌ عنِ الحَدَثِ وخُرُوجِ الرِّيحِ، وبِنَفْسِ المَعْنَى عندَ ـ الشُّوكاني ـ أَنَّ اليَّقَظَةَ حافِظةً ما في الدُّبُرِ مِنَ الخُروجِ لأنهُ ما دامَ مُسْتَيْقِظاً أَحَسَّ بِما يَخْرُجُ مِنْ الخُروجِ لأنهُ ما دامَ مُسْتَيْقِظاً أَحَسَّ بِما يَخْرُجُ مِنْ الخُروجِ لأنهُ ما دامَ مُسْتَيْقِظاً أَحَسَّ بِما يَخْرُجُ مِنْ الخُروجِ لأنهُ ما دامَ مُسْتَيْقِظاً أَحَسَّ بِما يَخْرُجُ مِنْ الخُروجِ لأنهُ ما دامَ مُطنَّةٌ لِلنَّقْضِ لا أَنَّهُ بِنَفْسِهِ مِنْ الخُروبُ على أَنَّ النوْمَ مَظنَّةٌ لِلنَّقْضِ لا أَنَّهُ بِنَفْسِهِ مِنْ الْعَضْرُ (3).

وعن مالِكِ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه
 قال: "إذا نامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعاً فَلْيَتَوَضَّاً» (٩).

3 - غَنِبَةُ العَقلِ أَوْ رَوالُهُ بِالمُخَدِّراتِ أَوِ المُسْكِراتِ أَوْ بِالإغْماءِ أَوْ بِالإغْماءِ أَوِ الصُّرْعِ أَوْ بِالنَّوْمِ، وسَواءٌ كانتِ المَقْعَدَةُ مُمْكِنَةٌ منَ الأرْضِ أَمْ لا.

فغِيابُ العَقلِ بِهذِهِ الأسْبابِ قَدْ يَتَرَتَّبُ عليهِ خُروجُ شَيْءٍ منَ السَّبِيلَيْنِ قَيْكُونُ ناقِضاً لِلوُضوءِ، لأنَّ زائِلَ العَقلِ لا يَشْعُرُ بِحالٍ، والنوْمُ يَذْهَبُ معهُ المَّحِنُ، والجُنونُ والإغْماءُ ونَحْوُهُما أشَدُّ تَأْثِيراً منَ النَّوْمُ (٥).

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (1/161)، كتاب الطهارة، باب 62 الوضوء من النوم، ح477. السّه والإست: العَجُز، وقد يُراد بها حلقة الدبُر. وأصل الكلمة: سَتّه على وزن فَعَل: لسان العرب، ج13، فصل السين.

<sup>(2)</sup> سنن الدارمي (184/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من النوم. الوكاء: ما يُشد به الكيس وغيره: لسان العرب، ج1، فصل الواو.

<sup>(3)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (242/1).

موطأ مالك، باب الوضوء والطهارة، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، ح6، ص39.

<sup>(270/1)</sup> كما يرى الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (270/1).

## 4 ـ مَسُّ الفَرْجِ بِدُونِ حائِلِ بِدليلِ:

- حديثِ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جَدْهِ قالَ: قالَ لي رسولُ الله ﷺ: «أَيُّمَا امرأةِ مَسَّتْ فَرْجَها فَلْتَتَوَضَّاً» (1).
- وعن بُسْرَةً بِنْتِ صَفْوانَ أَنَّها سَمِعَتِ النبيِّ ﷺ يقولُ: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّاً" (2).
   فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّاً (2). والفَرْجُ يَشْمَلُ القُبُلَ والدَّبُرَ منَ المرأةِ والرَّجُلِ.

## 5 ـ لمس المرأة بِشَهْوَة بِدليل:

- قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَوْ لَنَمَسْئُمُ ٱلنِسَاءَ ﴾ (3) . تُصَرِّحُ الآيةُ الكريمةُ بِأَنَّ اللَّمْسَ منْ جُمْلةِ الأخداثِ المُوجِبَةِ لِلْوُضوءِ إِنِ اعْتَبَرْنا مَعْنَى اللَّمْسِ بِمَعْنَى الجَسِّ بِمَعْنَى الجَسِّ باليدِ. ويُؤكِّدُ هذا القولَ ما جاءَ في:
- حديثِ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ النبيِّ ﷺ قال: «اليدُ زِنَاها اللَّمْسُ» (4).
- وحديث عنه كذلك أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَالَ: «السَّدُ زِناها البَطْشُ» (5). ومَعْناهُ المَسَّ بِاليَدِ بِأَنْ يَمَسَّ أَجْنَبِيَّةً بِيَدِهِ أَوْ يُقَبِّلُها. واللَّمْسُ مَظَنَّةُ خُروجِ المَذْي المُوجِبِ لِلْوُضوءِ بِلا خِلافِ، وخاصَّةً اللَّمْسُ المَقْرُونُ بِشَهْوَةٍ.
- حديثِ مالِكِ عنْ عبدِالله بنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّهُ كانَ يَقولُ:

<sup>(1)</sup> مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة (223/2).

<sup>(2)</sup> سنن الدارمي (185/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وبلفظ آخر في سنن الترمذي (126/1)، كتاب الطهارة، باب 61 الوضوء من مس الذكر، -82.

<sup>(3)</sup> النساء: 43. اللمس لغة: الجس والمس باليد، وهي من لمس ولامس. وقد يأتي كناية عن الجماع: لسان العرب، ج6، فصل اللام.

<sup>(4)</sup> مسند أحمد، باقى مسند المكثرين (2/397).

<sup>(5)</sup> صحیح مسلم بشرح النووي (16/16)، کتاب القدَر، باب قُدُر علی ابن آدم حظه من الزنی وغیره، ح تابع 2657.

• قَبلة الرَّجُلِ امرأتَهُ وجَسُّها بِيَدِهِ منَ المُلامَسَةِ، فمَنْ قَبَّلَ امرأتَهُ أَوْ جَسَّها بِيَدِهِ فعليهِ الوُضوءُ» (1).

حديثِ مالِكِ أنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ عبدَالله بنَ مَسْعودٍ رضي الله عنه كانَ مَسْعودٍ رضي الله عنه كانَ مَعْولُ: "مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امرأته الوُضوءُ" (2).

6 ـ الشَّكُ في الوُضوءِ. إنَّ ذِمَّةَ المُؤْمِنِ عامِرَةٌ لا تَبْرَأُ إلا بِاليَقِينِ، والطّلاقا مِنْ هذا المَفْهُومِ الدِّينِي نَقُولُ: إنَّ الشَّكُ في الوُضوءِ يُوجِبُ الوُضوءَ وهذا بِإجْماعِ الفُقهاءِ سَواءٌ داخِلَ الصلاةِ أوْ خارِجَها. أمَّا الشَّكُ في الحَدَثِ معَ تَيَقُّنِ الوُضوءِ فإنْ كانَ خارِجَ الصلاةِ فهُوَ ناقِضٌ لِلْوُضوءِ، وإنْ كانَ داخِلَ المصلاةِ فلا يَنتقِضُ الوُضوء إلا بِسَماع صَوْتِ الرِّيح أوْ شَمَّ رائِحَتِهِ بِدليلِ:

ما رَواهُ أبو هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لا تُقْبَلُ
 صلاةُ مَنْ أَخْدَتَ حتى يَتَوَضَّاً». قالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت: ما الحَدَثُ يا أبا
 هُرَيرةَ؟ قالَ: «فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ»<sup>(3)</sup>.

7 - الرّدة: كأنْ يَقُولَ المُسْلِمُ كَلِمَةَ كُفْرٍ، فإنَّ هذِهِ الكلِمَةَ تَنْقضُ
 وُضوءهُ ويَلْزَمُهُ تَجْدِيدُهُ.



<sup>(1)</sup> موطأ مالك، كتاب الصلاة، ح59، ص54، باب الوضوء والطهارة من قبلة الرجل امرأته.

<sup>(2)</sup> موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة من قبلة الرجل امرأته، ح60، ص54.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه في ص121، ح2.



# الفصل الرابع مَكْرُوهاتُ الوُضوءِ



يُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّىءِ في وُضوثِهِ ضِدَّ ما يُسْتَحَبُّ لَهُ فِعْلُهُ منَ الآدابِ، ومِنْ هَذِهِ المَكْرُوهاتِ ما يلي:

# 1 ـ الإشرافُ في الوُضوءِ بِدليلِ ما جاءَ:

عنْ عبدالله بنِ عَمْرو بنِ العاصِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ
 مَرَّ بِسَعْدِ وهوَ يَتَوَضَّأُ فقالَ: "ما هذا السَّرَفُ؟» فقالَ سَعْدٌ: أفي الوُضوءِ إسْرافٌ؟ فقالَ ﷺ: "نَعَمْ، وإنْ كُنْتَ على نَهْرِ جَارٍ» (1).

## 2 \_ الزّيادَةُ على ثلاثِ مَرّاتِ عندَ غَسْلِ أعضاءِ الوُضوءِ بِدليلِ:

- ما جاء عنْ عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدْهِ قالَ: جاءَ أغرابي إلى النبي ﷺ يشألُهُ عنِ الوُضوءِ فأراهُ الوُضوءَ ثلاثاً ثلاثاً ثمَّ قالَ: «هكذا الوُضوءُ فمَنْ زادَ على هذا فقد أساءَ وتَعَدَّى وظَلَمَ» (2).
  - 3 ـ لَطْمُ الوَجهِ أَوْ غَيْرِهِ منْ أعضاءِ الوُضوءِ بِالماءِ.
    - 4 ـ التَّكَلُّمُ بِكَلام الناسِ إلا لِلضَّرُورَةِ.

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (147/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه، ح255.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه فی ص96، ح1.

- 5 ـ الاسْتِعانَةُ بِالغَيْرِ على غَسْل أعضاءِ الوُضوءِ بِدُونِ عُذْرٍ.
  - 6 ـ التَّوَضُّو في مكانٍ نَجِس كالمَراحِيض.
    - 7 مَسْحُ الرَّقَبَةِ بالماءِ.
  - 8 ـ مُبالَغةُ الصائِم بِالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ.
  - 9 ـ تَرْكُ سُنَّةٍ منْ سُنَنِ الوُضوءِ كَأَنْ يَسْتَنْثِرَ بِيَمِينِهِ.
- 10 تَجْدِيدُ الوضوءِ قبلَ أَنْ تَقَعَ بِهِ عِبادَةً (١) ودُونَ وُجُودِ أَيِّ حَدَثٍ أَيْ: أَنَّ الوُضوءَ على الوُضوءِ مَكْرُوهٌ ما لمْ تُؤَدَّ بِهِ صلاةً.



<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (213/1) أنواع الوضوء عند المالكية.



## الفصل الخامس ما لا يَنْقُضُ الوضوءَ



عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه عنِ النبيِّ عَلَيْ أنهُ قالَ: «لا وُضوءَ إلا مِن حَدَثِ» (1). ونَجِدُ التزمِذي يُوَضِّحُ هذا الحَدَثَ بِلفظِ: «لا وُضوءَ إلا مِن صَوْتِ أَوْ رِيحٍ» (2). وعندَ مالِكِ بِلفظِ: «لا يُتَوَضَّا إلا مِن حَدَثِ يَخرُجُ مِن دَكرِ أَوْ دُبُرِ أَوْ نَوْمٍ» (3). وعلى هذا يَكُونُ الحَدَثُ هوَ كُلُ ما خَرَجَ منَ السَّبِيلَيْنِ أَوْ كَانَ مَظَنَّةً لِحُرُوجِ الرِّيحِ، أمَّا مَا عَدَا ذلِكَ فلا يُعْتَبَرُ ناقِضاً لِلْوُضوءِ. ونُوجِزُهُ فيما يَلى:

1 ـ الخارجُ منْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ مِثل:

أ ـ الدَّم سَواءٌ كانَ دَمَ رُعَافٍ بِدليلِ ما جاءَ:

عنْ مالِكِ عنْ عبدِالرحمٰنِ بنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِي أَنهُ قَالَ: «رأيْتُ سَعْدَ بنَ المُسَيَّبِ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ منهُ الدَّمُ حتى تَخْتَضِبَ أَصابِعُهُ منَ الدَّمِ الذي يَخْرُجُ منْ أَنْفِهِ ثمَّ يُصَلِّي ولا يَتَوَضَّاً» (4).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (52/1)، كتاب الوضوء، باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (109/1)، كتاب الطهارة، باب 56 ما جاء في الوضوء من الريح، -47. وقال أبو عيسى: -3

<sup>(3)</sup> موطأ مالك، ح7، ص39، كتاب الوضوء والطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.

<sup>(4)</sup> موطأ مالك، ح47، ص51، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة.

وسَواءٌ كانَ دَمَ جُزح بِدليلِ ما جاءَ عن:

• جابِرِ رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ: "كانَ في غزْوَةِ ذاتِ الرِّقاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْم فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وسَجَدَ ومَضَى في صلاتِهِ وقالَ الحَسنُ: عما زالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُونَ في جِراحاتِهِمْ». وقالَ طاوُسُ ومُحمدُ بنُ عليً وعَطاءُ وأهلُ الحِجازِ: "ليْسَ في الدَّمِ وُضوءٌ». وعَصَرَ ابنُ عُمَرَ بَثْرَةٌ فَخَرَجَ مِنها الدَّمُ ولمْ يَتَوَضَّاً»(1).

وسَواءٌ كانَ دَمَ حِجامَةٍ «إذْ كانَ رسولُ الله ﷺ يَكْتَفِي بِغَسْلِ مَحاجِمِهِ كَمُا قَالَ ابنُ عُمَرَ والحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: ليْسَ عليهِ إلا غَسْلُ مَحاجِمِهِ» (2).

ب ـ القَيْحُ وهوَ دَمْ فاسِدٌ أَنْيَضُ خَثِرٌ (3) . وقدْ جَمَعَ الإمامُ مالِكٌ بينَ بَعْضِ ما لا يُعْتَبَرُ ناقِضاً لِلْوُضوءِ فقالَ: «الأَمْرُ عِندَنا أَنهُ لا يُتَوَضَّا مِنْ رُعافٍ ولا مِنْ قَيْحِ يَسِيلُ منَ الجَسَدِ»(4) .

ج ـ القَيْءُ بِدليلِ جوابِ الإمام مالِكِ:

- وقد سُئِلَ هلْ في القَيْءِ وُضوءٌ؟ قالَ: «لا، ولكِنْ لِيَتَمَضْمَضْ منْ ذلِكَ ولْيَغْسِلْ فاهُ وليسَ عليهِ وُضوءٌ» (5).
- كما سُئِلَ أَيْضاً عنْ رَجُلِ قَلَسَ طعاماً هلْ عليهِ وُضوءً؟ فقالَ:
   ليسَ عليهِ وُضوءٌ وَلْيَتَمَضْمَضْ منْ ذَلِكَ ولْيَغْسِلْ فاهُ»(6).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (52/1) كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. نزفه الدم: سال منه الدم كثيراً. بَثْرة: خراج صغير وخص بعضهم به الوجه، لسان العرب ج4 فصل الباء.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (297/1).

<sup>(4)</sup> موطأ مالك، ح7، ص39، كتاب الوضوء والطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.

 <sup>(5)</sup> موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة ما لا يُحَب منه الوضوء، ح1،
 ص41.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق، ح14.

- 2 ـ الخارِجُ منْ غيْرِ المَخْرَجِ المُغتادِ كَخُرُوجِ الرِّيحِ منَ القُبُلِ لأنهُ اخْتِلاجٌ وليسَ رِيحاً ـ كما يَرى المالِكِيةَ (١) ـ .
- 3 ـ النَّوْمُ اليَسِيرُ وهوَ ما يُشْعِرُ صاحِبَهُ بِالأَصْواتِ، أَوْ بِسُقوطِ شَيْءٍ
   من يَدِهِ، ولا يَسِيلُ رِيقُهُ. فهذا غيرُ ناقِض لِلوُضوءِ بِدليل ما جاءَ عن:
- ابنِ عباسِ رضي الله عنه قالَ: «بِتُ عندَ خالَتِي مَيْمُونةَ لَيْلَةً فقامَ النبيُّ ﷺ من الليْلِ فقُمْتُ عنْ يَسَارِهِ فحَوَّلَني فجَعَلَني عنْ يَمِينِهِ ثمَّ صَلَّى ما شاءَ الله ثمَّ اضْطَجَعَ فنامَ حتى نَفَخَ ثمَّ أتاهُ المُنادي فآذَنَهُ بِالصلاةِ فقامَ معهُ إلى الصلاةِ فَصَلَّى ولمْ يَتَوَضَّأً» (2).
- وعن أنس رضي الله عنه قال: «كانَ أضحابُ رسولِ الله ﷺ يَنْتَظِرُونَ العِشاءَ الآخِرَةَ حتى تَخْفَقَ رُؤُوسُهُمْ ثمَّ يُصَلِّونَ ولا يَتَوَضَّأُونَ»<sup>(3)</sup>.
- وعنِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ: "أَخَرَ العِشاءَ ذاتَ ليلةِ حتى نامَ القَوْمُ ثمَّ اسْتَيْقَظُوا ثمَّ نامُوا ثمَّ اسْتَيْقَظُوا فجاءَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه فقالَ: الصلاة يا رسولَ الله، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ولمْ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ تَوَضَّاوا »(4).
- وعن نافع أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه «كانَ يَنامُ جالِساً ثمَّ يُصَلِّي
   ولا يَتَوَضَّاً» (5).
- وعنِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه قالَ: «بِتُ ليلةً عندَ خالَتي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحارِثِ فقلتُ لَها: إذا قامَ رسولُ الله ﷺ فأيْقِظيني فقامَ رسولُ الله ﷺ

الفقه الإسلامي وأدلته (266/1).

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (44/1)، كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (50/1)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، ح200. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي (113/1)، كتاب الطهارة، باب 57 ما جاء في الوضوء من النوم، ح78. وقال أبو عيسى: ححص.

<sup>(4)</sup> مسند أحمد (244/1)، مسند ابن عباس.

<sup>(5)</sup> موطأ مالك، كتاب الوضوء والطهارة، ح8، ص39 وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.

فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَني مِنْ شِقِّهِ الأَيْمَنِ فَجَعَلَتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي قَالَ: فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»(1).

في الأحاديثِ الشريفةِ دَلالَةٌ واضِحَةٌ على أنَّ النَّوْمَ اليَسِيرَ داخِلَ الصلاةِ أَوْ خارِجَها غيرُ ناقِض لِلوضوءِ.

## 4 ـ لَمْسُ المرأةِ منْ غيرِ شَهْوَةِ بدليل:

- حديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "إنْ كانَ رسولُ الله ﷺ لَيُصَلِّي وإني لَمُعْتَرِضَةٌ بينَ يَدَيْهِ اعْتِراضَ الجَنازَةِ حتى إذا أرادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّني برجلهِ»<sup>(2)</sup>.
- وعنها كذلك قالت: «فَقَدْتُ رسولَ الله ﷺ ليلةً منَ الفِراشِ
   فالْتَمسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي على بَطْنِ قَدَمَيْهِ وهوَ في المَسْجِدِ وهُما مَنْصُوبَتانِ» (3).

وهذا يَدُلُ على أَنَّ اللَّمْسَ منْ غيرِ شَهْوَةٍ غيرُ مُوجِبٍ لِلنَّقْضِ.

5 - أَكُلُ لَحْمِ الإبلِ: يرَى المالِكيةُ أَنَّ أَكُلَ لَحْمِ الإبلِ لا يَنْقُضُ الوضوء بدليل:

حديث جابر رضي الله عنه قال: «كانَ آخرَ الأَمْرَيْنِ منْ
 رسولِ الله ﷺ تَرْكُ الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النارُ» (4) لأنهُ مأكُولٌ كسائِرِ المَأكُولاتِ.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (43/6)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ح185.

<sup>(2)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (102/1)، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (352/1)، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ح486. المسجد: مصدر ميمي يعني الموضع الذي كان يصلّي فيه في حجرته.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي بشرح السيوطي (108/1)، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.

وبِهذا الحديثِ أجابَ الجُمهورُ عن حديثِ الوضوءِ منْ لُحُومِ الإبلِ. ويُرَجِّحُ هذا الرأي الفقيهُ الدكتورُ وَهْبَة الزُّحَيْلي بدليلِ أَنَّ جُمْهورَ فُقهاءِ الأمْصارِ بعدَ الصَّدْرِ الأوَّلِ اتَّفقُوا على سُقوطِ الأمْرِ بِإيجابِ الوضوءِ مِنْ أَكْلِ ما مَسَّتُهُ النارُ إذْ صَحَّ عندَهُمْ أَنهُ عَمَلُ الخُلفاءِ الأرْبَعَةِ، بلْ إِنَّ مَنْ خالَفَ المالِكِيةَ في رأيهِمْ أَخَذُوا بِحَدِيثِ الجُمْهورِ وقالُوا: لا نَقْضَ بِأَكْلِ ما مَسَّتُهُ النارُ (1).



<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (281/1) النقطة التاسعة من نواقض الوضوء.



## الفصل السادس مُستَحَباتُ الوُضوءِ



#### أختي القارئة:

إنَّ الحاصِلَ على رأسِ مَالِهِ يَرْغَبُ في الرُّبْحِ والزِّيادَةِ، فعليْكِ أَنْ تُزَكِّي عملكِ وتَغْتَنِمي فُرْصةَ هذِهِ التجارَةِ المُرْبِحَةِ لِتُزَكِّي مِيزانَ حَسَناتِكِ بِما اسْتَحَبَّهُ رسولُ الله ﷺ من الأعمالِ. ومِنْ ذلِكَ نَجِدُهُ عليهِ السلامُ اسْتَحَبَّ لَنا الوُضوءَ لِما يلي:

- 1 ـ ذِكْرُ الله تعالَى بِدليل ما جاءَ عن:
- المُهاجِرِ بنِ قُنْفُدِ أنهُ أَتَى النبيَّ ﷺ وهوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عليهِ فلمْ يَرُدً
   عليهِ حتى تَوَضًا ثمَّ اعْتَذَرَ إليهِ فقالَ: «إنْي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله عرَّ وجَلَ إلا على طُهْر»(1).
- وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قالَ: «مَرَّ رَجُلٌ على النبيِّ ﷺ وهوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عليهِ فلمْ يَرُدَّ عليهِ» (2).

<sup>(1)</sup> سنن أبى داود (4/1)، كتاب الطهارة، باب يرد السلام وهو يبول، ح17.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (127/1)، كتاب الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، ح353. وسنن النسائي بشرح السيوطي (36/1)، كتاب الطهارة، باب السلام على من يبول. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي (150/1)، كتاب الطهارة، باب 67 كراهة رد السلام غير متوضىء، ح90. وقال أبو عيسى: ححص.

وهذا يَدُلُّ على كَراهَةِ ذِكْرِ الله تعالَى لِلْمُحْدِثِ حَدَثاً أَصغرَ كَراهَةً تَنْزِيهِيةً تَقْدِيساً لاِسْم الله عزَّ وجَلَّ، وهذا على سَبِيلِ الاِسْتِحْبابِ والأَفْضَلِيةِ.

### 2 ـ عندَ النَّوْم بِدليلِ مَا:

رَوَى البَرَّاءُ بنُ عازِبِ رضي الله عنه قالَ: قالَ لي رسولُ الله ﷺ:
 «إذا أتبتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصلاةِ ثمَّ اضْطَجِعْ على شِقُكَ الأَيْمَنِ»<sup>(1)</sup>.

# 3 ـ لِلْجُنُبِ قبلَ النوم بِدليلِ ما:

رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخطابِ رضي الله عنه سَأَلَ رسولَ الله ﷺ:
 أَيَرْقُدُ أَحَدُنا وهوَ جُنُبٌ؟ قالَ: «نعم، إذا تَوَضًا أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وهوَ جُنُبٌ»<sup>(2)</sup>.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ النبيُ ﷺ إذا أرادَ أنْ يَنَامَ
 وهوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وتَوَضًا لِلصلاةِ» (3).

4 ـ لِلْجُنُبِ قبلَ الأَكُلِ والشُّرْبِ بِدليل حَديثِ:

• عمَّارِ بنِ ياسِر رضي الله عنه: «أَنَّ النبيَّ ﷺ رَخْصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنامَ أَنْ يَتَوَضًا وُضوءهُ لِلصلاةِ»(4).

5 ـ لِلْجُنُبِ إذا أرادَ أَنْ يَعُودَ إلى الجِماعِ مرَّةً ثانِيةً بِدليلِ ما جاءَ:

عن أبي سَعيدِ الخُدري رضي الله عَنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ:
 «ذا أتّى أحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثمَّ أَرادَ أَنْ يَعُودَ فليتَوَضَّأً» (5).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (67/1)، كتاب الوضوء، باب فضل مَن بات على وضوء.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (75/1)، كتاب الغسل، باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (75/1)، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (512/2)، كتاب الجمعة، باب 78 ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، ح612. وقال أبو عيسى: ح ح ص.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (249/1)، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، ح308.

#### 6 ـ قبلَ الغُسْلِ بِدليلِ حديثِ:

عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ رسولُ الله ﷺ إذا اغتسلَ مِنَ الله ﷺ إذا اغتسلَ مِنَ الله عَنْ يَتَوَضَّأ الله عَنْ يَعْسِلُ فَرْجَهُ ثمَّ يَتَوَضَّأ وَضُوءهُ لِلصلاةِ» (1) وذلك تَشْرِيفاً لأغضاءِ الوُضوءِ.

7 ـ لِكُلُّ صلاةٍ كما جاءً:

عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لؤلا أن الشيَّ علَى أُمَّتِي الْمَرْتُهُمْ عند كُلُ صلاةٍ بِوُضوءٍ» (2).

يُفْهَمُ منَ الحديثِ الشريفِ اسْتِحْبابُ تَجْديدِ الوُضوءِ بعدَ أداءِ صلاةٍ ولوْ لمْ يَحْدُثْ ناقِضٌ.

وعن ابن عُمَرَ عن النبي ﷺ أنهُ قال: «مَن تَوَضًا علَى طُهْرٍ كَتَبَ الله للهُ عِشْرَ حَسَناتٍ» (3).

8 ـ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ:

يُسْتَحَبُّ لِهَوْلاءِ تَجْدِيدُ الوُضوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ إذا كانَ العُذْرُ يَسْتَغْرِقُ جَميعَ الوقتِ، أَوْ لا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ. وتُعْتَبَرُ صَلاتُهُمْ صَحِيحَةً ولوْ معَ وُجُودِ العُذْرِ. قالَ رسولُ الله ﷺ في المُسْتَحاضَةِ: «تَدَعُ الصلاةَ أَيامَ أَقْرَائِها التي كانَتْ تَحِيضُ فِيها ثمَّ تَغْتَسِلُ وتَتَوَضَّا عندَ كُلِّ صلاةٍ» (٥).



<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/253)، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، ح316.

<sup>(2)</sup> مسند أحمد (259/2) باقي مسند المكثرين.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (87/1)، كتاب الطهارة، باب 44 ما جاء في الوضوء لكل صلاة، ح59.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (220/1)، كتاب الطهارة، باب 94 المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ح126.



# الفصل السابع آدابُ الوضوءِ



لِلْوُضوءِ آدابٌ أَوْلَى بِالمُؤمِنةِ أَنْ تَنْهَجَها ما دامَ ثَوَابُها عظيماً، هذا الثوابُ الذي قَرَّرَهُ رسولُ الله ﷺ بِعَمَلِهِ، ومنْ هذهِ الآدابِ:

1 - اسْتِقبالُ القِبْلةِ عندَ الوُضوءِ لأنَّ القِبْلَةَ أَرْجَى مَكانِ لِقَبُولِ الدُّعاءِ.

2 ـ عَدَمُ التَّكَلُّم بِكلام الناسِ بِلا ضَرُورَةٍ.

3 - عَدَمُ الاِسْتِعانَةِ بِالغَيْرِ كَصَبِّ الماءِ منْ طَرَفِ الغَيْرِ إلا إذا كانَ هُناكَ عُذْرٌ فلا بأسَ بِذلِكَ لأنَّ هذا منَ التَّرَقُّهِ والتَّكَبُّرِ. والمُؤمنةُ لا يَلِيقُ بِها ذلِكَ.

4 ـ إطالةُ الغُرَّةِ والتَّخجِيلِ بِدليلِ:

ما جاء في حديثِ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ النبيُ ﷺ:
 "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يومَ القيامةِ غُرًا مُحَجَّلِينَ من آثارِ الوُضوءِ، فمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ (1).

والغُرَّةُ: بَياضٌ في الجَبْهَةِ، والمُرادُ النُّورُ الكائِنُ في وُجُوهِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، والمُحَجَّلُونَ: هُمُ الذِينَ يَسْطَعُ النُّورُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجَلِهِمْ مَنَ أَثَرٍ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (43/1)، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء.

**لْوُضُوءِ**. وهذِهِ صِفاتٌ يُنَادَوْنَ بِها يومَ القِيامةِ على رُؤوسِ الأَشْهَادِ<sup>(1)</sup>.

إلا أنَّ المالِكِيةَ اغْتَبَرُوا إطالَةَ الغُرَّةِ والتَّخْجِيلِ بِمَفْهُوم خاصٌ وذلِكَ هُوَ لَلْهُوامُ على الوُضوء أي: كُلَّما أَحْدَثَ الإنسانُ جَدَّدَ وُضوءه فَيَكُونُ وُضوءاً مُسْتَمراً طويلاً، أمَّا غَيْرُ المالِكيةِ فَيَرَوْنَ أَنَّ الغُرَّةَ تَعْني الزِّيادَةَ في حَدِّ غَسْلِ عَنْي والرِّجْلَيْن.

5 - تَقْلِيلُ الماءِ عندَ الوُضوءِ «وإنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ»(2) كما قالَ رصولُ الله ﷺ.

6 ـ تَحْرِيكُ الخاتَم غيْرِ المَأْذُونِ فِيهِ (3) والزائِدِ عن واحِدٍ.



<sup>(1)</sup> فتح الباري (284/1)، باب فضل الوضوء، ح136.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في ص138، ح1.

<sup>(3)</sup> الخاتم المأذون فيه: المقصود به الإذن الشرعي وهو خاتم الفضة للرجل والذهب للمرأة.



## الفصل الثامن فضائلُ الوضوءِ

الفَضائِلُ جَمْعُ فَضِيلَةٍ وهيَ الخَيْرُ، والفَضْلُ ضِدَّ النَّقِيصَةِ<sup>(1)</sup>. والفَضْلُ ضِدَّ النَّقِيصَةِ<sup>(1)</sup>. والوُضوءُ لُغَةً منَ الوَضاءَةَ وهيَ الحُسْنُ والنَّظافَةُ<sup>(2)</sup>.

ولِلْوُضوءِ فَضائِلُ كَثِيرَةٌ تُبَيِّئُها النُّصوصُ النَّبَوِيةُ الشريفةُ الآتِيةُ:

• عنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قالَ: "إذا تُوضًا العَبْدُ المُسْلِمُ أو المُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيقَةٍ نَظَرَ إليها بِعَيْنِهِ معَ الماءِ أوْ معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غَسَلَ يديهِ خرجَ كلُّ خطيئةٍ كان بَطَشَتْهَا يداهُ مع الماءِ أو مع آخِرِ قطرِ الماءِ، فإذا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئةٍ مَشَتْها رِجْلاَهُ معَ الماءِ أوْ مع آخِرِ قَطْرِ الماءِ حتى يَخْرُجَ نَقِبًا منَ الذُنُوبِ (الماءِ حتى يَخْرُجَ نَقِبًا منَ الذُنُوب) (3).

<sup>(1)</sup> دليل الفالحين للأشعري (487/3)، كتاب الفضائل.

<sup>(2)</sup> كما شرحه النووي في شرح صحيح مسلم (84/3)، والأشعري في دليل الفالحين (522/3)، باب فضل الوضوء.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (215/1)، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، ح244. قوله: «المسلم» أو «المؤمن» شك من الراوي. وكذلك «مع الماء» أو «مع آخر قطر الماء». والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر. بطشتها يداه ومشتها رجلاه: أي اكتسبتها: شرح النووي لصحيح مسلم، ص114.

• وعنهُ كذلِكَ قالَ: سَمِعْتُ خَلِيلي ﷺ يقولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ منَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضوءُ»(1).

وعنهُ أَيْضاً قالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إِنَّ أَمَّتِي يَأْتُونَ يومَ الْقِيامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضوءِ فمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ قَلْيَغْعَلُ (2). قَلْيَغْعَلُ (2).

وعن حُذَيْفَة قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ لَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ، والذي نفسي بِيَدِهِ إِنِّي لأَذُودُ عنهُ الرِّجالَ كما يَدُودُ اللَّهِ مِنْ عَدَنِ، والذي نفسي بِيَدِهِ إِنِّي لأَذُودُ عنهُ الرِّجالَ كما يَدُودُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا؟ قالَ: على رسولَ الله وتَعْرِفُنَا؟ قالَ: عمم، تَرِدُونَ عَلَيَّ عُرَّا مُحَجَّلِينَ منْ آثارِ الوُضوءِ ليسَتْ لأحَدِ قَيْرِكُمُ، (3).

وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «ألا أَدُلُكُمْ
 على مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطايَا ويَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجاتِ؟» قالُوا: بَلَى يا رسولَ الله.

وقيل: خُصّت العين بالذكر مع أنَّ في الوجه الفم والأنف والأذن لأنها طليعة القلب ورائده فأغْنَت عن غيرها: دليل الفالحين (528/3)، باب فضل الوضوء. وسنن الدارمي (183/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب فضل الوضوء. وموطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ح29، ص45.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (120/1)، كتاب الطهارة، باب تبلغ الجِلية حيث يبلغ الوضوء، ح50. منن النسائي بشرح السيوطي (93/1)، كتاب الطهارة، باب تبلغ جِلية الوضوء بلفظ وتبلغ جِلية المؤمن، والجِلية أراد بها النووي النور يوم القيامة: شرح النووي لصحيح مسلم، نفس الكتاب، والباب (120/3).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (116/1)، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ح تابع 246.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (117/1)، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، ح248. والمعنى: إنَّ بُعد ما بين طرفّي حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن، وهما بلدان ساحليان في بحر القلزم: أيلة في شمال بلاد العرب، وعدن في جنوبها. أذود عنه الرجال: أطردهم وأمنعهم: شرح النووي لصحيح مسلم، نفس الكتاب، والباب (116/3).

قالَ: «إسباغُ الوُضوءِ على المَكَارِهِ، وكَثرَةُ الخُطَى إلَى المَساجِدِ وانْتِظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ فذَلِكُمُ الرّباطُ»(1).

وعنْ عُثمانَ بنِ عَفانِ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لا يَتَوَضَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الوُضوءَ فَيُصَلِّي صلاةً إلا غَفَرَ الله لَهُ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الصلاةِ التي تَلِيهَا»(2).

فانْظُرِي - أختى المُؤمنة - إلى ما تَكرَّمَ الله عزَّ وجلَّ بِهِ عليْنا منْ فَضائِلَ ونِعَمِ لا يَجْدُرُ بِالمُؤمِنَةِ إلا أَنْ تُسارِعَ إلى الاعْتِرافِ بِها، وشُكْرِ الله عليها.

ولا يَتَجَلَّى اغْتِرَافُكِ بِها إلا بَعْدَ تَطْبِيقِها والأُخْذِ بِها. فالمُثابَرَةَ المُثابَرَةِ المُثابَرَةِ الفَضَائِلِ لِنَيْلِ ثَوابِها! والمُنافَسَةَ المُنافَسَةَ فِي التَّمَسُّكِ بِها!



<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1/12)، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، قال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانها، ورفع الدرجات: إعلاء المنازل في الجنة، وإسباغ الوضوء تمامه. والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك: صحيح مسلم بشرح النووي، نفس الكتاب، والباب (121/3). وسنن الترمذي (73/1)، كتاب الطهارة، باب 39 ما جاء في إسباغ الوضوء، ح51. وسنن النسائي بشرح السيوطى (89/1)، كتاب الطهارة، باب الفضل في ذلك.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (206/1)، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ح227. وبتغيير في اللفظ في سنن النسائي بشرح السيوطي (91/1)، كتاب الطهارة، باب من توضأ كما أمر.



# أنتِ تشالينَ ونخنُ نُجيبُ



س1: هَلْ تُغتَبَرُ التَّسْمِيةُ سُنَّةً في كُلُ أَنْواعِ الأَعْمَالِ أَمْ هيَ خَاصَّةً عِلْمِياداتِ؟

افعالُ العِبادِ ثلاثةُ أقسام: مِنْها ما سُنَّتْ فِيهِ التَّسْمِيةُ كالوُضوءِ
 والعُسْلِ والتَّيَمُم وذَبْحِ المَناسِكِ وقِراءةِ القُرآنِ وكُلُ المُباحَاتِ كالأكْلِ
 والجِماع.

ومِنْها ما لمْ تُسَنَّ فِيهِ التَّسْميةُ كالصلاةِ والأذانِ والحَجِّ والعُمْرَةِ والأذْكارِ و**ال**َّعَواتِ.

ومِنْها ما تُكْرَهُ فِيهِ وهي المُحَرَّماتُ والمَكْرُوهاتُ لأنَّ الغَرَضَ مَنَ التَّسْمِيَّةِ هوَ التَّبَرُكُ في الفِعْلِ، بينَما الحَرامُ والمَكْرُوهُ لا يُرادُ كَثْرَتُهُ وَمَرَكَتُهُ(١).

س2: بعد انتِهائي منَ الوُضوءِ تَذَكَّرْتُ أَنَّني نَسِيتُ غَسْلَ وَجُهي فَعَمَدْتُ إِلَى إِعادةِ الوُضوءِ منَ الأوَّلِ لِيسَ على عِلْم وإنَّما حَسَبَ ما ارْتَأَيْتُ. فَهِلْ ما فَعلته صحِيحْ أَمْ لا؟ وماذا كان يَلْزَمُني في تِلكَ الحالةِ؟

﴿ إِنَّ مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنْ فرائِضِ الوُضوءِ (اَكَغَسْلِ الوَجْهِ عليهِ أَنْ يَوَى فَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ ولم يَطُلِ التَّرْكُ أَتَى بِغَسْلِ مَا نَسِيَ ومَا بَعْدَهُ مِنَ

<sup>(1)</sup> جواب السيوطي في شرح سنن النسائي (61/1)، كتاب الطهارة.

الأغضاء. وإنْ ذَكَرَ وقدْ طالَ التَّرْكُ بَطَلَ كُلُّ الفَرْضِ لِعَدَمِ المُوالاةِ الواجِبَةِ. وعليهِ، فإنْ تَذَكَرْتِ قبلَ أَنْ تَجِفٌ مِرْفَقُكَ فأعيدي مِنَ الوَجْهِ إلى الأخِيرِ، وإنْ طالَ الوَقْتُ وجَفَّ ماءُ يَدَيْكِ عليكِ أَنْ تُعِيدِي منَ الأوَّلِ<sup>(1)</sup>.

ست3: رأيتُ بعضَ الأخواتِ يَكْتَفِينَ بِمَسْحِ أَرْجُلِهِنَّ في الوُضوءِ منْ غيرِ خَسْلِ، فاستَفْهَمْتُهُنَّ وأَثْبَنْنَ لي ذلِكَ بِدليلِ منَ القرآنِ الكريم وهوَ فَيَا غَيرِ خَسْلِ، فاستَفْهَمْتُهُنَّ وأَنْبَاكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُوسِكُمْ وَأَرْبُلَكُمْ فَسَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
هذا صَحِيحٌ؟

﴿ إِنَّ خَطَأَ الْأَخُوَاتِ اللائي أَثْبَتْنَ لَكِ دَلِيلَ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ مِنَ القُرْآنِ الكَريمِ يَكُمُنُ في اخْتِلافِ القِراءاتِ التي مِنْها ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَنْجُلَكُمْ اللَّكَمِيمَ عَطْفاً على كلمةِ (بِرُوُوسِكُمُ) مَجْرُورَةٌ عَطْفاً على كلمةِ (بِرُوُوسِكُمُ) وَكِلاَهُما يَخْتَاجُ إلى المَسْحِ وهذِه قِراءةٌ لَمْ تُثْبِتْهَا السَّنَّةُ الشريفةُ.

ثمَّ عليكِ أَنْ تَعْلَمي ـ أَختي ـ أَنَّ السُّنَةَ النَّبَوِيَةَ الشريفةَ جاءتْ مُوضَحَةً ومُبَيِّنَةً لِلْقُرآنِ الكريمِ فَبَيَّنَتُ أَنَّ غَسْلَ الرَّجْلَيْنِ واجِبٌ بِدليلِ القِراءةِ الصَّجِيحَةِ لللآيةِ الكريسمةِ: ﴿ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ لللآيةِ الكريسمةِ اللهَ المَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلنَّصْبِ مَعطوفة على ﴿ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَكُلِّ مِنهُما يَحْتَاجُ إِلَى الغَسْلِ. ويُنْبِتُ هذا مِنْ سُنَةِ رسولِ الله عَلَى مَا جاءَ في حديثِ عبدِالله بنِ عَمْرو رضي الله عنه قال: "تَخَلَّفَ النبيُ عَيْلِا عَنَا وَي سَفْرَةٍ فَأَذْرَكَنا وقد أَرْهَقَنا العَصْرُ فجَعَلْنا نَتَوَضًا وَنَمْسَحُ علَى أَرْجُلِنا فَنَادَى فِي سَفْرَةٍ فَأَذْرَكَنا وقد أَرْهَقَنا العَصْرُ فجَعَلْنا نَتَوَضًا وَنَمْسَحُ علَى أَرْجُلِنا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النادِ" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثًا" (6) .

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (258/1) سنن الوضوء عند المالكية.

<sup>(2)</sup> المائدة: 6.

<sup>(3)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري في صحيحه (49/1)، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين. وفي صحيح مسلم بشرح النووي (111/3)، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، ح تابع 241. ويل: واد في جهنم كما روى ابن حبان في صحيحه. الأعقاب: جمع عَقِب وهو مؤخر القدم. قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. فتح الباري (320/1).

وقد تُواتَرَتِ الأخبارُ عنِ النبيُ ﷺ في صِفةِ وُضوئِهِ أنهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُو المُبَيِّنُ لأَمْرِ الله تعالى. وعلى هذا تَكُونُ القِراءةُ الصَّحِيحَةُ هيَ رُولُرُجُلَكُمْ) بِالنَّصْبِ على أنَّ غَسْلَهُما واجِبٌ ولا يُجْزِيءُ مَسْحُهُما(1).

بلْ لا يَجِبُ تَرْكُ جُزْءِ منهُما بِدُونِ غَسْلٍ كما جاءَ في حديثِ جابِرِ رَضِي الله عنه أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأُ وَضَيَّ الله عنه أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأُ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ على قَدَمِهِ فأبْضَرَهُ النبيُّ ﷺ فقالَ: "اِزجِعْ فأخسِنْ وَضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى" (2).

س-4: بعد انتهائي من الوضوء تَذَكَّرْتُ أَنِّي لَمْ أُمَضْمِضْ فَعَمَدْتُ إِلَى الْمُ أُمَضْمِضْ فَعَمَدْتُ إِلَى المُعْقِةِ الوضوء، فهل ما فَعَلْتُهُ صَحِيحٌ؟

﴿ الْمُعْتَمَدُ في تَرْكِ سُنَّةٍ منْ سُنَنِ الوُضوءِ «كالمَضْمَضَةِ أَوْ الْإِسْتِنْشَاقِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ وَالْإِسْتِنْشَادِ» نَذْبُ إعادَةٍ ما نُسِيَ فَقَط دُونَ ما بَعْدَها سَواءٌ طالَ الوَقْتُ أَمْ رَحْد.

وقد ذَكَرَ ابنُ المُنْذِرِ أَنهُ لا يُعْلَمُ خِلافٌ في أَنَّ تارِكَ الاِسْتِنْشاقِ ـ ومِثْلُهُ لَمَضْمَضَة ـ لا يُعِيدُ، وهذا دليلٌ فِقْهِيِّ فإنهُ لا يُحْفَظُ ذلِكَ عنْ أَحَدِ منَ لصحابةِ ولا منَ التابِعِينَ إلا عَطاءُ (٥). إذن كانَ عليكِ أَنْ تُمَضْمِضِي فقط ولا حاجَةَ إلَى إعادَةِ الوُضوءِ ما دامَ ما نَسِيتِهِ منَ السُّنَنِ وليْسَ منَ الفرائِضِ.

سى5: أرَى بعضَ الأخواتِ يُمَضْمِضْنَ ويَسْتَنْشِقْنَ بِحَفْنَةِ ماءِ واحِدَةِ أَيْ: دَفْعَةُ واحدةً. فهل ما يَفْعَلْنَهُ صَحِيحٌ أَمْ لا؟

﴿ يَجُوزُ لِلْمُتَوَضَّى ۚ أَنْ يَجْمَعَ بِينَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةَ مَاءٍ

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن الكريم لابن كثير (2/511 و512) تفسير هذه الآية.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (113/3)، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، ح243.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (258/1) سنن الوضوء عند المالكية.

<sup>(4)</sup> فتح الباري (315/1)، باب الاستنثار في الوضوء.

واحِدَةٍ بِدليلِ ما جاءَ في حديثِ عبدِالله بنِ زيْدٍ: «أَنهُ تَوَضَّا وُضوءَ رسولِ الله ﷺ فأَفْرَغَ مِنَ الإناءِ على يَدَيْهِ فغسَلهُما ثمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ واحِدَةٍ فَفَعَلَ ذلِكَ ثلاثاً»(1).

وعن عبدالله بن زيد كذلك «أنه تَوَضًا وُضوءَ رسولِ الله ﷺ فَدَعَا بِتَوْدٍ مِنْ ماءٍ فَكَفَأ على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُما ثلاثَ مِرادٍ ثمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ في التَّوْدِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثلاثَ مَراتِ منْ غَرْفَةٍ واحدةٍ»(2).

• وعنْ يَحْيَى قالَ: «سَمِعْتُ مالِكاً يَقُولُ في الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَثْثِوُ مِنْ غَرْفَةٍ واحدةٍ: إنهُ لا بَأْسَ في ذلِكَ»(3).

سى6: وَصَلْتُ في وُضوئِي إلى غَسْلِ الوَجْهِ، وإذا بِانْقِطاعِ الماءِ يُفَاجِئُنِي فأَسْرَعْتُ إلى النّهايَةِ إلا يُفَاجِئُنِي فأَسْرَعْتُ لإخضارِ الماءِ لِتَتْمِيم وُضوئِي ثمَّ تابَعْتُ إلى النّهايَةِ إلا أُنّني لمْ أَغْرِفِ الصوابَ، هلْ هوَ ما فَعَلْتُ؟ أَمْ كَانَ يَلزَمُني الإعادَةُ منَ الأُوّلِ؟

آنَ مَا تَسْأَلِينَ عنهُ هَوَ "المُوالاةُ" ومَعْناها الفَوْرُ أَيْ: غَسْلُ أَعْضاءِ الوُضوءِ في وقتٍ واحِدٍ دُونَ فاصِلٍ منَ الزَّمَنِ وهيَ عندَ المالِكِيةِ فَرْضٌ لأَنَّ الوُضوءِ في وقتٍ والعِبادَةُ لا يَجِبُ قَطْعُها بعدَ الشُّرُوعِ فِيها، ثمَّ اسْتَدَلُوا بِمُواظَبَةِ النبيِّ ﷺ على المُوالاةِ في أفعالِ الوُضوءِ فإنهُ ﷺ لمْ يَتَوَضَّا إلا مُتَوَالِيّا، وأمرَ تارِكَ المُوالاةِ بإعادةِ الوُضوءِ ما لمْ يَجفَّ آخِرُ عُضْوٍ مَعْسُولِ معَ وُجودِ العُذْرِ (4).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (56/1)، كتاب الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (58/1)، كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور. والتور: إناء من صفر أو حجارة تشرب فيه العرب. وقد يتوضأ منه: لسان العرب، ج4، فصل التاء. وبلفظ آخر في سنن الترمذي (42/1)، كتاب الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد، ح28.

<sup>(3)</sup> موطأ مالك، باب الوضوء والطهارة، العمل في الوضوء، ح2، ص38.

<sup>(4)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (235/1)، فرائض الوضوء المُختلَف فيها «الموالاة».

سى7: قذ يَخْتَلِطُ علَيَّ تَرْتِيبُ الأعضاءِ في الوُضوءِ أَخياناً فأغْسِلُ عُضُواً قبلَ الذي يَسْتَحِقُ الغَسْلَ وأَضْطَرُ هُنا إلى إعادةِ الوُضوءِ مَرَّةَ ثانيةً فهلْ هِذَا الصوابُ؟

﴿ الجوابُ يَخْتَلِفُ حَسَبَ الأعضاءِ التي وَقَعَ تَقْدِيمُها على غَيْرِها هلْ هي من الفرائِضِ أَمْ منَ السُّنَنِ، فإنْ غَسَلْتِ مَثلاً وَجُهَكِ قَبْلَ المَضْمَضَةِ فَعَلَيكِ أَنْ تُمَضْمِضِي إِنْ تَذَكَّرْتِ حِيناً ولا تُعِيدي غَسْلَ الوَجْهِ لأنَّ المَضْمَضَة مُعَلَيْ أَنْ تُمَضْمِضِي إِنْ تَذَكَّرْتِ حِيناً ولا تُعِيدي غَسْلَ الوَجْهِ لأنَّ المَضْمَضَة مُثَةً.

وهذا بِدليلِ ما قالَهُ يَحْيَى: «سُئِلَ مالِكٌ عنْ رَجُلٍ تَوَضَّا فَنَسِيَ فَغَسَلَ وَجُهِهُ قَبْلُ وَجُهِهِ»(1).

«كما سُئِلَ عنْ رَجُلٍ غَسَلَ ذِراعَيْهِ قَبلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ فقالَ: فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ فقالَ: فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِراعَيْهِ حتى يَكُونَ غَسْلُهُما بعدَ وَجْهِهِ إذا كانَ ذلِكَ في مَكانِهِ<sup>(2)</sup>.

سى8: لِي أَصْبُعٌ زَائِدةٌ في اليَدِ اليُمْنَى، وفي الوُضوءِ لا أَهْتَمُ بِغَسْلِها عِلْيِلِ زِيادَتِها على خَمْسٍ، فهلْ وُضوئِي صَحِيحٌ؟

وغَسْلُ ما فيها منْ أصابِعَ واجِبٌ سَواءٌ نَقَصَ عَدَدُها عنْ خَمْسِ أَوْ وَاجِبٌ سَواءٌ نَقَصَ عَدَدُها عنْ خَمْسِ أَوْ

<sup>(1)</sup> موطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ح4، ص38.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (219/1) فرائض الوضوء المتفق عليها: غسل اليدين إلى المرفقين.

سَ9: امْرَأَةٌ قُطِعَتْ يدُها اليُسْرَى منَ المِزْفَقِ، والظاهِرُ أَنَّها أُغْفِيَتْ منْ غَسلِ هذا العُضْوِ لأنهُ مَقْطوعٌ، نَرْجُو مَزِيداً منَ التَّوْضِيح بِما في شَرْع الله تعالى.

َى: إذا قُطِعَتِ اليدُ منَ المِرْفَقِ وَجَبَ غَسلُ رأْسِ عَظْمَ العُضْوِ لأَنهُ منَ المِرْفَقِ وَجَبَ مَسلُ القَطْعُ إلى المِرْفَقِ وَجَبَ مِنَ المِرْفَقِ، أمَّا إذا قُطِعَ بعضُ اليَدِ ولمْ يَصِلِ القَطْعُ إلى المِرْفَقِ وَجَبَ بِالاِتِّفَاقِ عَسْلُ ما بَقِيَ منَ اليدِ إلى آخِرِ المِرْفَقِ، فإنْ قُطِعَ ما فوقَ المِرْفَقِ فَمِنَ المَّهُ مِنَ الطهارةِ(١).

س 10: أخياناً أشُكُ في المَضْمَضَةِ أَوْ الاِسْتِنْثارِ وأَنَا دَاخِلَ الصلاةِ فلا أَعْرِفُ هلْ أَتْابِعُ الصلاةَ؟ وقد أَتَابِعُ الصلاةَ إلا أَعْرِفُ هلْ أَقْبِعُ الصلاةَ؟ وقد أَتَابِعُ الصلاةَ إلا أَنهُ يَبْقَى لَدَيَّ شَكَّ في صِحَّةِ الوُضوءِ والصلاةِ. أَريدُ أَنْ أَعْرِفَ الصوابَ وجَزاكُمُ الله خيراً.

﴿ مَا دَامَ الْعُضُوُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ أَوِ الْمَنْسِيُّ مِنَ السُّنَنِ فلا حَاجَةً إلى النُّرُوجِ مِنَ الصلاةِ ولا إلى إعادَتِها بِدليلِ مَا أَجَابَ بِهِ الإمامُ مَالِكُ ورَجِمهُ اللهُ و رَجُلاً سَأَلَ نَفْسَ السُّوْالِ: «سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرُ حَتَى صَلَّى قَالَ: لَيْسَ عليهِ أَنْ يُعِيدَ صلاتَهُ. وَلَيْمَضْمِضَ وَيَسْتَنْثِرُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ إِنْ تَذَكَّرَ قبلَ أَنْ يُصَلِّى (2).

سَلَا: سَمِعْتُ من أَخْتِ أَنَّنَا قَدْ نَكْتَفِي في الوُضوءِ بِمَرَّةٍ واحدةٍ لِكُلُّ عُضْو. فهلْ هذا صَحِيحٌ؟

َ ﴾: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ ﷺ أنهُ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً، ومَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وثَلَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وثلاثاً بِدليلِ ما جاءً عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قالَ: "تَوَضَّا النبيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً "وعنْ عبدِالله بنِ زيدٍ أنَّ النبيُّ ﷺ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> موطأ مالك، باب الوضوء والطهارة، آخر ح4، ص38.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (48/1)، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله على فتوضأ مرة مرة. سنن النسائي بشرح السيوطي (62/1)، كتاب الطهارة، باب الوضوء مرة مرة مرة وسنن الدارمي (177/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء مرة مرة. وسنن الترمذي (60/1)، كتاب الطهارة، باب 32 ما جاء في الوضوء مرة مرة.

مَرْقَيْنِ (1). وعنْ حُمْرانَ مَوْلَى عُثمانَ أَخْبَرَ أَنهُ رأى عُثمانَ بنَ عفانَ دَعَا بِإِناءِ فَمَضْمَضَ فَاقَرْغَ على كَفَّيْهِ ثلاثَ مِرادٍ فَغَسَلَهُما ثمَّ أَذْخَلَ يَمِينَهُ في الإناءِ فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثاً ويَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثلاثَ مِرادٍ ثمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثمَّ غَسَلَ دِجْلَيْهِ ثلاثَ مِرادٍ إلى الكَعْبَيْنِ (2).

والأحاديث صَرِيحة في أنه يَجُوزُ الوُضوءُ مَرَّةً مَرَّةً أَيْ مَرَّةً لِكُلِّ عُضْوٍ وهذا هو الفرض، ومرَّتَيْنِ لكلِّ عضوٍ وثلاثَ مراتٍ لكلِّ عضوٍ إلا أنَّ المَرَّةَ المَرَّةَ المَرَّةَ المَرَّةُ المَالِكية منْ فضائِلِ الوُضوءِ وآدابِهِ ما دامَ رسولُ الله عَنهما عنِ النبي عَلَيْ رصولُ الله عَنهما عنِ النبي عَلَيْ واظبَ عليه بِدليلِ حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عنِ النبي عَلَيْ والله مَن تَوضَا واحدة فتِلْكَ وظيفَة الوُضوءِ التي لا بُدَّ مِنها، ومَن تَوَضَا اثنتَينِ قَلَهُ كِفْلانِ، ومَن تَوَضَا ثلاثاً فذَلِكَ وُضوئي ووُضوءُ الأنبياءِ قبْلِي (3).

سَ12: لَوْ أَنَّنِي غَسَلْتُ عُضُواً مَرَّةً وعُضُواً أَخَرَ مَرَّتَيْنِ وعُضُواً آخَرَ مُرَّتَيْنِ وعُضُواً آخَرَ ثَلَائًا نَهُلُ يُغْتَبَرُ وُضُوئي صحِيحاً أَمْ لَا بُدَّ أَنْ آخُذَ عَدَدَ الغَسَلاتِ واحِداً لِكُلْ الْأَغْضَاء؟

آنما الأعمالُ بِالنَّياتِ، فإنْ كانَ منْ عادَتِكِ الغَسْلُ بِالتَّثلِيثِ فَيَلْزَمُكِ إِنَّمَامُ هذا العَدَدِ لِكُلُّ الأعضاءِ، وإنْ لمْ تَنْوِ ذلِكَ فقد ثَبَتَ عنِ النَّبيِّ وَيَلِّهُ أَنهُ لمْ يُثَلِّثُ في كُلِّ الأعضاءِ كما جاءَ عنْ عبدالله بنِ زيدِ رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ وَقِلْ تَوَضَّأُ فَغَسَلَ وجْهَهُ ثلاثاً وغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ومَسَحَ بِرَأْسِهِ وغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ (4).

<sup>(2)</sup> صَحيح البخاري (48/1)، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. وعن علي رضي الله عنه بلفظ (أنَّ النبئ ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً) في سنن الترمذي (63/1)، كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً.

<sup>(3)</sup> مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، ح5476.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (66/1)، كتاب الطهارة، باب 36 ما جاء فيمن توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً، ح47 قال أبو عيسى: ح ح ص. وفي موطأ مالك، باب الوضوء والطهارة، العمل في الوضوء، ح1، ص73 بتغيير في اللفظ.

إذنْ، الظاهِرُ أَنَّ وُضوءَكِ صَحيحٌ، والمُهِمُّ أَلَا يَتَجاوَزَ غَسلُ الأعضاءِ ثلاثَ مراتٍ لِكُلِّ عُضْو.

س 13: كُنتُ في حالةِ عَجْزِ عنِ القِيامِ بِغَسلِ أعضاءِ الوُضوءِ بِنَفْسي، فطلبْتُ من أختي المُساعَدةِ لِغَسْلِ أعضائي ففعَلَتْ إلا أنَّني بعدَ الانْتِهاءِ سَالْتُها عن إخضارِ نِيَّتِها لِتَوْضِيئي فأجابَتْ بِأنَّ هذا شَيْءٌ مَطلُوبٌ مِنِّي دُونَها هيَ. فما حُكْمُ الشريعةِ في هذهِ الحالةِ؟ وما حُكْمُ مَنِ اسْتَعانَ بِغَيْرِهِ في غَسْلِ أَعْضائِهِ؟

﴿ المُتَوَضَّى ؛ إذا وَضَّأَهُ غيرُهُ اعْتُبِرَتِ النَّيَّةُ مِنَ المُتَوَضَّى ؛ وليْسَ مِنَ المُوَضِّى ؛ وليْسَ مِنَ المُوَضِّى ؛ لأنَّ المُتَوَضِّى ؛ هوَ المُخاطَبُ بِالوُضو ؛ والصلاةِ . والوُضو ؛ يَخصُلُ لَهُ بِخِلافِ المُوَضِّى ؛ فإنهُ آلَةٌ لا يُخاطَبُ ولا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ النَّيَّةِ لِهَذِهِ الغايةِ (1) ، إذن إخضارُ النيةِ تَلْزَمُكِ أنتِ ولا تُلْزَمُ أَخْتُكِ بِها .

أمًّا الاستعانةُ بِالغَيْرِ في غَسلِ أعضاءِ الوُضوءِ فقدْ وَضَّحَ النَّووي ـ رحمه الله ـ أنَّ الاِسْتِعانةَ ثلاثةُ أقسام: أُولاَها إِخْضارُ الماءِ وهذا لا كراهةَ فِيهِ أَصْلاً، وثانِيها مُباشَرَةُ الغَيْرِ لِغَسلِ الأعضاءِ وهذا مَكْرُوهٌ إلا لِحاجَةٍ، وثالِثها صَبُّ الماءِ وفيه وجُهانِ: أَحَدُهُما يُكْرَهُ والثاني خِلافُ الأَوْلَى.

وإذا ثَبَتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ فَعَلَهُ فَيَكُونُ قَدْ فَعَلَهُ لِبَيانِ الجَوازِ، فلا يَكُونُ في حَقِّهِ ﷺ خِلافُ الأوْلَى بِخِلافِ غَيْرِهِ منَ الناسِ فمِنَ الأوْلَى تَزِكُ صَبُ الماءِ منْ طَرَفِ الغَيْرِ<sup>(2)</sup> إذنْ ما دامَ العَجْزُ حاصِلاً لَكِ فاسْتِعانَتُكِ بِأُخْتِكِ لا بَأْسَ بها.

سَ14: أَسْمَعُ أَنَّ تَرْكَ أَعضاءِ الوُضوءِ بِدُونِ تَنْشِيفِ بِالمِنْدِيلِ أَحْسَنُ مَنْ تَنْشِيفِها، فهلْ هذا صَحِيحٌ؟

정: ثَبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ أنهُ تَناوَلَ مَرَّةً مِلْحَفَةً ومَسَحَ بِها كما جاءَ عن

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/229 ـ 230) فرائض الوضوء المختلف فيها: النية ـ صفتها.

<sup>(2)</sup> فتح الباري (342/1)، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضىء صاحبه.

عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ لِرسولِ الله ﷺ خِرْقَةً يُنَشِّفُ بِها بعدَ المُوضوعِ» (1).

وثَبَتَ عنه ﷺ أنه رَدَّها مَرَّةَ أخْرَى علَى مَنْ قَدَّمَها إليهِ ولمْ يَمَسَّها كما جاء في حديثِ مَيْمُونةَ رضي الله عنها بعد ما سَأَلها ابنُ عباسِ رضي الله عنه عن عُسلِ رسولِ الله ﷺ: «ثمَّ يُؤْتَى بِالمِنْدِيلِ فيَضَعُهُ بينَ يَدَيْهِ فَيَنْفُضُ أصابِعَهُ ولا يَمَسُّهُ» (2).

وعنِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه أنَّ مَيْمُونةَ قالت: «... ثمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ» (3).

كما ثَبَتَ عنِ النبيِّ عليه السلامُ أنهُ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ قَمِيصِهِ كما جاءَ في حديثِ مُعاذَ بنِ جَبَلِ رضي الله عنه قالَ: «رأيْتُ رسولَ الله ﷺ إذا تَوضَأ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ» (4).

ومنْ هُنا يَتَّضِحُ أَنَّ مَسْحَ أَعضاءِ الوُضوءِ ليسَ مَكْروهاً وليسَ واجِباً ما دامَ كُلُّ مِنْهُما مَأْخُوذاً عنْ رسولِ الله ﷺ.

ست15: توَضَّأْتُ بِنِيَّةِ قِراءةِ القُرآنِ منَ المُصحَفِ الشريفِ، واسْتَمَرَّتُ مِي القِراءةُ إلى وَقَتِ صلاةِ الظُّهْرِ، فهلْ تَصِحُ لي الصلاةُ بِالوُضوءِ الأوَّلِ أَمْ أَعْمِدُهُ؟

ه: لا خِلافَ في أنَّ مَنْ تَوَضَّا لِنافِلَةٍ ولِمَا يَفْتَقِرُ إلى طهارةٍ كَمَسُ المُصْحَفِ جازَ لهُ صلاةُ الفَريضةِ بِوُضوئِهِ لأنهُ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ (٥٠). وعليهِ، فإنَّ

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (74/1)، كتاب الطهارة، باب 40 ما جاء في التمندل بعد الوضوء، ح53.

<sup>(2)</sup> سنن الدارمي (1/180)، كتاب الصلاة والطهارة، باب المنديل بعد الوضوء.

<sup>(3)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (138/1)، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغسل فيه.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (75/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء، ح54.

<sup>(5)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (229/1) فرائض الوضوء المختلَف فيها: النية -صفتها.

نِيَّةَ الوُضوءِ التي تَرْفَعُ الحَدَثَ منْ أَجْلِ أَيُّ عَمَلٍ تَعَبُّدِيُّ تُجْزِىءُ لِلْقِيامِ بِعَمَلٍ آخَرَ كالصلاةِ دُونَ تَجْدِيدِ الوُضوءِ ما لمْ يَحْدُثْ ناقِضٌ لأنَّ كُلاً مِنهُما يَتَطَلَّبُ وُضوءاً في أَصْلِهِ، ولا يُمْكِنُ القِيامُ بِهِ دُونَ وُضوءٍ.

سى16: لِي طِفْلٌ يَبْلُغُ السابعةَ منْ عُمْرِهِ، ولمْ يُلْزَمْ بعدُ بِالوُضوهِ والصلاةِ، إلا أنهُ يُلزَمُ بِحِفْظِ بَعْضِ السُّورِ القُرآنِيةِ القَصِيرةِ فيَختاجُ معَ هذا إلَى حَمْلِ المُضحَفِ الكريم. فهلُ في حَمْلِهِ إثمٌ ما دامَ غيرَ مُتَوَضَّىءِ؟

﴿ أَجَازَ الفقهاءُ لِلصَّبِيِّ لَمْسَ المُصْحَفِ الشريفِ لِلتَّعَلَّمِ لأَنهُ غيرُ مُكَلَّفٍ (1). إلا أَنهُ منْ بابِ تَعْويدِ أطفالِنا على تَطْبِيقِ ما جاءَتْ بِهِ الشريعةُ الإسلامِيةُ نُنَبِّهُهُ على ذلِكَ تَعْظِيماً لِكلام الله عزَّ وجَلَّ.

ومنَ الأَفْضلِ أَنْ يَحْفَظَ في كِتابِ يَقْتَصِرُ على الحِزْبِ الذي يَحْفَظُهُ بَدَلَ حَمْلِ المُصْحَفِ الشريفِ كامِلاً. وألله المُوفِّقُ.

س 17: أخياناً أُزَيْنُ وَجْهِي - وأنا بالبيتِ - بِأَنْواعِ منَ الدُّهُونِ والمُلَوْناتِ، فهلْ يَجوزُ لَي أَنْ أَتَوَضًا وعلَى وَجْهِي ويَدَيَّ هذِهِ الموادُّ؟ وإذا كُنْتُ على وُضوءِ واسْتَعْمَلْتُها فهلْ تُبْطِلُ وُضوئِي؟

﴿ يَجُوزُ الوُضُوءُ عليها شَرِيطةً أَنْ يَصِلَ الماءُ إلى العُضْوِ معَ الدَّلْكِ وَلَوْ أَنَّ الأَمْرَ يؤدِّي إلى مَسْحِ لَوْنِ الشَّفَتَيْنِ أَوِ الخَدِّيْنِ، ثمَّ أَلَا تَكُونَ دُهُوناً مُتَجَمِّدةً تَمْنَعُ منْ وُصُولِ الماءِ إلى الجِلْدِ كَطَلاءِ الأَظافِرِ لأَنهُ قبلَ كُلُّ شَيْءٍ منْ عَمَلِ غيرِ المُسلمينَ الذينَ لا يَجُوزُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ بِأَيِّ حالٍ منَ الأَحُوالِ.

أمًّا إذا كانَتِ الدُّهُونُ مُتَجَمِّدَةً فلا بُدَّ منْ إزالَتِها قبلَ الوُضوءِ. أمَّا اسْتِعْمالُها فلا يُعْتَبَرُ ناقِضاً لِلْوُضوءِ ما لمْ تَثْبُتْ حِرْمَةُ موادِّ مُكَوِّناتِها.

وتَجْدُرُ الإشارةُ هنا إلى الانتباهِ إلى مُكَوِّناتِ هذِهِ الدُّهُونِ والمُلَوِّناتِ عَسَى أَنْ يَكُونَ صُنْعُها منْ موادً مُحَرَّمَةٍ علينا فيَجِبُ تَجَنَّبُ اسْتِعْمالِها حتى لا تَكُونَ نَجاسَةً في حَدِّ ذاتِها، وإلا فَهِيَ ليسَتْ نَجِسَةً.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (295/1) المطلب التاسع: ما يحرم بالحدث الأصغر.

سَ18: أَخْتَاجُ إلى الأُخْذِ مَنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ والحديثِ والفِقْهِ فَآخُذُ مِنْ النَّفِ الْكُتُبِ مِنْ النَّسُ الْمُونُ لَي مَسُّ هَذِهِ الكُتُبِ وَالنَّا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ؟

﴿ إِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ فِي هَذِهِ الكُتُبِ أَكْثَرَ مِنِ القُرآنِ يُعْتَبَرُ الوُضوءُ لِحَمْلِهَا مَنْدُوباً وليسَ واجِباً، أمَّا إذا كانَ القُرآنُ أكثرَ منَ التَّفْسِيرِ فَيُصْبِحُ الوُضوءُ لِحَمْلِها واجِباً. شَأْنُها شَأْنُ المُصْحَفِ بِدَلِيلِ قولِ الله تعالى: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَ ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولِ الله يَعَلَى الْمُصَافِقُ مَالِكٌ \_ رحمه الله \_ يَتَوَضَّأُ ويَتَطَهَّرُ عندَ إمْلاءِ الحديثِ عنْ رسولِ الله يَعَلَى تَعْظيماً لَهُ (2).

سَ19: أَضِعُ طَلاءً على أَظافِرِي وأَنَا علَى طَهَارَةٍ وَوُضُوءٍ تَامَّيْنِ، وَيَغُدَ انْتِقَاضِ الوُضُوءِ أَغْسِلُ على الطَّلاءِ فأَخْبَرَتْني أَخْتُ لِي بِأَنَّ وُضُوئي غيرُ صَحيح. فما حُكْمُ هذا الطلاءِ والوُضوءِ عليهِ؟

آي ألا يَكُونَ على العُضْوِ الواجِبِ غَسْلُهُ حائِلٌ يَمْنَعُ وصولَ الماءِ إلى العُضْوِ: أَيْ أَلا يَكُونَ على العُضْوِ الواجِبِ غَسْلُهُ حائِلٌ يَمْنَعُ وُصولَ الماءِ إلى البَشَرَةِ ومِنهُ طلاءُ الأظافِرِ (3)، وهذا مِمَّا تَمَّ عليهِ الاِتّفاقُ بينَ الفُقهاءِ لأنَّ الطلاء شَيْءٌ سَميكٌ يَمْنَعُ وُصولَ الماءِ إلى الأظافِرِ فلا يَتِمُّ تَطْهِيرُها. وعليهِ فَتَكُونُ صلاتُكِ الأولَى بعد وَضعِ الطلاءِ صحيحة لأنهُ تَمَّ في وُضوئِها غَسلُ الأظافِرِ، أمَّا بعدَ انْتِقاضِ الوُضوءِ فالوُضوءُ والصلاةُ غيرُ صَحِيحَتَيْنِ لأنَّ التَظْهيرَ لمْ يَصِلْ إلى الأظافِر.

وعليكِ \_ أختي المُؤمنة \_ أنْ تَعْلَمي أَوَّلاً أنَّ الأظافِرَ منْ مَظاهِرِ الزِّينَةِ والجمالِ ومِنْ تَمامِ الخِلْقةِ التي رُزِقَها الإنسانُ، ولِهذا اهْتَمَّ الإسلامُ بِتَشرِيعِ أَحْكام خاصَّةٍ بِها منها: الحَثُّ على تَقْلِيمِها حتى لا يَفْحُشَ طُولُها \_ كما هو الشأنُ عندَ النساءِ الغَرْبياتِ \_ وحتى لا نُخالِفَ السُّنَةَ.

<sup>(1)</sup> الواقعة: 79.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (211/1).

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (239/1) شروط الوضوء «شروط الصحة».

أمًّا طلاؤها بِالمُلَوِّناتِ فلا يَجوزُ التَّزَيُّنُ بِهِ أَصْلاً لِمَا فِيهِ منَ التَّشَبُّهُ بِغَيْرِ المُسْلِماتِ، وهوَ يُخالِفُ في حُكْمِهِ حُكْمَ الخِضَابِ: فهذا رَقِيقٌ لا يَمْنَعُ وُصولَ الماءِ إلى البَشَرَةِ بينما الطلاءُ سَمِيكٌ.

وليْستِ العِلَّةُ في تَحْرِيمِهِ سُمْكَهُ ومَنْعَ وُصولِ الماءِ إلى الأظافِرِ فَحَسْبُ بِلْ لِكَوْنِهِ منْ هَدْي غيرِ المُسلمينَ فلا يَجوزُ التَّشَبُهُ بِهِمْ بِأَيِّ حالٍ منَ الأخوالِ. والله المُوَفَّقُ.

سى20: أغْتَسِلُ مِنَ الجَنابةِ وأُصَلِّي ثمَّ أَشْعُرُ بِنُزُولِ مَا تَبَقَّى مِنْ مَنِيِّ الزوجِ بعدَ الاغْتِسالِ، فهل يَلْزَمُني غُسْلُ آخَرُ كُلَّما شَعَرْتُ بِنُزُولِ هذا المَنِيُّ أَمْ أَكْتَفِي بِالوُضوءِ؟

﴿ إِنَّ مَنِيَّ الزوجِ الخارجَ مِنْ فَرْجِ المرأةِ بعدَ أَنْ تَغْتَسِلَ يُعْتَبُرُ مِنَ الْاحداثِ الناقِضةِ لِلْوُضوءِ عندَ المالِكيةِ (١). ولا يَجِبُ عليها الغُسلُ تماماً لأنهُ مَنِيِّ خارِجٌ مِنْ غيرِ شَهْوَةٍ، وكُلُّ مَنِيُّ سَالَ بِنَفْسِهِ ولمْ يَدْفَعُهُ الإنسانُ فلا عُسلَ عليهِ بِدليلِ حديثِ رسولِ الله ﷺ عنْ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «وإذا غُسلَ عليهِ بِدليلِ حديثِ والفَضْخُ هو دَفْقُ وَرَمْيُ المَنِيِّ بِشَهْوَةٍ. أمَّا مَا فَضَحْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ (٢) والفَضْخُ هو دَفْقُ وَرَمْيُ المَنِيِّ بِشَهْوَةٍ. أمَّا مَا سَأَلْتِ عنهُ فيَلْزَمُكِ معهُ تَجْدِيدُ الوُضوءِ فقط لِكُلِّ صلاةٍ ما دُمْتِ تَشْعُرِينَ بِذلكَ.

سَ 21: أَشْعُرُ دائماً بِخُرُوجِ الرِّيحِ بِسَبَبِ مَرَضِ في أَمْعاتي، وقبلَ الوُضوءِ أَنْوي رَفْعَ الحَدَثِ إلا أَنَّ الحَدَثَ لا يَتَوَقَّفُ ولُو أَثْناءَ الصلاةِ، فهلْ نِئْتي بِرَفْعِ الحَدَثِ كافِيةٌ ولو لمْ يُرْفَعُ؟ أَمْ يَلْزَمُني تَجْدِيدُ الوُضوءِ بعدَ قَطْعِ الصلاةِ مَرَّاتٍ؟

آن ما يَخدُثُ لكِ يُسَمَّى «سَلَساً» وهو ما يَسِيلُ بِنَفْسِهِ الإنجرافِ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (284/1) نواقض الوضوء عند المالكية.

<sup>(2)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (111/1)، كتاب الطهارة، باب الغسل من المني.

الطبِيعَةِ سَواءٌ كَانَ بَوْلاً أَوْ رِيحاً أَوْ غائِطاً أَوْ مَذْياً (1). والسَّلِسُ هوَ الذي لمْ يَتَهَيًا لَهُ أَنْ يُمْسِكَ مَا يَنْزِلُ عَلِيهِ (2).

ويُشْتَرَطُ في وُضوءِ مَنْ بِهِ سَلَسٌ دُخولُ وَقْتِ الصلاةِ لأنَّ طهارتَهُ طهارتَهُ طهارتَهُ طهارتَهُ طهارةً عُذْرٍ وضَرُورَةٍ فتَقَيَّدَتْ بِالوَقْتِ كالتَّيَمُم<sup>(3)</sup>.

وصاحِبُ السَّلَسِ يَنْوي عندَ الوضوءِ اسْتِباحَةَ الصلاةِ ولا يَنْوي رَفْعَ الْحَدَثِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ رَفْعِهِ (4).

إذنْ ما يَلْزَمُكِ في هذِهِ الحالةِ هوَ نِيَّةُ اسْتِباحَةِ الصلاةِ وليسَ رَفْعُ الْحَدَثِ ثَمَّ صَلِّي ولوْ مَعَ وُجودِ الحَدَثِ.

سى 22: كنتُ أَصَلِّي وَسَطَ جَماعةٍ منَ النِّساءِ، وإذا بي أَشْعُرُ بِخُرُوجِ النَّرِيحِ فَخَجِلْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ منَ الصلاةِ فتَعْرِفَ النساءُ ما حَدَثَ لي، وأَتْمَمْتُ صلاتي. فما حُكْمُ عَمَلي؟

﴿ أَخْتَى، إِنِ اسْتَطَعْتِ أَنْ تُخْفِي مَا حَدَثَ لَكِ عَنِ النساءِ فَهَلْ مِلْ عَنِ النساءِ فَهَلْ مِلْ عَنِ أَنْتِ مُتَوَجُهَةٌ إليهِ مِلْ عَنْ أَنْتِ مُتَوَجُهَةٌ إليهِ فَي صَلَاتِكِ؟ لَيْتَكِ شَعَرْتِ بِالخَجَلِ والحَياءِ مَنَ الله عَزَّ وجَلَّ فَانْصَرَفْتِ لِللهَ عَزَّ وجَلَّ فَانْصَرَفْتِ لِللهَ عَزَّ وجَلَّ فَانْصَرَفْتِ لِللهَ عَزَّ وجَلَّ فَانْصَرَفْتِ لِللهَ عَنْ الله عَزَّ وجَلَّ فَانْصَرَفْتِ لِللهَ عَنْ الله عَزَّ وجَلَّ فَانْصَرَفْتِ لِللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَجَلَّ فَانْصَرَفْتِ لِللهِ عَنْ الله  عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله

ولْتَعْلَمي أَنهُ إِذَا أَحْدَثَ المُصَلِّي في صلاتِهِ فيَجِبُ عليهِ أَنْ يَخْرُجَ مَنَ الصَّلَةِ فَوْراً ولا يَجوزُ لهُ أَنْ يَبْقَى فيها وهوَ نَجِسٌ بينَ يَدَيْ خالِقِهِ سواءً كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنه أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: اللهِ عَلَى اللهِ عنه أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(1)</sup> مفهوم السلس عند المالكية. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (266/1) المطلب السابع «تواقض الوضوء».

<sup>(2)</sup> لسان العرب لابن منظور، ج6، فصل السين.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزّحيلي (228/1) فرائض الوضوء المختلَف فيها: النية الشرطها».

<sup>(4)</sup> المرجع السابق (230/1) فرائض الوضوء المختلف فيها: النية «صفتها».

﴿لَا تُقْبَلُ صِلاةُ مَنْ أَخْدَثَ حتى يَتَوَضَّا ﴾(1). وقدْ فَسَّرَ أبو هُرَيرةَ رضي الله عنه المحدَثَ في هذا الحديثِ بِالأَخَفُ وهوَ الفُسَاءُ أوِ الضُّرَاطُ (2) لأنهما هُما الحَدَثانِ اللذانِ قدْ يَقَعانِ في الصلاةِ أَكْثَرَ منْ غيرِهِما، كما اسْتَدَلَّ بِالحديثِ على بُطلانِ الصلاةِ بِالحَدَثِ سَواءً كانَ خُرُوجُهُ اخْتِيارِياً أوِ اضْطِرارِياً (3).

وعليهِ، فما عليكِ إلا أَنْ تَتُوبي إلى رَبُكِ وتَسْتَغْفِرِيهِ ولا تَعُودي إلى هذا العَمَلِ مَرَّةً أُخْرَى لأنَّ خُرُوجَ الريح يَحْدُثُ لِكُلِّ الناسِ رِجالاً ونِساءً.

س 23: أَكُونُ على وُضوءِ ثمَّ أَغْسِلُ ذَكَرَ رَضِيعي ودُبُرَهُ، فهلْ هذا يَنْقضُ وُضوئي أَمْ لا؟

﴿ عَنْ بُسْرَةَ بنتِ صَفُوانَ رضي الله عنها أَنَّها سَمِعَتْ رسولَ الله وَ يَذْكُرُ مَا يُتَوَضَّا مِنهُ فقالَ ﷺ: "ويَتَوَضَّا مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ: وهذا يَشْمَلُ ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّا مِنهُ فقالَ ﷺ: "ويَتَوَضَّا مَنْ مَسَّ الذَّكرِ ناقِضاً لِلْوُضوءِ يَجِبُ معهُ التَّجْدِيدُ. ومِنْ بابِ اتقاءِ الشُّبُهاتِ يُسْتَحْسَنُ تَجَنَّبُ مَسٌ ذَكرِ رَضِيعِكِ إِنْ كُنْتِ على وُضوءٍ.

ست24: أكُونُ على وُضوءِ فيُنادِي علَيَّ زوجي لِغَسْلِ ظَهْرِهِ بِالحَمَّامِ فَأَغْسِلُهُ بِحائِلٍ، فهلْ يَلْزَمُني تَجْدِيدُ الوُضوءِ أَمْ لا؟

آن اللَّمْسُ بِحائِلٍ كَثَوْبٍ وغَيْرِهِ أَوْ بِدُونِهِ، وسَواءٌ كَانَ الحائِلُ خَفِيفاً يُحِسُّ كَانَ اللَّمْسُ بِحائِلٍ كَثَوْبٍ وغَيْرِهِ أَوْ بِدُونِهِ، وسَواءٌ كَانَ الحائِلُ خَفِيفاً يُحِسُّ اللامِسُ معهُ بِطَرَاوَةِ البَدَنِ أَمْ كَانَ كَثِيفاً ولَكِنْ بِشَرْطِ وُجُودِ اللَّذَةِ أَوِ اللَّهَهُوَةِ (5). فأنْتِ أَذْرَى بِنَفْسِكِ لِتَعْرِفي الجَوابَ. فإنْ حَدَثَتْ لكِ لَذَةٌ فَقَدِ التَّهْوَةِ وَضُووُكِ ويَلْزَمُكِ تَجْدِيدُهُ وإلا لاَ حاجَةً إلى التَّجْدِيدِ.

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه فی ص121، ح2.

<sup>(2)</sup> سبق شرحهما في ص121، ح2.

<sup>(3)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (234/1) أبواب نواقض الوضوء.

<sup>(4)</sup> سنن الدارمي (184/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من مس الذكر.

<sup>(5)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (274/1) نواقض الوضوء: لمس المرأة عند المالكية.

سَ 25: مِنْ عَادَةِ رُوجِي أَنْهُ يُقَبِّلُ خَدِّي كُلَّما عَادَ مِنَ الْعَمَلِ، وأَخْيَاناً أَكُونُ عَلَى وُضُوتِي أَمْ لا؟ ومِنْ بابِ تَغْمِيمِ الْفَائدةِ هِلْ يَنْتُقِضُ وُضُوتِي أَمْ لا؟ ومِنْ بابِ تَغْمِيمِ الْفَائدةِ هِلْ يَنْتَقِضُ وُضُوقُهُ هَوَ كَذَلِكَ أَمْ لا؟

القُبْلَةُ في غيْرِ الفمِ تَنْقُضُ وُضوءَ المُقبِّلِ والمُقبِّلِ مَعاً بِشُرُوطٍ ثلاثةٍ:
 أ ـ أنْ يكونَ المُقبِّلُ اللامِسُ بالغاً.

ب ـ أَنْ يَكُونَ الْمَلْمُوسُ مِمَّنْ يُشْتَهَى عَادَّةً كَالْزُوجَةِ.

ج - أَنْ يَقْصِدَ اللامِسُ اللذَةَ أَوْ يَجِدَها<sup>(1)</sup>.

فالمُقَبِّلُ هُوَ زُوجُكِ وهُوَ بِالِغٌ ومِمَّنُ يُشْتَهِي، إِذِنْ تَوَفَّر فيهِ الشَّرْطَانِ الأُولَانِ، أَمَّا الشُرطُ الثالِثُ فليْسَ لَكِ عليهِ سَبيلٌ في أَنْ يَجِدَ لَذَّةَ أَمْ لا. ومِنْ بابِ اتِّقاءِ الشُّبُهَاتِ التِي أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بهِ يَلْزَمُكُما معا تَجْدِيدُ الوُضوءِ بعدَ ذَلِكَ إِنْ تَأْكَدَ وُجُودُ الشَّهْوَةِ.

سَ26: أَشُكُ أَخْيَاناً في وُجودِ الْحَدَثِ فَأَخْتَارُ بِينَ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ دَفْعاً لِلشَّكْ، وعَدَم إعادَةِهِ حتَّى لا يُصْبِحَ وَسُواساً؟

﴿ الشَّكُ في وُجودِ الحَدَثِ ولوْ معَ تَيَقُّنِ طُهْرِ مَعْلُوم يُعْتَبَرُ ناقِضاً لِلْوُضوءِ (2) إِنْ كَانَ الشَّكُ خارجَ الصلاةِ لأنَّ الذُّمَّةَ لا تَبْرَأُ إِلاَّ بِاليَقِين (3)، أمَّا دَخِلَ الصلاةِ فَيُحْكَمُ بِبَقاءِ الطهارةِ إلى أَنْ تَسْمَعي صَوْتاً أَوْ تَشُمُّي رائِحةً بِدليلِ حديثِ عَبَّادِ بنِ تَمِيم عنْ عَمِّهِ: شُكِيَ إلى النبي ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليهِ أَنهُ يَجِدُ حديثِ عَبَّادِ بنِ تَمِيم عنْ عَمِّهِ: شُكِيَ إلى النبي ﷺ الرَّجُلُ يُخيَّلُ إليهِ أَنهُ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصلاةِ قَالَ: «لا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً» (4). ومَعْناهُ: يَعْلَمُ بِوجُودِ أَحَدِهِما ولا يُشْتَرَطُ السَّماعُ والشَّمِّ بِإِجْماعِ المُسلمينَ.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (274/1) نواقض الوضوء: لمس المرأة عند المالكية.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (285/1) نواقض الوضوء عند المالكية: الشك في الناقض.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (282/1) نواقض الوضوء: الشك في الوضوء عند المالكية.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (43/4)، كتاب الحيض، باب الدليل على أنَّ مَن تيقن الطهارة...، ح361.

وهذا الحديث أصْلٌ من أُصُولِ الإسلام، وقاعِدةٌ عظِيمةٌ من قواعِدِ النفِقْهِ وهي أَنَّ الأشياءَ يُحْكَمُ بِبَقائِها على أُصُولِها حتى يَتَيَقَّنَ خِلافُ ذلِكَ ولا يَضُرُّ الشَّكُ الطارىءُ عليها. وعليهِ فإنْ كانَ شَكُكِ خارجَ الصلاةِ لَزمَكِ الوُضوءُ، وإنْ كانَ داخلَ الصلاةِ لا يَلْزَمُكِ إلا مع تَيَقُّنِ الحَدَثِ ووُجُودِهِ (1).

سى27: يَضدُرُ مِنِّي أَخياناً حَدَثْ إلا أَنَّنِي أَشُكُّ في الطهارةِ هلْ كانتْ بعدَ الحَدَثِ أَمْ قَبْلهُ. فهلْ أُعِيدُ الوُضوءَ أَمْ لا؟

﴿ إِذَا شَكَّ أَحَدٌ في الطهارةِ وتَيَقَّنَ منْ وُجودِ الحَدَثِ فإنهُ يَلْزَمُهُ الوُضوءُ بِإجْماعِ المُسلمينَ (2) وعليهِ فمنْ تَيَقَّنَ مِنْ دُخولِ المِرْحاضِ إلا أنهُ شكَّ هلْ توَضَّا بعدَ خُروجِهِ مِنها أَمْ كَانَ وُضوؤُهُ قبلَ دُخولِهِ فهنا يَلْزَمُهُ الوُضوءُ بِالإِجْماعِ لأَنَّ الذُمَّةَ عامِرَةٌ لا تَبْرَأُ إلا بِيَقِينِ.

سى28: أشُكُ في عَدَدِ الغَسَلاتِ أثناءَ الوُضوءِ، فهلْ أُعِيدُ منَ الأوَّلِ أُتَابِعُ ولا حَرَجَ؟

هَ: منَ القواعِدِ العامَّةِ التي قَرَّرَها الفُقهاءُ «الذَّمَّةُ عامِرةٌ لا تَبْرَأُ إلاَّ بِيَقِينٍ (3). ولِهذا فَمَنْ شَكَّ في عَددِ الغَسَلاتِ أثناءَ الوُضوءِ يَبْنِي على اليَقِينِ وهُوَ الأقَلُ، فلوِ اخْتَلَطَ عليكِ الأمْرُ مَثلاً بينَ غَسْلِ الوَجْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثاً فابْنِي على مَرَّتَيْنِ وأعِيدِي الثالثةَ وهَكَذا. ولا حاجَةَ إلى إعادةِ الوُضوءِ.

س 29: لِي ضَفِيرَةٌ طويلةٌ تُلْزِمُني جَدَّتي بِمَسْجِها بعدَ مَسْحِ رأسي في الوُضوءِ، وقالتْ لي أُختٌ مَرَّةً بأنَّ المَسْحَ لا يَجِبُ أَنْ يَتَعَدَّى مُؤَخَّرَ الرأسِ، واختَرْتُ بينَ الأَمْرَيْنِ فما هوَ الصوابُ؟

چ: الرأسُ يَبْدَأُ من مَنْبِتِ الشَّعَرِ المُعْتادِ منَ المُقَدَّم فوْقَ الجَبْهَةِ إلى

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (282/1) نواقض الوضوء: الشك في الوضوء عند المالكية.

تَقْرَةِ القَفَا، ويَدْخُلُ فيهِ الصَّدْغانِ مِمَّا فوْقَ العَظْمِ النَّاتِيءِ في الوَجْهِ (١).

أمَّا القَدْرُ المُجْزِىءُ منهُ في المَسْحِ بِالنَّسْبَةِ لِلوُضوءِ عندَ المالِكيةِ فهوَ مَسْحُ جَميعِ الرأس وليسَ على الماسِحِ نَقْضُ ضَفايْرِ شَعَرِهِ، ولا مَسْحُ ما نَزَلَ على الرأسِ منَ الشَّعَرِ، ولا يُجْزِىءُ مَسْحُهُ عن الرأسِ، إذن ما يُجْزِىءُ منَ المَسْحِ هوَ الشَّعَرُ الذي لمْ يَنْزِلْ عنْ مَحَلِّ الفَرْضِ (2) وهوَ آخِرُ القفَا، أمَّا مَا بعدَهُ من شَعَرِ مُسْتَرْسَلِ فلا يُمْسَحُ تماماً بدليلِ حديثِ عبدِالله بنِ زيدٍ أنهُ تَوضًا وُضوءَ رسولِ الله ﷺ (... ثمَّ مَسَحَ رأسَهُ بِيَدَيْهِ فأَقْبَلَ بِهِما وأَدْبَرَ بَدَأ مِنهُ الى المكانِ الذِي بَدَأ مِنهُ الى المكانِ الذِي بَدَأ مِنهُ الى مَنهُ رَهُما إلى المكانِ الذِي بَدَأ مِنهُ الْمَ

سن30: رأتني أخت وأنا أمْسَحُ بِرأسي في الوُضوءِ فقالت بأنَّ طريقةَ مَسْجِي غيرُ تامَّةٍ وهي مُبْطِلةٌ لِلوُضوءِ وذلِكَ أَنَّتِي أَمُرُ بِيَدَيَّ المَبْلُولَتَيْنِ فوقَ الشَّعَرِ ثَمَّ أُرُدُهُما من غيرِ أَنْ أُغَيِّرَ اتُجاهَ الشَّعَرِ بِيَدَيَّ إلى الأمامِ، فما هوَ المَسْحُ على الرأس؟ وما كَيفِيَتُهُ؟

﴿ المسحُ هَوَ إِمْرِارُ اليَدِ المُبْتَلَةِ على العُضْوِ، أَمَّا الكَيْفِيَّةُ فَيُوضَحُهَا لِنَا حديثُ الرُبَيِّع بِنتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ رسولَ الله ﷺ: "تَوَضَّا عندها ومَسَحَ بِرَأْسِهِ فَمَسَحَ الرأسَ كُلَّهُ مِنْ فوقِ الشَّعَرِ كُلَّ ناحيةٍ لِمُنْصَبِ الشَّعَرِ لا يُحَرِّكُ الشَّعَرَ عن هَيْئَتِهِ (4) والمُرادُ من الحديثِ مَسْحُ الشَّعَرِ من ناحِيةِ انْصِبابِهِ أَيْ: من آخِرِهِ من غَيْرِ تَخْلِيلٍ لا يُحَرِّكُ الشَّعَرَ عنِ الهَيْئَةِ التي هوَ عليها. وقال ابنُ أَرْسَلان: وهذِهِ الكَيْفِيةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَن لَهُ شَعَرٌ طويلٌ إذا رَدَّ يَدَهُ عليهِ لِيَصِلَ المَاءُ إلى أَصُولِهِ يَنْتَفِشُ ويَتَضَرَّرُ صاحِبُهُ بِانْتِفاشِهِ وانْتِشارِ بَعْضِهِ.

ورُوِيَ عنْ أَحْمَدَ أَنهُ سُئِلَ كيفَ تَمْسَحُ المرأةُ ومَنْ لَهُ شَعَرٌ طويلٌ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (219/1) فرائض الوضوء المتفق عليها: مسح الرأس عند المالكية.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (20/1 و221).

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه في ص127، ح4.

<sup>(4)</sup> سنن أبي داود (79/1)، كتاب الطهارة، باب وضوء النبيّ عليه السلام، ح128. ومسند أحمد، باقى مسند الأنصار.

كَشَعَرِها فقالَ: «إنْ شاءَ مَسَحَ كما رُوِيَ عنِ الرُّبَيِّعِ وذَكَرَ الحديثَ»(1).

وعليهِ فطريقةُ مَسْحِكِ صَحِيحَةٌ حَسَبَ ما ذَكَرْتِ.

سى31: أَسْمَعُ بعضَ الأَخُواتِ يُخَصَّصْنَ لِغَسْلِ كُلِّ عُضُو في الوُضوءِ دُعاءَ خاصاً، واسْتَفْرَبْتُ لِذلِكَ لأَنْني لمْ أَسْمَعْ بِهِ. فما هوَ الصوابُ؟

هَ الوارِدُ في الدُّعاءِ أنهُ منْ آدابِ الوُضوءِ، والسُّنَّةُ فيهِ هوَ الإثيانُ بعدَ تَمامِهِ بِالشَّهادَتَيْنِ معَ الدُّعاءِ الوارِدِ عنْ رسولِ الله ﷺ: «اللهُمَّ اجْعلني منَ المُتَطَهِّرِينَ»<sup>(2)</sup>.

أمًا الدُّعاءُ عندَ غَسلِ كُلُ عُضْوِ منْ أعضاء الوُضوءِ فلا أَصْلَ لَهُ في كُتُب الحديثِ(3).

سى32: جَمَعَني مَجْلِسٌ معَ بعضِ الأَخُواتِ اللوَاتي خُضْنَ في كَلامِ مُحَرَّمٍ فيهِ غَيْبَةٌ وقَذْفٌ، ثمَّ حانَ وقتُ الصلاةِ وقُمْنا لأدائِها، وإذا بِعَجُوزِ في رُكْنِ البيتِ تَنْهانَا عنِ الصلاةِ قبلَ الوُضوءِ مِمَّا خُضْنا فيهِ من كلامٍ بِدليلِ أَنَّ ذلِكَ مِنْ نواقِضِ الوضوءِ. فهلْ هذا صَحِيحٌ؟

﴿ عَلَقَ الزُّحَيْلي على النواقِضِ بِأَنهُ لا نَقْضَ لِلوُضوءِ بِكلامٍ مُحَرَّمٍ وَمَثَّلَ لَهُ بِالكَذِبِ والغِيبَةِ والقَذْفِ والسَّبِ (٩٠).

وعليهِ أقولُ لكِ أوَّلاً - أختي المؤمنة - كانَ حَقاً عليكِ أَنْ تُحاوِلي بِالمَوْعِظةِ الحَسنَةِ أَنْ تُعَيِّري ما اجْتَمَعَتِ النساءُ عليهِ منَ الحرَام، وإنْ لمْ تَسْتَطِيعي كانَ يَلْزَمُكِ حَقاً الإنْصِرافُ حتَّى لا تَرْتَكِبي حَراماً في ظَرفِ وَجيزٍ تُضيِّعِينَ بهِ كثيراً منْ حَسناتِكِ.

<sup>(1)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (1/194 و195)، باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه فی ص130، ح1.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (256/1) آداب الوضوء وفضائله.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق (283/1) آخر المطلب السابع: تعليق عَلى النوآفض.

فالكلامُ المُحَرَّمُ وإنْ كانَ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ فهوَ يُضَيِّعُ الحَسَناتِ ويُثقِلُ مِيزانَ السَّيِّئاتِ.

ست33: أخياناً يُخرِجُني زوجُ أُختي بِمَدٌ يَدِهِ لِلْمُصافَحَةِ فأشُكُ في وُضوئي هلْ بَقِيَ صحيحاً أم انْتَقَضَ؟ أريدُ مَعْرِفةَ الصوابِ في شريعةِ الله تعالَى.

﴿ عليكِ أَخْتَى أَنْ تَعْلَمَي أَنَّ مُصافَحَةَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ نَهَى عنها رَسُولُ اللهِ ﷺ وعليكِ أَنْ تَتَجَنَّبي هذا الإِثْمَ بِأَيِّ وَسِيلةٍ، فلا يَهُمُّكِ إخراجُ رَوْجٍ أُخْتِكِ بِقَدْرِ مَا يَهُمُّكِ إِخْراجُكِ لَحْظة الوُقوفِ بَيْنَ يَدَي الله تعالَى.

وجَواباً عنْ سُؤالِكِ أقولُ: إنَّ الْتِقاءَ بَشَرَتَيِ الرَّجُلِ والمرأةِ عَمْداً أَوْ سَهُواً قَنْقُضُ وُضوءَ اللامِسِ والمَلْمُوسِ إذا كانَ المُحَرَّمُ مُحَرَّماً بِصِفَةٍ مُؤقَّتَةٍ كأخت الروجة مثلاً بالنَّسْبَةِ لِلزوجِ، أمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحَرَّمِ بِصِفَةِ التأبيدِ بِالنَّسَبِ والمُصاهَرَةِ والرَّضاع فلا يَنْقُضُ الوُضوءَ وكذلِكَ الصغيرِ أو الصغيرةِ التي لا تُشْتَهَى (1).

فَمَا دُمْتِ مِنَ المُحَرَّماتِ تَحْرِيماً مُؤَقَّتاً بِالنَّسْبَةِ لِزوجِ أُخْتِكِ فَمُصافَحَتُهُ لَكِ تَنْقُضُ وُضوءَكُما مَعاً.

س34: أغرِفُ أنَّ الإشرافَ في الماءِ منْ مَكْروهاتِ الوُضوءِ إلا أنَّني المُهَالُ القَدْرَ الذي يُقَدَّرُ في حَيْزِ الإشرافِ. فهلْ هُناكَ تَحْدِيدٌ لِلْقَدْرِ الكافي لِلوُضوءِ في شريعةِ الله؟

ج: جاءَ في حديثِ أنس رضي الله عنه أنهُ قالَ: «كَانَ النبيُ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ»<sup>(2)</sup> والمُدُّ هوَ مِلْءُ الكَفَيْنِ مَعاً بِالماءِ وهوَ رُبُعُ الصاع ويُقَدَّرُ

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (286/1) نواقض الوضوء عند الشافعية الذين اجتهدوا في هذا الباب.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري، كتاب الوضوء (58/1)، باب الوضوء بالمد. وفي سنن الترمذي، كتاب الطهارة (84/1)، باب 42 في الوضوء بالمد، ح56. وقال أبو عيسى: ح ح ص. وقال أحمد وإسحاق والشافعي ليس معنى هذا أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وإنما هو قدر ما يكفى.

بِ 675 غم. وهذا إذا لمْ تَدْعُ الحاجَةُ إلى الزِّيادةِ، وهذا القَدْرُ في حَقُ مَنْ يَكُونُ خَلْقُهُ مُعْتَدِلاً: أيْ أنَّ يَدَيْهِ مُعْتَدِلَتانِ في الحَجْمِ، أمَّا لؤ كانتا صغِيرَتَيْنِ وزادَ قَدْرُ الماءِ على هذا فلا بَأْسَ.

سى35: أَشْعُرُ أَحْيَاناً أَنَّ أَنْفي في حَاجَةٍ إلى التَّنْظِيفِ أَكْثَرَ مَنْ ثلاثِ مَرَّاتٍ فَأْزِيدُ إلاَّ أَنْني أَتَسَاءَلُ هَلَ لِهِذَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ؟

جَ : قَالَ ﷺ بعدَما تَوَضَّأَ ثلاثاً: «مَنْ زَادَ على هذا فَقَدْ أَسَاءَ وتَعَدَّى وظَلَمَ» (أَ أَيْ: أَخْطَأَ طَرِقَ السُّنَةِ.

يَتَّضِحُ منَ الحديثِ الشريفِ أنهُ منَ السُّنَةِ تَحْدِيدُ الغَسْلِ بثلاثِ مَرَّاتٍ إلاَّ أنهُ إذا لاَحَظْتِ اخْتِياجَ عُضْوِ منَ الأعضاءِ إلى التَّنْظِيفِ أَكْثَرَ منْ ثلاثِ مَرَّاتٍ فَمِنَ الأوْلَى أَنْ يُنَظَّفَ أَوَّلاً قبلَ البَدْءِ في الوُضوءِ، وإنْ ظَهَرَ عَدَمُ تَنْظِيفِ بعدَ البَدْءِ في غَسْلِهِ أُخْرِي بَقِيَّةَ التَّنْظِيفِ إلى النَّهايَةِ لِتَسْتَطِيعي بِذلِكَ اتْباعَ سُنَّةِ رسولِ الله يَعَيِّةُ في وُضوئِهِ التي لمْ يَزِدْ فيها على ثلاثِ، وتَفُوزِي بِثوابِهِ بِإذْنِ الله تعالى، فالوُضوءُ عِبادةٌ مُحَدَّدَةٌ كَغَيْرِهِ منَ العِباداتِ.

سى36: أثناءَ الوُضوءِ يُنادِيني أَحَدٌ فَأَفَضُلُ أَلاَّ أَجِيبَهُ قبلَ أَنْ أَنْتَهِيَ وهذا حَسَبَ ما بَدَا لِي دُونَ أَنْ أَعْتَمِدَ في ذلِك على عِلْمٍ منْ أَحَدِ فهلْ ما أَفْعَلُهُ صَحِيحٌ؟

﴿ يَنْ مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ التّنْزِيهِيَّةِ التَّكَلُّمُ بِكلامِ الناسِ أَثناءَ الوُضُوءِ إِلاّ أَنَّ الرَّدَّ على المُنادِي لِضَرُورَةٍ مُلِحَّةٍ لا بأسَ بِها ما لَمْ تُكْثِري الكلامَ كأنْ تُخِيبي بِنَعَمْ أَوْ لاَ ونَحْوهما.

سَ 37: أخياناً أَتَوَضًا قبلَ حُلولِ وَقتِ الصلاةِ، ويَكُونُ الجَوُّ حارًا فَأَفَضُلُ أَنْ أُعِيدَ الوُضوءَ من غَيرِ أَنْ يَحْدُثَ لي ناقِضٌ ودُونَ أَنْ أُؤَدِي صلاةً بِالوُضوءِ الأَوَّلِ، فهلْ يُسْمَحُ لي بِهذا شَرْعاً أَمْ لا؟

\\ يَجِبُ أَنْ تَعْلَمَي أَنَّ الوُضوءَ عِبادَةٌ، ومِمَّا يُكْرَهُ في هذِهِ العِبادَةِ

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه فی ص96، ح1.

إعادَةُ الوُضوءِ قبلَ أَنْ تُؤَدِّى بِهِ صلاةٌ معَ عَدَم حُدوثِ أَيِّ ناقِضِ<sup>(1)</sup>. `

وإيَّاكِ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ وُضوئِكِ الأَوَّلِ هُوَ التَّبَرُّدُ الذي يَخْلُو مَنْ نِيَّةٍ رَفْعِ المُحَدَثِ لأَنهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَكْفِ تِلكَ النَّيَّةُ لِلصلاةِ، ولا يَكُونُ لكِ أَجْرٌ.

ويَجِبُ أَنْ نَعْبُدَ الله عزَّ وجَلَّ بِعِلْمٍ. فالوُضوءُ لِلصلاةِ كما هوَ عندَ المالِكِيةِ مِنْهُ الواجِبُ وهوَ الوُضوءُ لِلصلاةِ، ومِنهُ المُبَاحُ هوَ لِلتَّبَرُّدِ والتَّنْظِيفِ، ومِنهُ المَمْنوعُ وهوَ التَّجْدِيدُ قبلَ أَنْ تَقَعَ بهِ عِبادةٌ (2).

سى38: كُنْتُ أَسْتَاكُ بعدَ الوُضوءِ وإذا بِدَمٍ يَخْرُجُ مَنْ بَيْنِ أَسْنَاني مَنْ أَجِدُهُ الوُضوءَ أَمْ لا؟

﴿ لَيْسَ هُناكَ وُضوءٌ مَنْ أَثَرِ الدَّمِ الخارِجِ بِسَبَبِ الاِسْتِياكِ لأنهُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ غيرِ السَّبِيلَيْنِ ولوْ كانَ دَمَ جُرْحٍ أَوْ رُعافِ، وعليهِ فلا حاجَةَ إلى إعادةِ الوُضوءِ.

سى39: خَرَجَ من بينِ أصابِع رِجْلَيَّ دَمٌ أثناءَ الصلاةِ وسَالَ، فهلْ يَلْزَمُني إعادةُ الصلاةِ بِدليل أنَّ الدَّمَ ناقِضٌ لِلْوُضوءِ أمْ لا؟

﴿ إِنَّ كُلَّ مَا خَرَجَ مِنْ غيرِ السَّبِيلَيْنِ (القُبُلِ والدُّبُرِ) لا يُعْتَبَرُ ناقِضاً لِلْوُضوءِ عندَ المالِكِيةِ وبِالتَّالِي لا يُبْطِلُ الصلاةَ بِدليلِ ما قالَهُ الحَسَنُ البَضري الله عنه وَال المُسْلِمونَ يُصَلُّونَ مِنْ جِراحاتِهِم (3) وقدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه صَلَّى وجَرْحُهُ يَنْبُعُ دَماً.

س 40: أثناءَ الصلاةِ أَشْعُرُ بِغَفْوَةٍ فَهَلْ يَنْتَقِضُ بِهَا وُضُونِي أَمْ لا؟

ج: جاءَ عنِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه أنهُ قالَ: "بِتُ لَيْلَةً عِندَ خالَتِي مَيْمُونَةً بِنْتِ الحارِثِ فَقُلْتُ لَها: إذا قامَ رسولُ الله ﷺ فأيْقِظِيني، فقامَ

<sup>(1)</sup> سبق بیانه، ص139، رقم 1.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (212/1 و213) أنواع الوضوء عند المالكية.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري، كتاب الوضوء (52/1)، باب مَن لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين.

رسولُ الله ﷺ فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَني في شِقِّهِ الأَيْمَنِ فَجَعَلْتُ إذا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي (1). يَتَّضِحُ منَ النَّصُ أَنَّ النَّوْمَ اليَسِيرَ حَالَ الصلاةِ لا يُعْتَبَرُ ناقِضاً لِلْوُضوءِ.

سى41: أَسْمَعُ بِأَنَّ أَكُلَ لَحْمِ الإبِلِ دُونَ غيرِهِ منَ الأَنْعامِ ناقِضٌ لِلوُضوءِ فهلْ هذا صَحِيحٌ؟ ومَا السُّرُ في ذلِكَ إِنْ كَانَ ناقِضاً؟

﴿ مَا دُمْتُ أَعْتَمِدُ في أَجُوبَتي على المَذْهَبِ المالِكِيِّ فَأَقُولُ: إِنَّ أَكُلَ لَحْمِ الإبِلِ غيرُ ناقِضِ لِلوُضوءِ (2)، بدليلِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ حَكَمَ بِعَدَمِ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ كمَا جاءَ عنْ جابِرٍ رضي الله عنه قالَ: «كانَ آخِرَ الأَمْرَيْن منْ رسولِ الله ﷺ تَرْكُ الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتُهُ النَارُ»(3).

وبِهذا الحديثِ أجابَ الجُمْهورُ عن حديثِ الوُضوءِ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ، واغْتَبَرُوا أحاديثَ الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النارُ مَنْسُوخَةً بِهذا الحديثِ. ولَحْمُ الإبِلِ مِمَّا مَسَّتُهُ النارُ.

س 42: كُنْتُ على وُضوءِ وتَناوَلْتُ كُوبَ لَبَنِ فاخْتَرْتُ بينَ تَجْدِيدِ الوُضوءِ وعَدَمِهِ، فماذا كانَ يَلْزَمُني في هذِهِ الحالةِ؟

﴾: عنِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه: «أنَّ النبيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَناً، ثمَّ دَعَا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ وقالَ: «إنَّ لَهُ دَسَماً» (4) والدَّسَمُ هوَ الدُّهْنُ الذي يُسْتَخْرَجُ

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (528/1)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ح تابع 763. أغفيت: نمت نومة خفيفة: لسان العرب لابن منظور، ج15، فصل الغين.

<sup>(2)</sup> إلى هذا الرأي ذهب الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم (صحيح مسلم بشرح النووي (42/4)، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل).

<sup>(3)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (108/1). وهو حديث صحيح رواه أهل السنّة بأسانيدهم الصحيحة. وقد أجمع العلماء بعد هذا الحديث على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، والله أعلم.

<sup>(4)</sup> رواه الشيخان واللفظ لمسلم في صحيحه، كتاب الحيض (274/1)، باب 24 نسخ=

منَ اللَّحْمِ أوِ الشَّحْمِ أوِ اللَّبَنِ. والحديثُ فيهِ بَيانُ العِلَّةِ لِلْمَضْمَضَةِ منَ اللَّبَنِ وهِيَ دَسَمُهُ فَيَدُلُ عَلَى اسْتِحْبابِها منْ كُلِّ شَيْءٍ دَسِمِ(1). إذن كانَ عليكِ أنْ تُمضمضي اتباعاً لِهَدْي رسولِ الله ﷺ ولا حاجَةَ إلى تَجْدِيدِ الوُضوءِ.

ست43: كُلَّما أَكَلْتُ شَيْئاً مَطْبُوخاً إلا وتَوَضَّاتُ لاَنَّني أَعْرِفُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النارُ» (2). إلاَّ أَنَّ كَثِيراً مِنَ الأَخُواتِ يُبْعِلْنَ مَسْأَلَة الوُضُوءِ مِمَّا يُطْبَحُ فما هوَ الصوابُ؟

قالَ العُلماءُ: تُسْتَحَبُ المَضْمَضَةُ لِكُلِّ ما لَهُ دَسَمٌ منْ كُلِّ مَأْكُولٍ أَوْ مَشُرُوبٍ لِتَلَّ تَبْقَى مِنهُ بَقايا يَبْتَلِعُها في حالِ الصلاةِ ولِتَنْقَطِعَ لُزُوجَتُهُ ودَسَمُهُ ويَتَطَهَّرُ فَمُهُ (4).

ســـ44: تَوَضَّاتُ ثُمَّ صَعِدَ مَنْ حَلَقي شِبْهُ طَعَامٍ وَلَمْ يَخْرُخِ، فَهَلَ أَعِيدُ الوُضُوءَ؟

중: إِنَّ مَا حَدَثَ لَكِ يُسَمَّى «قَلَساً» وهوَ أَنْ يُدْفَعَ الطعامُ إلى الحَلْقِ

<sup>=</sup> الوضوء مما مست النار، ح358. وفي صحيح البخاري، كتاب الوضوء (60/1)، باب هل تمضمض من اللبن. وسنن النسائي بشرح السيوطي، كتاب الطهارة (109/1)، باب المضمضة من اللبن. وسنن الترمذي، كتاب الطهارة (149/1)، باب 66 في المضمضة من اللبن، ح89، وقال أبو عيسى: ح ح ص.

<sup>(1)</sup> فتح الباري للعسقلاني، كتاب الوضوء (374/1)، ح211.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض (4/38)، باب الوضوء مما مست النار، -352.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم، كتاب الحيض (2/37)، باب نسخ الوضوء مما مست النار، ح354.

<sup>(4)</sup> شرح النووي لصحيح مسلم، كتاب الحيض (40/4)، ح358.

ثمَّ يَرْجعُ إلى الجَوْفِ. وقدْ سُئِلَ الإمامُ مالِكٌ ـ رحِمه الله ـ عنْ رَجُلِ قَلَسَ طعاماً هلْ عليهِ وُضوءٌ، ولْيَتَمَضْمَضْ منْ ذلِكَ ولْيَغْسِلْ فاهُ (الله عليهِ أَنْ تُمَضْمِضي ولا حاجَةَ إلى إعادةِ الوُضوءِ.

## س 45: هلْ وَضْعُ المُلَوِّناتِ والدُّهُونِ على الوَجْهِ بعدَ الوُضوءِ يَنْقُضُهُ أَمْ لا؟

ج: يَتَوَقَّفُ نَقْضُ الوُضوءِ منْ هذِهِ المُلَوِّناتِ والدُّهُونِ على المَوادُ التي صُنِعَتْ بِها وَمِنْها، فمَا دامَتْ هي مَوَادً مُسْتَوْرَدَةً منَ الخارِجِ فَيَجِبُ التَّأْكُدُ منْ مَصْنُوعاتِها حتى لا تَكُونَ فيها مادَّةٌ حَرامٌ تَكُونُ هي السَّبَبَ في نَقْضِ الوُضوءِ، أمَّا بِالنَّسْبَةِ لِكَوْنِها نَجاسَةٌ فهيَ ليْسَتْ كذلكَ في حَدِّ ذاتِها ولا تَنْقُضُ الوُضوءَ.

س 46: أَشْعُرُ بِخُرُوجِ رِيحٍ منَ القُبُلِ كُلَّما سَجَدْتُ في الصلاةِ، فهلْ يُعْتَبَرُ هذا الرِّيحُ ناقِضاً لِلْوُضوءِ أَمْ لا؟

﴿ إِنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ القُبُلِ لَا يَنْقُضُ الوُضوءَ لأَنهُ خارِجٌ مِنْ غيرِ المَخْرَجِ المُغْتادِ (2)، فالرِّيحُ عادةً يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ وليسَ مِنَ القُبُلِ، وما يَخْرُجُ مِنَ القُبُلِ يُعْتَبَرُ اخْتِلاجاً وليسَ رِيحاً وإِنْ كانَ رِيحاً فَهُوَ لَا نَجاسَةَ فيهِ.

ست47: أخياناً أتوَضًا ثمَّ يَتَبَيَّنُ لي أَنْ أُقَلِّمَ أَظْفارِي، فهلْ يَلْزَمُني إعادةُ الوُضوءِ؟

﴾: قالَ الحَسَنُ البَصْرِي: «إنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ فلا وُضُوءَ عليهِ»(3).

وقالَ أبو هُرَيرةَ رضي الله عنه: «لا وُضوءَ إلاَّ مِنْ حَدَثٍ»<sup>(4)</sup> إذنْ لا نَقْضَ بِإِزالَةِ شَعَرِ وأُخْذِ ظُفْرِ<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه نی ص141، ح6.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (284/1) نواقض الوضوء عند المالكية.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري، كتاب الوضوء (51/1)، باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين.

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه في ص140، ح1.

<sup>(5)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (283/1) تعليق الزحيلي على النواقض.

س 48: لِي أَسْنَانُ اصْطِنَاعِيةٌ وَعَالِباً مَا أَتَوَضَّا بِدُونِها إِلا أَنَّنَي أَسْتَغْمِلُها عندَ الصلاةِ، فهل وُضوئي بِدُونِها صحيحٌ أَمْ لا؟ معَ العِلمِ أَنَّني أَسْتَغْمِلُها وقتَ الصلاةِ.

ج: لِماذا أختي نَضَعُ أَنْفُسَنا في الحَرَج؟ فإمَّا أَنْ تَتَوَضَّئِي بِها لِتَشْمَلَها السَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولُولُولُولُولُولُولُول

س 49: كُلَّما تَوَضَّاتُ إلا وحَدَثَتْ لِي رِياحٌ كَثِيرَةٌ لِدَرَجَةِ أَنَّني أُعِيدُ الْوَضُوءَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَع مَرَّاتٍ ثُمَّ أَعُودُ إلى الصلاةِ، فماذا يَلْزَمُني في هذِهِ الحالةِ؟

﴿ إِنَّ مَا يَقَعُ لَكِ يُسَمَّى عَنَدَ الفُقهاءِ بِالسَّلَسِ وَهُوَ مَا يَسِيلُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَنْضَبِطُ وَهُذَا لَا يَنْتَقِضُ الوُضوءُ بهِ عَنَدَ المَالِكِيةِ إِذَا كَانَ يُلازِمُ صَاحبَهُ مِضْ الوقتِ فَأَكْثَرَ، أَمَّا إِذَا انْضَبَطَ بِأَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَنْقَطِعَ في أُوَّلِ المُوقتِ أَوْ آخِرِهِ وَجَبَ أَدَاءُ الصلاةِ حِينَئِذٍ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ السَّلَسُ. وعليهِ التَّدَاوِي إِنْ قَدَرَ عليهِ (1).

إذن عليكِ أوَّلاً أنْ تَقُومي بِأَسْبابِ التَّداوي لأنَّ لِكُلِّ داء دواء، وإنْ كُنْتِ تُلاحِظِينَ انْضِباطَ الرِّيحِ في أوَّلِ وَقتِ الصلاةِ أوْ في آخِرِهِ وَجَبَ أداء الصلاةِ في ذلِكَ الوقتِ، أمَّا إذا لم يَنْضَبِطْ وكانَ يَسْتَمِرُ أَكْثَرَ منْ نِصْفِ وَقتِ الصلاةِ في ذلِكَ الوقتِ، أمَّا إذا لم يَنْضَبِطْ وكانَ يَسْتَمِرُ أَكْثَرَ منْ نِصْفِ وَقتِ الصلاةِ ولا الصلاةِ في في أنْ تُصلي ولو أثناء الصلاةِ ولا يَشَرِّكُ ما خَرَجَ منْ سَلَسٍ ولو أثناء الصلاةِ ولا يَنْتَقِضُ وُضوؤُكِ بِاتَّفاقِ الفُقَهاءِ، وكُلُّ ما هُناكَ هوَ أَنْ تُؤخُري الوضوءَ إلى وَقْتِ أداءِ الصلاةِ.

سى50: أكُونُ حائِضاً وأريدُ أنْ أَذْكُرَ الله تعالى بِالتَّكْبِيرِ والتَّحْمِيدِ والنَّسْبِيحِ والاِسْتِغْفارِ فالْجَأُ إلى الوُضوءِ الأضغَرِ إلاَّ أنّني لمْ أَغْرِفُ ما أَفْعَلُهُ هُلْ هُوَ مَطْلُوبٌ مِنِي شَرْعاً أَمْ لا؟

﴾: الوُضوءُ في هذِهِ الحالةِ لا يَرْفَعُ عنكِ شَيْئاً منَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ أَوِ

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (266/1) نواقض الوضوء عند المالكية.

الأَصْغَرِ مَا دَامَ الحَيْضُ مَوْجُوداً. أَمَّا الذِّكُرُ فيَجوزُ لكِ بِدليلِ ما جاءَ عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كانَ النبيُّ ﷺ يَذْكُرُ الله على كُلِّ أَحْيانِهِ»(١) والحديثُ أَصْلُ في جَوازِ ذِكْرِ الله تعالى بِالتَّسْبِيحِ والتَّهْلِيلِ والتَّكْبِيرِ والتَّحْمِيدِ وشِبْهِها منَ الأَذْكارِ، وهذا جائِزٌ بِإِجْماعِ المُسلمينَ وإنَّما اخْتِلافُ العُلماءِ في جَوازِ قِراءةِ القُرآنِ لِلْجُنُبِ والحائِضِ.

ست51: أَبْقَى على وُضوءِ بعدَ أداءِ الصلاةِ إلى أَنْ يَحِينَ وقتُ صلاةٍ أَخْرَى، وأخرِصُ على أَنْ أَنُوزَ بِما هوَ أَنْضَلُ إلاَّ أَنْنِي لا أَغْرِف هلْ تَجْدِيدُ الوُضوءِ أَنْضَلُ إلاَّ أَنْنِي لا أَغْرِف هلْ تَجْدِيدُ الوُضوءِ والصلاةُ بِهِ أَنْضَلُ؟

﴿ عَنْ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلُواتِ يومَ الفَتْحِ بِوُضوءِ واحِد ومَسَحَ على خُفَّيْهِ فقالَ لهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ اليومَ شيئاً لمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قالَ: «عَمْداً صَنَعْتُهُ يا عُمَرُ» في الحديثِ جوازُ الصلواتِ المَفرُوضةِ والنَّوافِلِ بِوُضوءِ واحِدٍ ما لمْ يُحْدِثْ، وهذا جائِزٌ بإجماعِ مَنْ يَعْتَدُ بهِ.

وأمَّا قوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه: «صَنَعْتَ شَيْناً لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ» فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ النبيَ ﷺ كَانَ يُواظِبُ على الوُضوءِ لِكُلُ صلاةٍ عَمَلاً بِالأَفْضَلِ. وصَلَّى الصلواتِ في هذا اليومِ بِوُضوءِ واحِدِ بَيَاناً لِلْجَواذِ كما قالَ ﷺ: «عَمْداً صَنَعْتُهُ يا عُمَرُ» (3).

وعليهِ فإذا تَوَضَّأْتِ لِكُلِّ صلاةٍ منْ غيرِ حُدُوثِ حَدَثٍ فهذا هوَ الأَفْضَلُ

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض (4/59)، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، ح373.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم، كتاب الطهارة (232/1)، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ح77. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي، كتاب الطهارة (89/1)، باب 45 ما جاء أنه يصلّي الصلوات بوضوء واحد، ح61. وقال أبو عيسى: ح ح ص. وفي سنن النسائي بشرح السيوطي، كتاب الطهارة (86/1)، باب الوضوء لكل صلاة.

 <sup>(3)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة (3/152)، باب جواز الصلوات بوضوء واحد، شرح ح277.

كما كانَ يَفْعَلُ رسولُ الله عَلَيْ وهذا منْ مُسْتَحَبَّاتِ الوُضوءِ وهوَ نُورٌ على نورٍ كما جاءَ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عنِ النبيِّ عَلَيْ أنهُ قالَ: «مَنْ تَوَضَّأُ على الوُضوءِ على طُهْرٍ كَتَبَ الله لَهُ بِهِ عَشْرُ حَسَناتٍ»(1). ويَجُوزُ لكِ الجِفاظُ على الوُضوءِ والصلاةُ بِهِ كما جاءَ في حديثِ ثَوْبانَ رضي الله عنه قالَ: قال رسولُ الله عَلَيْ: ولا يُحافِظُ على الوُضوءِ إلا مُؤْمِنٌ»(2).

ست52: أخرِصُ على أنْ أنامَ دائِماً على طهارةٍ إلاَّ أنَّ النَّوْمَ أَخياناً يَغْلِبُني فَأْتَيَمَّمُ بَدَلَ الوُضوءِ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَصْغَرِ بِنِيةٍ أَنَّ التَّيَمُّمَ أَفْضَلُ منَ لَّتُوم على غيرِ طهارةٍ. فهلْ يَجُوزُ لي ذلِكَ أَمْ لا؟

آيت مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصلاةِ» (3) . أَمَرَ رسولُ الله عَلَيْهُ هُنا بِالوُضوءِ قَبِلَ النومِ مِنْ بابِ النَّذْبِ والإسْتِحْبابِ، ولا يَجُوزُ في أَيُ حالِ أَنْ يَنُوبَ لَيَجُوزُ في أَيُ حالِ أَنْ يَنُوبَ لَيَجُوزُ في أَيُ حالٍ أَنْ يَنُوبَ لَيَجُمْمُ عَنِ الوضوءِ إلا إذا كَانَ لِلتَّيَمُّمِ سَبَبُ مِنْ أَسْبابِهِ المُبِيحَةِ لَهُ. وعليهِ فما تَغْعَلِينَهُ ليسَ صواباً فإمَّا أَنْ تَتَشَجَّعي وتَتَوَضَّتي وُضوءَكِ لِلصلاةِ كما طلبَ رصولُ الله عَلِيْهُ، وإمَّا أَنْ تَتُركِيهِ بِاغْتِبارِ أَنَّ الأَمْرَ لِلنَّذْبِ والإِسْتِحْبابِ وليسَ مِنْ بابِ الوُجوبِ حتى لا نَكُونَ قَذْ شَرَّعْنا ما لمْ يُشَرِّعْهُ رسولُ الله عَلِيْهِ.

ست53: لِي خاتَمٌ وفي غالِبِ الأخيانِ لا أَنْتَبِهُ إلى تَخرِيكِهِ في المؤضوءِ، فهلْ يُغتَبَرُ الخاتِمُ حائِلاً لِوُصولِ الماءِ أَمْ لا؟

چ: يَرَى المالِكِيةُ أَنَّ الخاتَمَ إذا كانَ مَأْذُوناً فِيهِ (4) لا يَجِبُ تَحْرِيكُهُ

سبق تخریجه في ص147، ح3.

<sup>(2)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص46، ح33. وفي سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها (101/1)، باب 4 المحافظة على الوضوء، ح277. وفي الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أنَّ فيه انقطاعاً بين سالم وثوبان ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلاً.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري، كتاب الدعوات (144/7)، باب إذا بات طاهراً.

<sup>(4)</sup> الخاتم المأذون فيه: المسموح به شرعاً وهو الذهب للنساء والفضة للرجال.

ولؤ كانَ ضَيِّقاً لا يَدْخُلُ الماءُ تَحْتَهُ، وبِالتالي لا يُعْتَبَرُ حائِلاً أَمَّا غيرُ المَاذُونِ فِيهِ أَوْ ما زادَ عنْ واحِدٍ فيَجِبُ تَحْرِيكُهُ إِنْ كَانَ ضَيِّقاً وإلا فلاَ حاجَةَ الى تَحْرِيكِهِ.

س 54: أتساءَلُ دائِماً عنِ الحِكْمةِ من تَخْصِيصِ أعضاء مُعَيَّنةٍ منَ الجَسَدِ بالوُضوءِ؟

ج: إنَّ الحِكْمَةَ الإلَهِيةَ واضِحةٌ في كُلِّ شَيْءٍ، والحِكْمَةُ منْ تَخَصِيصِ الأعضاءِ المَغروفَةِ بالوُضوءِ هوَ كَثرَةُ تَعَرُّضِها للأَقْذارِ والغُبارِ<sup>(2)</sup>، وأنها هيَ التي يَقْتَرِفُ بِها الإنسانُ الآثامَ والذُّنُوبَ، فإذا تَوَضَّأ خَرَجَتْ آثامُهُ مِنها بِغَسْلِها بِنَيَّةِ الوُضوءِ، وهذا مِنْ فَضْلِ الله تعالى علينا ورَحْمَتِهِ بِنا.

والدليلُ ما جاءً عن أبي هُرَيرةً رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قالَ: "إذا تَوَضَّأُ العبدُ المُسلِمُ أو المُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلينها بِعَيْنَيْهِ معَ الماءِ أَوْ معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْها يَدَاهُ معَ الماءِ أَوْ معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فإذا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رِجْلاَهُ معَ الماءِ أَوْ معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ حتى رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رِجْلاَهُ معَ الماءِ أَوْ معَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ حتى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ»(3).



<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/219) فرائض الوضوء والمتفق عليها: غسل اليدين إلى المرفقين. وفي (252/1) أدب الوضوء النقطة الخامسة.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (208/1) تعريف الوضوء.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه فی ص150، ح3.



## الفصل التاسع طهارة الثياب



طهارةُ الثَّوْبِ واجِبَةٌ بِدليلِ قولِ الله تعالى: ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَفِرَ ﴾ (1) وهي شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصلاةِ. والثَّوْبُ لا يُجْنِبُ كما قالَ ابنُ عباسِ رضي الله عنه أي: لا يَتَنَجَّسُ إذا لَبِسَتْهُ الحائِضُ أو الجُنُبُ، فيُمْكِنُ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ تُعِيدَ لُبْسَ ما لَبِسَتْهُ وقتَ حَيْضَتِها أَوْ جَنابَتِها إذا كانَ لِباساً خَارِجِيّاً لَمْ يُحَاذَ بِحَيْضِ أَوْ مَنِيْ، أَمَّا إذا أَصَابَهُ شَيْءٌ منْ ذلِكَ جازَ لَها لِباسُهُ بعدَ أَنْ تَحتَّهُ وتَنْضَحَهُ مِنْ الله عنها قالت: «جاءَتِ بالماءِ فقط بِدليلِ قولِ أسماءَ بِنْتِ أبي بَكْرِ رضي الله عنها قالت: «جاءَتِ المرأةُ النبي ﷺ فقالت: أرأينت إخدانا تَجِيضُ في الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: قَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرِصُهُ بِالماءِ وتَنْضَحُهُ وتُصَلِّي فيهِ (2).

<sup>(1)</sup> المدَّثَر: 4، ﴿فَلَغِرُ﴾: أي اغسلها بالماء كما قال محمد بن سيرين لأن المشركين كانوا لا يتطهرون فأمر الله تعالى رسولَه الكريم أن يتطهر ويطهِّر ثيابه. «تفسير القرآن العظيم لابن كثير (154/7)».

<sup>(2)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري، كتاب الوضوء (63/1)، باب غسل الدم. وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة (240/1)، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، ح291. وفي سنن الترمذي، كتاب الطهارة (254/1)، باب في غسل دم الحيض من الثوب، ح138. قال أبو عيسى: ح ح ص. موطأ مالك، كتاب الصلاة، ح95، ص64. تحت الثوب: تفرك الشيء اليابس عنه: لسان العرب لابن منظور، ج2، فصل الحاء. تقرص الثوب: تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره: لسان العرب، ج7، فصل القاف. تنضحه: ترشه بالماء: لسان العرب، ج2، فصل النون.

وتَخْتَلِفُ طهارةُ الثؤبِ بِاخْتِلافِ أنواعِ النَّجاساتِ التي أصابَتْهُ، فمِنْها ما يَحْتاجُ إلى الغَسْلِ أَوْ إلى الفَرْكِ أَوِ النَّضْحِ أَوِ المَسْعِ. ومنْ هذِهِ النجاساتِ: المَنْيُ والوَدْيُ والقَيْحُ والبَوْلُ والقَيْءُ. ولِكُلِّ نَوْعٍ منْ أَنُواعِ هذِهِ النجاساتِ إذا أصابَ الثوبَ حُكْمٌ خاصٌ.

## 1 - المبحثُ الأوَّلُ: طهارةُ الثوبِ منَ المَنِيِّ:

إِخْتَلَفَ أَهْلُ العِلمِ في المَنِيِّ فَذَهَبَ البَعْضُ - ومِنهِمْ مالِكٌ - إلى نَجاسَتِهِ، وأَنهُ لا بُدَّ مِنْ غَسْلِ الثوبِ مِنهُ رَطْباً ويابِساً (١) مُسْتَدِلِيْنَ بِما وَرَدَ منَ الأحاديثِ في غَسْلِهِ. والغَسْلُ لا يَكُونُ إلاَّ لِشَيْءِ نَجِسٍ، كما جاءَ عن سُلَيْمانَ بنِ يَسَارِ قالَ: سَأَلْتُ عائشةَ رضي الله عنها عنِ المَنِيِّ يُصِيبُ الثوبَ فقالتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُهُ من ثَوْبِ رسولِ الله ﷺ فيَخْرُجُ إلى الصلاةِ وأثرُ الغَسْلِ في ثَوْبِهِ بُقَعُ الماءِ»(2).

ومِنْهُمْ مَنْ حَكَمُوا بِطَهارَتِهِ تَكْرِيماً لِبَني آدَمَ، واحْتَجُوا بِأحاديثِ الفَرْكِ كما في حديثِ هَمَّامِ بنِ الحارثِ قالَ: «ضافَ عائشةَ رضي الله عنها ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْراءَ فنامَ فيها فاحْتَلَمَ فاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِها وبِها أَثَرُ الاحْتِلامِ فَغَمَسَها في الماءِ ثمَّ أَرْسَلَ بِها فقالتْ عائشةُ: لِمَ أَفْسَدَ علينا تُوبَنا؟ الأحْتِلامِ فَغَمَسَها في الماءِ ثمَّ أَرْسَلَ بِها فقالتْ عائشةُ: لِمَ أَفْسَدَ علينا تُوبَنا؟ إنَّما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرِكَهُ بِأَصابِعِهِ، ورُبَّما فَرَكْتُهُ مَنْ ثَوْبِ رسولِ الله ﷺ إنَّصابِعي (3).

وفي هذا الحديثِ إشارةٌ إلى أنَّ الفَرْكَ (وهُوَ الدَّلْكُ بينَ الأصابِعِ) منْ غيرِ ماءِ كافِ لِتَطْهِيرِ الثوبِ منَ المَنِيِّ إذا جَفَّ ويَبِسَ ولوْ بَقِيَ أثَرُهُ بعدَ

<sup>(1)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (65/1)، باب ما جاء في المني.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري، كتاب الوضوء (63/1)، باب غسل المني. وفي سنن النسائي (156/1)، كتاب الطهارة، باب غسل المني من الثوب.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي، كتاب الطهارة (199/1)، باب 85 ما جاء في المني يصيب الثوب، ح-116. قال أبو عيسى: ح ص. وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة (238/1)، باب حكم المني، ح تابع 288.

الْفَرْكِ، أَمَّا إذا كَانَ رَطْباً لَمْ يَجِفَّ بَعْدُ فَيُطَهِّرُ الثوبُ مِنهُ بِالغَسلِ، وقَدْ يُكْتَفَى لِإِزَالَتِهِ مِنَ اللهِ عنهُ: «المَنِيُّ لِإِزَالَتِهِ مِنَ اللهِ عنهُ: «المَنِيُّ مِثْزِلَةِ المُخاطِ فَأَمِطْهُ عنكَ ولَوْ بِإِذْخِرَةٍ» (1).

والحديثُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ مَسْحَ الثَّوْبِ منَ المَنِيِّ كافٍ ما دامَ المَسْحُ منْ المُطَهِّرَاتِ التي تُرْفَعُ بها النَّجاسَةُ عنْ مَحَلِّها.

وعلى أي فرَسولُ الله ﷺ قَدْ بَيَّنَ لَنَا كَيْفِيَّةَ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ مَنَ الْمَنِيُ، وَتَكُونُ إِمَّا بِالغَسْلِ أَوِ الْفَرْكِ أَوِ الْمَسْحِ حسبَ حالةِ الْمَنِيُّ.

## 2 ـ المبحث الثاني: طهارَةُ الثوبِ منَ المَدْي:

المَذْيُ: هوَ ماءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عندَ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ أَوْ تَذَكُّرِ المَّشَهُوَةِ أَوْ تَذَكُّرِ المَّشْهُوَةِ أَوْ تَذَكُرِ السَّهْوَةِ أَوْ تَذَكُرِ السَّهُوَةِ بِخُرُوجِهِ، اللَّجِماعِ بِلاَ تَشْعُرُ بِخُرُوجِهِ، وهوَ نَجِسٌ بِاتّفاقِ الفُقهاءِ<sup>(2)</sup>.

• عنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: «كُنْتُ أَلْقَى منَ المَذْي شِدةً وعَناءً فكُنْتُ أَلْقَى منَ المَذْي شِدةً وعَناءً فكُنْتُ أَكْثِرُ منَ الغُسلِ فذَكَرْتُ ذلِكَ لِرسولِ الله عَلَيْةِ وسَأَلْتُهُ عنهُ فقالَ: «إِنَّما يُجْزِئُكَ منْ الغُصوءُ» فقُلْتُ: يا رسولَ الله كيفَ بِما يُصِيبُ ثَوْبِي منهُ قَالَ: يَكُفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفّاً منْ ماءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثُوْبَكَ حتَّى تَرَى أَنَّهُ أَصابَ منه» (3).

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (201/1)، كتاب الطهارة، باب 86 غسل المني من الثوب. المُخاط: ما يسيل من الأنف وهو من الأنف كاللعاب من الفم: لسان العرب، ج7، فصل الميم. الإذخرة: حشيش طيب الرائحة يُطحن فيدخل في الطيب: لسان العرب، ج4، فصل الذال.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/15 و152) النجاسات المتفق عليها في المذاهب: المذي والودى.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (197/1) وما بعدها، باب 84 ما جاء في المذي يصيب الثوب، ح115. قال أبو عيسى: ح ح ص. وفي سنن أبي داود (53/1)، كتاب الطهارة، باب في المذي، ح210 بتغيير في اللفظ. وفي سنن ابن ماجه (169/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي، ح506 بتغيير في اللفظ. نضح الثوب بالماء: رشه وضربه به فأصابه منه رشاش: لسان العرب، ج2، فصل النون.

يُشيرُ رسولُ الله ﷺ إلى طريقةٍ أُخْرَى لِتَطْهيرِ الثوبِ وهيَ النَّضْحُ أَيْ: رَشُّ الماءِ بِاليَدِ أَوِ الفَم أَوْ تَلَقِّي المَطَرِ بِرَشَّةٍ واحدةٍ إِذْ بِهذا يُصْبِحُ الثوبُ طاهِراً، ويَكُونُ النَّصْحُ لِلنَّوْبِ والحَصِيرِ.

#### 3 ـ المبحث الثالث: طهارَةُ الثوْب منَ الوَدْي:

الوَدْيُ: هوَ ماءٌ أَبْيَضُ ثَخِينٌ كَدِرٌ يَخْرُجُ عَقِبَ البَوْلِ، وهوَ من النجاساتِ المُجْمَعِ عليها لأنهُ يَخْرُجُ معَ البَوْلِ أَوْ بعدَهُ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ البَوْلِ أَوْ بعدَهُ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ البَوْلِ '').

#### 4 - المبحث الرابع: طهارةُ الثوب منَ البَوْلِ:

يُعْتَبَرُ البَوْلُ مِنَ النجاساتِ المُتَّفَقِ عليْها عندَ الفُقَهاءِ، ولا خِلافَ في نَجاسَتِهِ، وإنَّما الخِلافُ في كَيْفِيَّةِ تَطْهيرِ الثوْبِ منهُ بِالنَّسْبَةِ لِلرَّضِيعِ الذَّكرِ والأَنْثَى ما لَمْ يُطْعَمَا، فقرَّرَ المالِكِيةُ نجاسَةَ بَوْلِهِمَا ووُجُوبَ غَسلِ الثوبِ منهُ عَمَلاً بِالأحاديثِ التي تُنْبِتُ عَذابَ القَبْرِ منْ جَرَّاءِ عَدَمِ الإستِنْزاهِ منَ البَوْلِ عَمَلاً بِالأحاديثِ التي تُنْبِتُ عَذابَ القَبْرِ منْ جَرَّاءِ عَدَمِ الإستِنْزاهِ منَ البَوْلِ كما جاء في حديثِ سُلَيْمانَ الأَعْمَشِ رضي الله عنهُ قالَ: "مَرَّ رسولُ الله عَلَيْ على قَبْرَيْنِ فقالَ: "أَمَا إِنَّهُما لَيعَذَّبانِ ومَا يُعَذَّبانِ في كَبيرٍ أمَّا أَحَدُهُما فكانَ عَلَيْ بِالنَّمِيمَةِ وكانَ الآخَرُ لاَ يَسْتَنْزهُ منَ البَوْلِ» (2).

وفي الحديث إثباتُ عَذابِ القَبْرِ وفيهِ نَجاسَةُ الأَبُوالِ: «لا يَسْتَنْزِهُ منَ البَوْلِ» (3).

والمُرادُ منَ الحديثِ لا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ أَنَّ التَّعْذِيبَ لا يَكُونُ إلا في أَكْبَرِ الكَبائِرِ، فإنهُ يَكُونُ في غَيْرِها (4).

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/152) النجاسات المتفق عليها: الودي.

 <sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (171/3 و172)، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، ح292.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص (173/3).

<sup>(4)</sup> المرجع السابق، ص (172/3).

ومنْ هذا الحديثِ الشريفِ انْطَلَقَ المالِكيةُ في إثباتِ نَجَاسَةِ البَوْلِ فَقَرَرُوا وُجُوبَ غَسْلِ الثوبِ منهُ، ولمْ يُفَرِّقُوا في ذلِكَ بينَ بَوْلِ الصَّبيِّ الرَّضِيعِ ذكراً كانَ أَوْ أَنْثَى إلاّ أَنَّهُمْ قَرَّرُوا الإغفاءَ عَمًّا يُصِيبُ ثَوْبَ المُرْضِعَةِ أَمًّا كانَتْ أَوْ غَيرَها منْ بَوْلِ رَضِيعِها ذَكراً كانَ أَوْ أُنثَى إِنْ كانتْ تَجْتَهِدُ في أَمًّا كانَتْ أَوْ غيرَها منْ بَوْلِ رَضِيعِها ذَكراً كانَ أَوْ أُنثَى إِنْ كانتْ تَجْتَهِدُ في دَفْعِ هذِهِ النجاسَةِ عنْ ثَوْبِها، لكنْ إِنْ تَفَاحَشَ يُنْدَبُ غَسْلُهُ. أمَّا المُفَرِّطَةُ في دَفْعِ النجاسةِ فلا يُعْفَى ولوْ عن القلِيلِ مِمَّا أصابَ ثوْبَها منهُ (1).

## 5 ـ المبحث الخامس: طهارةُ الثوبِ منَ الدَّم:

الدَّمُ منَ النجاساتِ المُتَّفَقِ عليها سَواءٌ كانَ دَمَ حَيْضِ أَوْ نِفاسِ أَوْ دَمَ الدَّمُ منَ النجاساتِ المُتَّفَقِ عليها سَواءٌ كانَ دَمَ حَيْضِ أَوْ نِفاسِ أَوْ دَمَ الحَيوانِ المَذْبُوحِ الدَّيلِ قولِ الله تعالى: ﴿ قُل لا آجَدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ يَدليلِ قولِ الله تعالى: ﴿ قُل لا آجَدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلا الله تعالى: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ (2). إلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ (2). والرُّجْسُ هو النَّجَسُ.

والدَّمُ منَ النجاساتِ العَيْنِيَّةِ أي: المَرْئِيَّةِ وهيَ التي تُرَى بِالعَيْنِ بعدَ جَفافِها، وطهارَتُها تَكُونُ بِغَسْلِها كما جاءَ الأَمْرُ بِذَلِكَ من رسولِ الله ﷺ في حديثِ أسماء بِنْتِ أبي بكر رضي الله عنها قالت: «جاءَتِ امرأة إلى النبي ﷺ: «تَحُتُهُ فقالت: إخدانا يُصِيبُ ثوبُها منْ دَم الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قالَ ﷺ: «تَحُتُهُ ثمَّ تَقْرَصُهُ بِالماءِ ثمَّ تَنْضَحُهُ ثمَّ تُصَلِّى فيهِ» (3).

فتطهيرُ الثوبِ منْ دَمِ الحَيْضِ يَكُونُ بِغَسْلِهِ وزَوَالِهِ إلى أَنْ يَصْفُو المَاءُ منْ أَثَرِهِ فَحِينَئِذِ يُصْبِحُ طَاهِراً ولوْ بَقِيَ أَثَرُهُ بِالثوبِ بِدليلِ حديثِ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنهُ أَنَّ خَوْلَةَ بنتَ يَسَارِ أَتَتِ النبيَّ ﷺ فقالت: «يا رسولَ الله،

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/159) النجاسات المختلف فيها: بول الصبي الرضيع عند المالكية.

<sup>(2)</sup> الأنعام: 145.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في ص181، ح2.

ليسَ لي إلاَّ ثوْبُ واحِدٌ وأنا أحِيضُ فِيهِ فكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قالَ: «إذا طَهُرْتِ فاغْسِلِيهِ ثمَّ صَلِّي فيهِ»، فقالتْ: فإنْ لمْ يَخْرُجِ الدَّمُ. قالَ: «يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ ولا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» (1).

## 6 ـ المبحث السادس: طهارةُ الثوبِ منْ ماءِ القُرُوحِ:

ماءُ القُرُوحِ منَ النجاساتِ المُتَّفَقِ عليْها ويُعْرَفُ بِالقَيْحِ وهوَ «المِدَّهُ (2) الخاثِرَةُ تَخْرُجُ منَ الدُّمَّلِ». والصَّدِيدُ «هوَ الماءُ الرَّقِيقُ منَ المِدَّةِ الذي قدْ يُخالِطُهُ دَمِّ».

وماءُ القُرُوحِ هوَ كُلُّ ما سالَ منَ الجُرْحِ<sup>(3)</sup> وهوَ عِبارَةٌ عنْ دَمِ فاسِدٍ مُتَغَيِّرٍ يَجِبُ غَسْلُ الثوبِ منهُ. ويُعْفَى منهُ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْفَى عنْ مِثلِهِ منَ الدَّمِ إذا كانَ منْ غيْرِ سَبِيلِ أَيْ منَ القُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ. فإنْ كانَ منهُ فلا يُعْفَى عنهُ (4).

## 7 - المبحث السابع: طهارةُ الثوب منَ القَيْءِ:

يُضْبِحُ الثوبُ نَجِساً إذا أصابَهُ قَيْءٌ لأنهُ منَ النجاساتِ المُتَّفَقِ عليها، وهوَ منَ النجاساتِ المُرْثِيَّةِ التي تَتِمُ طهارَتُها بِزَوَالِها ولوْ بِمَرَّةٍ على الصَّحِيحِ إلا أنْ يَبْقَى شَيْءٌ منْ أثرِها كَلُوْنٍ أوْ رائِحَةٍ فلا يَضُرُّ بَقاؤُهُ. ويُغْسَلُ إلى أنْ يَضْفُو الماءُ على الرَّاجِح<sup>(5)</sup>.



 <sup>(1)</sup> سنن أبي داود (98/1)، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، ح365 وبتغيير في اللفظ في مسند أحمد (364/2).

<sup>(2)</sup> المِدَّة: ما يجتمع في الجرح من القيح: لسان العرب لابن منظور، ج3، فصل الميم.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (164/1) النجاسات المختلف فيها: ماء القروح عند المالكية.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق (1/65).

<sup>(5)</sup> المرجع السابق (179/1) كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء: العدد.



## الفصل العاشر طهارة المكان



بَعْدَما تَمَكَّنْتِ ـ أُختى ـ مِنْ مَعْرِفَةِ طهارَةِ بَدَنِكِ بِكُلِّ جَوانِبِها، وطهارةِ ثيابِكِ تَلْزَمُكِ إطْلالَةٌ أُخْرَى على ما تَتَطلَّبُهُ طهارةُ مَكانِ صلاتِكِ، وهيَ شَرْطٌ لِصِحْتِها. فالطهارَةُ مِفْتاحُ الصلاةِ، ويَجِبُ أَنْ تَشْمَلَ البَدَنَ والثَّوْبَ والمَكانَ والمَاءَ.

وطهارةُ المكانِ واجِبَةٌ بِدليلِ قولِ الله تعالى: ﴿أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْمَكِكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ﴾ (1).

ومِمَّا انْفَرَدَ بِهِ سَيُدُنا مُحَمَّدٌ ﷺ دُونَ غَيْرِهِ منَ الأنبِياءِ أَنَّ الأَرْضَ كُلَّها مَسْجِدٌ وطَهُورٌ لَهُ ولأَمَّتِهِ ﷺ كما في حديثِ جابرِ بْنِ عبدِالله رضي الله عنهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «وجُعِلَتْ لي الأَرضُ مَسْجِداً وطَهُوراً فأَيْما رَجُلٍ من أَمَّتِي الْدَركَتُهُ الصلاةُ فليُصَلِّ»(2).

وكما جاءَ في حديثِ أبي ذَرِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «حَيثُما الْحَرَكَتُكَ الصلاةُ فَصَلِّ والأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ»<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> البقرة: 125.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (86/1)، كتاب التيمم، باب التيمم.

<sup>(3)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (136/4)، كتاب بدء الخلق، باب قول الله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلِتَدَنَّ ﴾. وفي صحيح مسلم (370/1)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ح520.

نَفْهَمُ منْ هذا أنَّ المُسلمَ أَيْنَما أَدْرَكَتْهُ الصلاةُ جازَ لَهُ أَداؤُها في أيُ بُقْعَةٍ منَ الأَرْضِ، لأنَّ مَنْ كانَ قَبْلَنا إنَّما أُبِيحَ لَهُمُ الصلواتُ فِي مواضِعَ مَخْصُوصَةٍ كالبِيَعِ (1) والكنائِسِ. وقال القاضِي ـ رحمه الله ـ: "إنَّ مَنْ كانَ قبلنَا كانُوا لا يُصَلُّونَ إلا فِيما تَيَقَّنُوا طهارَتَهُ منَ الأَرْضِ، وخُصْصْنا نَحْنُ بَجَوَاذِ الصلاةِ في جميع الأَرْضِ إلا مَا تَيَقَّنًا نَجاسَتَهُ (2).

وقد أخْبَرَ ﷺ بِطهارَتِها ما دامَتْ مُعَرَّضَةً لِلشَّمْسِ والهَواءِ لأنَّ الجَفافَ بِالشَّمْسِ أَوِ الهواءِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَنْواعِ المُطَهِّرَاتِ بِالنَّسْبَةِ لِلأَرْضِ وكُلِّ ما كانَ نابِتاً بِها كالشَّجْرِ والكَلاَ لأَجْلِ الصلاةِ عليها، بِخِلافِ البِسَاطِ والحَصِيرِ والثوبِ وكُلِّ ما يُمْكِنُ نَقْلُهُ فإنهُ لا يُطَهَّرُ إلا بِالغَسْلِ(3) كما في قِصَّةِ الأغرابِيِّ والثوبِ وكُلُّ ما يُمْكِنُ نَقْلُهُ فإنهُ لا يُطَهَّرُ إلا بِالغَسْلِ (3) كما في قِصَّةِ الأغرابِيِّ في المَسْجِدِ في حديثِ أبي هُرَيرة رضي الله عنه قالَ: "قامَ أغرابيَّ فبَالَ في المَسْجِدِ فتناوَلَهُ الناسُ فقالَ النبيُ ﷺ: "دَعُوهُ وأربيقُوا علَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ ماءٍ فإنّما بُعِثْمُ مُيسَرِينَ ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» (4).

إلا أنَّنا نَجِدُ رسولَ الله ﷺ اسْتَثْنَى بعضَ الأماكِنِ منْ هذا الحُكْمِ لِعَدَمِ طهارتِها، وبالتالِي نَهَى عنِ الصلاةِ فيها وهي:

1 - قارِعَةُ الطَّرِيقِ أيْ: وَسَطُها الذي تَقْرَعُهُ الأَقْدَامُ لأَنَّها مَمَرٌ لِلناسِ
 مِمَّا يَقْطَعُ الخُشُوعَ على المُصَلِّي بِمُرُورِ الناسِ ولا تَخْلُو من نجاسَةٍ فهي بِهَذا

<sup>(1)</sup> البيَع: جمع بَيْعَة وهي كنيسة اليهود.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (4/5) في شرح حديث 521.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (95/1) أنواع المطهرات: 5 ـ الجفاف بالشمس أو الهواء.

<sup>(4)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (1/16)، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد. السجل: الدلو الضخمة المملوءة ماء، ولا يقال لها فارغة سبجل ولكن دلو: لسان العرب لابن منظور، ج11، فصل السين. وفي صحيح مسلم (236/1)، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، ح تابع 284. وفي سنن الترمذي (276/1)، كتاب الطهارة، باب 112 ما جاء في البول يصيب الأرض، ح147 بتغيير في اللفظ. قال أبو عيسى: ح ح ص.

غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلصَلَاةِ إلا إذا ضاقَتْ رِحابُ المَسْجِدِ بِالمُصَلِّينَ فَتَجُوزُ الصَلَاةُ في الطريقِ المُحَاذِيَّةِ لهُ بعدَ وَضَع حَصيرٍ عليْها.

وقد كُرِهَتِ الصلاةُ فيها لِحَديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: «نَهَى رَصُولُ الله ﷺ أَنْ يُصَلَّى في سَبْعَةِ مَواطِنَ: في المَزْبَلَةِ والمَجْزَرَةِ والمَقْبَرَةِ والمَقْبَرَةِ والمَقْبَرَةِ الطريقِ والحَمَّام ومَعاطِنِ الإبلِ وفوْقَ الكَعْبَةِ»(1).

2 ـ المَقابِرُ: لِنَهْيِ رسولِ الله ﷺ عنِ الصلاةِ فيها كما في حديثِ جُندُبٍ قالَ ﷺ: «ألا وإنَّ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كانوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ الْبِيائِهِمْ وصلاحِيهِمْ مَساجِدَ ألا فلا تَتَّخِذوا القُبُورَ مَساجِدَ إنِّي الْهاكُمْ عن ذلِكَ»(2).

3 ـ داخِلَ الحَمَّامِ لأنهُ مَأْوَى الشياطِينِ ومَظَنَّةُ انْكِشافِ العَوْراتِ، ومَصَبُّ لَحُسَالاتِ والنجاسَاتِ عادةً لِحديثِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما السابقِ في النقطةِ الأُولَى.

4 ـ المَزْبَلَةُ والمَجْزَرَةُ وعِلَّةُ كراهِيَّةِ الصلاةِ في المَزْبَلَةِ هيَ مُجاوَرَةُ لِتجاسَةِ أَوْ مَظَنَّةُ وَجُودِها، وأنَّها مَجْمَعُ الأوساخِ والنِّفايَاتِ، أمَّا المَجْزَرَةُ عَرِّها مَوْضِعُ ذَبْحِ الحَيَوانِ. والنَّهٰيُ عنِ الصلاةِ فيها ثابِتٌ عن رسولِ الله ﷺ عَنْ رسولِ الله ﷺ عَنْ رسولِ الله ﷺ عَنْ رسولِ الله ﷺ عَنْ حديثِ ابن عُمَرَ رضى الله عنهما السابق في النُقطةِ الأولَى.

ويَرَى الَمالِكيةُ أَنَّ الصلاةَ في كُلِّ هذِهِ المَواطِنِ تَجُوزُ إِنْ أُمِنَتِ النجاسَةُ عِها، أَمَّا إذا لمْ تُؤْمَنُ وكانَتْ مُحَقَّقَةً أَوْ مَظْنُونَةً فالصلاةُ فيها باطِلَةٌ (3).

5 ـ مَعاطِنُ الإبِلِ أيْ: مَبَارِكُها كما جاءَ عنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه عَنْهُ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ولا تُصَلُّوا في أغطانِ الإبل» (4).

المسنن ابن ماجه (246/1)، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.

<sup>22</sup> صحيح مسلم (378/1)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ح532.

<sup>🛣</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (789/1) الأماكن التي تكره الصلاة فيها عند المالكية.

سنن الترمذي (181/2)، كتاب الصلاة، باب 142 ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، ح348. وقال أبو عيسى: ح ح ص. وفي سنن ابن ماجه (253/1)، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، ح768 وإسناده. صحيح.

وعن عبدِالله بنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عنِ الصلاةِ في أَعْطانِ الإبلِ(1).

وقد قالَ ابنُ الأثِيرِ: لمْ يَنْهَ ﷺ عنِ الصلاةِ في أعطانِ الإبلِ منْ جِهةِ النجاسةِ فإنَّها مَوْجودَةٌ فِي مَرابِضِ الْغَنَمِ وقد أَمَرَ بِالصلاةِ فيها، والصلاةُ مع النجاسةِ لا تَجُوزُ، وإنَّما أرادَ أنَّ الإبِلَ تَزْدَحِمُ في المَنْهَل فإذا شَرِبَتْ رَفَعَتْ رُؤُوسَها، ولا يُؤْمَنُ مِنْ نِفارِها وتَفَرُّقِها في ذلِكَ المَوْضِعِ فتُؤْذي المُصَلِّي عندَها، أوْ تُنْجِسُهُ بِرَشَاش أَبْوالِها(2).

6 ـ مَوْضِعُ الكَنِيفِ «المَراحِض» فقد مَنَعَ الشَّرْءُ منْ ذِكْرِ الله تعالى والكلام فيها فكانَ مَنْعُ الصلاةِ فيها منْ بابِ أَوْلَى<sup>(3)</sup>.

7 ـ الكنيسة وهي مَعْبَدُ النّصارَى، والبِيعة وهي مَعْبَدُ اليَهودِ وغيرُهُما
 مِنْ أَمَاكِنِ الكُفْرِ سواءٌ كانَتْ عامِرَةً أَوْ دارِسَةً قديمَةً لأنّها لا تَخْلُو منْ تَماثِيلَ
 وصُورٍ.

وإذا كانَ الخِلافُ يَدُورُ حَوْلَ الصلاةِ في هذِهِ المَواطِنِ وحَوْلَ عِلَّةِ النَّهْ في هذِهِ المَواطِنِ وحَوْلَ عِلَّةِ النَّهْيِ عنها فإنَّ اللَّبْثَ فيها يَحْرُمُ الصلاةُ فِيها بِالإِجْماعِ لأنَّ اللَّبْثَ فيها يَحْرُمُ في الصلاةِ أَوْلَى (٥) وهيَ:

1 ـ الأرْضُ المَغْصُوبَةُ، فالصلاةُ فيها تَكُونُ كَصَلاةِ الحائِضِ أَوْ صَوْمِها لأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الفِعْلِ واجْتِنابَهُ والتأثِيمَ بِفِعْلِهِ، فكَيْفَ يَكُونُ مُطِيعاً بِمَا هُوَ عاصٍ بِهِ مُمْتَثِلاً بِمَا هُوَ مُحَرَّمٌ عليهِ مُتَقَرِّباً بِمَا يُبْعَدُ بِهِ؟ فإنَّ حَرَكاتِهِ وسَكَناتِهِ منَ القِيامِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ أَفْعالُ اخْتِيارِيَّةٌ هوَ عاصٍ بِها مَنْهِيٍّ وسَكَناتِهِ منَ القِيامِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ أَفْعالُ اخْتِيارِيَّةٌ هوَ عاصٍ بِها مَنْهِيٍّ

<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (56/2)، كتاب المساجد، باب ذكر نهي النبي على عن الصلاة في أعطان الإبل.

<sup>(2)</sup> قول ابن الأثير في شرح أعطان الإبل: لسان العرب لابن منظور، ج13، فصل العين.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/791) الأماكن التي تكره الصلاة فيها: آخر النقطة الرابعة.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق (795/1) ما تحرم الصلاة فيه.

عنها، ثمَّ إنَّ طهارةَ المَكانِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصلاةِ.

أمًّا مَنْ صَلَّى في أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ جاهِلاً أَوْ ناسِياً فهوَ غيرُ آثِمٍ وتَصِتُ مُلاَّتُهُ.

2 - الأرْضُ المَسْخُوطُ عليها وهي كُلُّ أَرْضٍ نَزَلَ بِها عَذَابٌ مِثْل أَرْضِ مَثْل أَرْضِ مَثْل أَرْضِ مَثْل أَرْضِ مَثْل أَرْضِ الله عنه الصلاة فيها كما جاء في حديثِ أبي صالِح الغِفَاري أَنَّ عَلِيّاً رضي الله عنه مَرَّ بِبَابِل وهُوَ يَسِيرُ فجاء هُ المُؤذِّنُ يُؤذِّنُ بِصلاةِ العَصْرِ فلَمَّا بَرَزَ مِنها أَمَرَ المُؤذِّنَ فأقامَ يَسِيرُ فجاء هُ المُؤذِّنُ يُؤذِّنُ بِصلاةِ العَصْرِ فلَمَّا بَرَزَ مِنها أَمَرَ المُؤذِّنَ فأقامَ السلاةَ فلمَّا فَرَغَ قالَ: "إِنَّ حِبِّي ﷺ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ في المَقْبَرةِ ونَهاني أَنْ أُصَلِّي بِأَرْضِ بَابِلِ فإنَّها مَلْعُونَة "(1). وفي الحديثِ منَ الفِقْهِ كرَاهِيةُ الصلاةِ بِأَرْضِ بَابِلِ فإنَّها مَلْعُونَة "(1). وفي الحديثِ منَ الفِقْهِ كرَاهِيةُ الصلاةِ بِأَرْضِ بَابِلِ فإنَّها مَلْعُونَة "(1).

ومِثلُ قَرْيَةِ الحِجْرِ وهيَ المكانُ الذي كانَتْ فيهِ دِيارُ ثَمُودَ، وكانَتْ بِها بِيْرٌ تُسَمَّى بِئْرَ ثَمُودَ، وقدْ نَزَلَ بِها رسولُ الله ﷺ مع أَصْحابِهِ في غَزْوَةِ تَبُوكَ وَنَهَى أَصْحابِهُ عَنْ شُرْبِ مائِها ودُخُولِ مَنَازِلِها(3).



<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (186/1)، كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة.انفرد به أبو داود.

 <sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/252) تفسير آية 101 من سورة (البقرة): ﴿وَمَا أُنزِلَ
 عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْوُتَ \* . . ﴾ .

<sup>(3)</sup> مع الأنبياء في القرآن الكريم لعبدالفتاح طبارة، قصة صالح، ص92.



#### أنتِ تسالِينَ ونحن نُجيبُ

س1: أنامُ بِمَلابِسَ يُجامِعُني فيها زَوجي، وأُصَلِّي بِتِلْكَ الملابِسِ فَيخْطُرُ في بَالِي أَنَّ الصلاةَ قَدْ تَكُونُ باطِلةً فهَلْ هذا صَحِيحٌ؟

جَ َ لَقَدُ سَأَلَ مُعَاوِيةُ بِنُ أَبِي سُفِيانَ أَمَّ حَبِيبَةً زَوْجَ النبيِّ ﷺ: «هلْ كَانَ رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي في الثوبِ الذي يُجَامِعُ فيهِ قالتْ: نَعَمْ إذا لَمْ يَرَ فِيهِ أذَى اللهُ يَلِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنِهُ مَا لَمْ يَرَ عَلَى اللهُ 
ست2: لا أستطيعُ حَصْرَ البَوْلِ إلى غايَةِ وُصُولِي إلى المِرْحاضِ، فأشعُرُ بِانْفِلاتِ بَعْضِ قَطَرَاتِ البَوْلِ في كَثِيرٍ منْ أَوْقاتِ اليَوْمِ مِمَّا يُرْهِقُني بِتَغْييرِ ما أَصَابَهُ البَوْلُ. فمَا حُكْمُ هذا البَوْلِ؟ وما حُكْمُ الثوبِ الذي أُصِيبَ بِهِ؟

هَ: إِنَّ مَا يُصِيبُكِ يُسَمَّى عَندَ الفُقهاءِ بِسَلَسِ البَوْلِ: وهوَ مَا خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيارٍ، وهذا يُعْفَى عنهُ، ولا يَجِبُ غَسْلُهُ لِلضَّرُورَةِ إذا لازَمَ كُلَّ يَوْم ولوْ مَرَّةً (2).

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (1/179)، كتاب الطهارة وسننها، باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. وفي سنن أبي داود (153/1)، كتاب الطهارة، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله. بتغيير في اللفظ. وفي سنن النسائي بشرح السيوطي (155/1)، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/17) المقدار المعفو عنه من النجاسة عند المالكية.

س3: أشْعُرُ أَخْيَاناً بِرَشْ جَواربِي أَوْ ثَوْبِي بِقَطَراتِ مِنَ البَوْلِ وأَنا بِيَتِتِ الخَلاءِ \_ وَهُوَ مِزْحَاضٌ تَقْلِيدِي \_ وأُحاوِلُ أَنْ أَحَدُدَ مَكَانَ النجاسَةِ إلاَّ لَيْتِتِ الخَلاءِ \_ وَهُو مِزْحَاضٌ تَقْلِيدِي \_ وأُحاوِلُ أَنْ أَحَدُدَ مَكَانَ النجاسَةِ إلاَّ لَتَيْرُهُ. فما حُكْمُ الثوبِ الذي أصابَهُ البَوْلُ ولمْ يُمَيَّزُ فيهِ مَكَانُ النجاسَةِ؟

إِذَا وُجِدَ ثُوْبٌ مُتَنَجِّسٌ، ولَكِنْ خَفِيَ على صَاحِبِهِ مَوْضِعُ النجاسَةِ عِلَى صَاحِبِهِ مَوْضِعُ النجاسَةِ عَلَى الصَحِيحِ إِنْ ظَنَّ طَرْفاً لأنَّ الثَوْبَ والبَدَنَ واحِدُ<sup>(1)</sup>.

فطهارةُ الثوبِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصلاةِ، وعليْهِ فيَلْزَمُكِ الدُّخُولُ إلى بَيْتِ لَحَلاءِ بِغَيْرِ جَوارِبَ ما دامَ تَقْلِيدِياً، معَ الاِحْتِيَاطِ مِنْ رَشٌ مَلابِسِكِ وذلِكَ بِجَنْبِها إلى أغلى حتى تَتَجَنَّبِي ما يَدْعُوكِ إلَى الشَّكُ.

ســـ4: زَوْجي رَاعِ لِلْغَنَمِ ويَتَحَفَّظُ مَنْ إصابَةِ ثَوْبِهِ بِشَيْءٍ مِنْ بَوْلِ الْغَنَمِ لَوْ رَوْثِهِ، إلا أَنَّهُ يَجِدُ صُعوبَةً خَاصَّةً وأَنَّهُ يُلازِمُ الرَّغيَ إلى آخِرِ النهارِ فيَقْضِي ثَلاثَ صَلَواتٍ خارجَ البَيْتِ، فما حُكْمُ ثِيابِهِ بِاغْتِبارِهِ راعِياً لِلْغَنَم مُلازِماً لَهَا؟

۞: إِنَّ مَا يُصِيبُ ثُوبَ المُصَلِّي أَوْ بَدَنَهُ أَوْ مَكَانَهُ مَنْ بَوْلِ أَوْ رَوْثِ حَيْلٍ أَوْ بِغَالٍ أَوْ حَمِيرٍ أَوْ غَنَم مِمَّا يُعْفَى عنهُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُزَاوِلُ رَغْيَهَا أَوْ عَلَمْ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُزَاوِلُ رَغْيَهَا أَوْ عَلَمْ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُزَاوِلُ رَغْيَهَا أَوْ عَلَمْ إِذَا كَانَ مِمْتَقَّةِ الْإِحْتِرازِ (2). ويُنْدَبُ لَهُ إغدادُ تُوب خاصٌ لِلصلاةِ.

سى5: مِمَّا يُعينُني على أشغالِ البَيْتِ حَمْلُ طِفلي الرَّضِيعِ فَوْقَ ظَهْرِي جُلُّ الوَقْتِ، وأختاطُ كَثيراً في عَدَم إصابَةِ ثِيابي بِبَوْلِهِ إلا أنَّني أشْعُرُ أخياناً مِلَّو البَوْلِ بِثِيابِي. فهَلْ يَلْزَمُني تَغْييرُها كُلَّما حَدَثَ ذَلِكَ أَمْ لا يُؤَثِّرُ هذا في طهارَةِ الثوْب؟

هَ: إِنَّ مَا يُصِيبُ ثَوْبَكِ مِنْ بَوْلِ رَضِيعِكِ يُعْفَى عَنِ القَلِيلِ مَنْهُ وَهُوَ مِعْدَارُ الدُّرْهَم إذا كُنْتِ تَجْتَهِدِينَ في دَفْعِ النجاسةِ عنكِ حالَ نُزولِها، أمَّا إذا

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (574/1) طهارة الثوب والبدن: النقطة د.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (172/1) المقدار المعفو عنه من النجاسة عند المالكية.

كُنْتِ مُفَرِّطَةً في دَفْعِها فلا تُعْفَيْنَ مِنها (1)، وخاصَّةً إذا تَفَاحَشَ وغالِباً ما يَتَعَدَّى قَدْرَ الدُّرْهَمِ فلا بُدَّ منْ غَسْلِ الشَّوْبِ. وأُرْشِدُكِ أَختي إلى المَثْلِ القَائِلِ: «الوِقايَةُ خَيْرٌ منَ العِلاجِ» فهناك وَسائِلُ لِلْوِقايَةِ منْ إصابةِ ثِيابِكِ بِبَوْلِ رَضِيعِكِ اجْتِياطاً منْ عَدَمِ الاِسْتِنْزاهِ الذي اغتَبَرَهُ رسولُ الله عَيَّةُ منْ عامَّةِ عَذَابِ القَبْرُ (2). فذلكَ أَفْضَلُ لَكِ فِي دِينِكِ.

ســ6: أَسْمَعُ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ الذَّكَرِ يُكْتَفَى بِرَشُهِ بَيْنَما بَوْلُ الأَنْثَى يُغْسَلُ، فهلْ هذا صحِيحٌ؟ وما العِلَّةُ في ذلِك؟

﴿ إِالنَّسْبَةِ لِلمَالِكِيةِ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بِينَ بَوْلِ الصَّبِيِّ الرَّضِيعِ الذَّكَوِ وَالأَنشَى عَمَلاً بِعُمُومِ الحديثِ الذِي يُخبِرُ فيهِ رسولُ الله ﷺ بِعَذَابِ الذِي لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ (3). إلاَّ أَنَّ غيرَ المَالِكِيةِ يُنْبِتُونَ مَا أَشَوْتِ إليهِ بِدليلِ حديثِ أَمٌ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطعامَ إلى رسولِ الله ﷺ فأجلسه وأبي ويعرف في حِجْرِهِ، فبالَ على ثوبِهِ، فدَعَا بِماءِ فنَضَحَهُ ولَمْ يَغْسِلُهُ (4). قالَ أَبُو عيسَى: أَصْحَابُ النبي ﷺ والتَابِعُونَ ومَنْ بَعدَهُمْ قالُوا: "يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلامِ ويُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيةِ مَا لَمْ يُطْعَمَا فإذا طُعِمَا غُسِلا جَمِيعاً (5).

ويُثْبِتُ هذا حديثُ لُبابَةَ بِنْتِ الحارثِ قالتْ: "بالَ الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ في حِجْرِ النبيِّ ﷺ فِفَالَ: يا رسولَ الله: إغطِني ثؤبّكَ والْبَسْ ثؤباً غَيْرَهُ فقالَ: "إِنَّما يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الأَنْفَى» (6).

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (171/1) المقدار المعفو عنه من النجاسة عند المالكية.

<sup>(2)</sup> كما سبقت الإشارة إليه في ص184، ح2.

<sup>(3)</sup> كما سبقت الإشارة إليه في ص184، ح3.

<sup>(4)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري في صحيحه (62/1)، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان. وفي صحيح مسلم بشرح النووي (66/3)، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، ح تابع 287.

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي (104/1 و105)، كتاب الطهارة، باب 54 ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، ح71.

<sup>(6)</sup> سنن ابن ماجه (174/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، -522.

أمًّا العِلَّةُ في ذلِكَ فنَجِدُ الجوابَ منِ ابْنِ اليَمَانِ المِصْرِيِّ قالَ: «سَأَلْتُ الشَّافِعيَّ عنْ حديثِ النبيُ ﷺ: «يُرَشُّ منْ بَوْلِ الغُلامِ ويُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ ويُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ مَنَ الماءِ والطَّينِ، الجاريةِ والمَاءانِ جَمِيعاً واحِدٌ». قالَ: «لأنَّ بَوْلِ الغُلامِ مَنَ الماءِ والطَّينِ، ومَوْلَ الجاريةِ منَ اللَّحْمِ والدَّمِ»، ثمَّ قالَ لي: «فَهِمْتَ؟» قلتُ: لا. قالَ: «فَهِمْتَ؟» قلتُ: لا. قالَ: «لَقُ اللهُ إلى المُعْرِ والدَّمِ». قالَ لي: «فَهِمْتَ؟» مَنَ الماءِ والطَينِ، وصارَ بَوْلُ الجاريةِ منَ اللَّحْمِ والدَّمِ». قالَ لي: «فَهِمْتَ؟» قلتُ: نَعَمْ. قالَ لي: «فَهِمْتَ؟» قلتُ: نَعَمْ. قالَ لي: «فَهِمْتَ؟»

وقدْ نَبَّهَ ابنُ حَجَر - رحِمه الله - إلى قوْلِ الخَطَّابي الذي يُبَيِّنُ أَنَّ نَضْحَ يَوْلِ الخَطَّابي الذي يُبَيِّنُ أَنَّ نَضْحَ يَوْلِ الذَّكَرِ لا يَعْنِي عَدَمَ نَجاسَتِهِ، وإنَّما لأَجْلِ تَخْفِيفِ نَجاسَتِهِ، ثمَّ قالَ: هَوَجْهُ التَّفْرِقَةِ بيْنهُما أَنَّ النُّفُوسَ أَعْلَقُ بِالذُّكُورِ مِنها بِالإناثِ فَجُعِلَتِ الرُّخْصَةُ فِي الذُّكُورِ لِكَثْرَةِ المَشَقَّةِ»(2).

ست7: مِنَ المُلاحَظِ أَنَّ الذُّبابَ والحَشَراتِ المُتَنَقِّلَةَ تَنْتَقِلُ حيثُ تَشَاءُ وَتَعَمُّ على وَتَعَمُّ على نجاسَةٍ كالعَذِرَةِ والبَوْلِ والدَّمِ بِأَرْجُلِها وفَمِها ثمَّ تَطِيرُ وتَحُطُّ على قَوْبِ. فهل تُؤَثِّرُ هذِهِ النجاسَةُ فيهِ؟

ه: إنَّ أَثَرَ الذُّبابِ أوِ النَّامُوسِ الذي يَقَعُ علَى نَجَاسَةٍ سَواءً كانتُ عَنْوَةً أَوْ بَوْلاً أَوْ دَماً بِأَرْجُلِهِ أَوْ فَمِهِ ثُمَّ يَطِيرُ ويَحُطُّ على ثوبٍ أَوْ بَدَنِ مَعْفُوًّ عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الاِخْتِرازِ<sup>(3)</sup>.

سى8: أخياناً يُصابُ ثوبي بِدَمِ الحَيضِ، وأُعِيدُ لِباسَهُ بعدَ الغُسْلِ وأُمَيدُ لِباسَهُ بعدَ الغُسْلِ وأُمَلِي بِهِ دُونَ أَنْ أَعْلَمَ بِمَا أَصابَهُ، ولم أَنْتَبِهُ إلا بعدَ الانْتِهاءِ منَ الصلاةِ. قما حُكْمُ هذا الثوبِ النَّجِسِ الذي أَدْنتُ بِهِ الصلاة؟ وهلْ أُعِيدُ الصلاة أَمْ لا؟ هما حُكْمُ هذا الثوبِ النَّجِسِ الذي أَدْنتُ بِهِ الصلاة؟ وهلْ أُعِيدُ الصلاة أَمْ لا؟ هما حُكْمُ هذا المشهورُ عندَ المالِكيةِ أَنَّ الطهارَةَ منَ الخَبَثِ، أَوْ إِزَالَةَ النجاسَةِ

<sup>(175/1)</sup> المرجع السابق (1/571) ح525.

<sup>🐲</sup> فتح الباري للعسقلاني (391/1)، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان.

<sup>(172/1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (172/1) المقدار المعفو عنه من النجاسة عند المالكية.

سى9: لي جَوَارِبُ صُوفِيَّةٌ ٱلْبَسُها فَثْرَةَ الحَيْضِ. هلْ يَجُوزُ لِي إعادَةُ لُبْسِها بعدَ الغُسلِ أَمْ لا بُدَّ مِنْ غَسْلِها هيَ كذلِكَ؟

﴿ إِنَّ مَا تَلْبَسُهُ المَرَأَةُ فِي فَتْرَةِ الحَيْضِ مِنْ مَلابِسَ لَا يُعْتَبَرُ نَجِساً بِالمَرَّةِ إِلَا مَا أَصَابَهُ أَثَرُ دَمِ الحَيْضِ. وعليهِ فلَكِ أَنْ تُعِيدِي لِبَاسَ مَا لَبِسْتِهِ فِي فَلْكِ أَنْ تُعِيدِي لِبَاسَ مَا لَبِسْتِهِ فِي فَتُرَةِ الحَيْضِ لَأَنَّ الثوبَ لَا يَنْجُسُ: أَيْ: لَا تُصِيبُهُ نَجَاسَةٌ إِذَا حَاذَى مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ.

سَ10: تَضْطرُنِي الظروفُ أخياناً إلَى أَنْ أَخْمِلَ رَضِيعِي في الصلاةِ، وبعدَ الاِنْتِهاءِ مِنْها أَجِدُ أَنهُ كَانَ نَجِساً بِبَوْلِ أَوْ غَائِطٍ. هَلْ يُعْتَبَرُ حَمْلُهُ نَجاسةً لِتَوْبِي أَمْ لا؟

﴿ إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ عَلَى الصَّبِيِّ: أَيْ لَمْ تَظْهَرْ لَكِ

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (572/1) طهارة الثوب والبدن عند المالكية.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (159/1)، كتاب الطهارة، باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، -388.

الشعار: ثوب يلي البدن. الغداة: صلاة الصبح. مضرُورة: مجموعة ومنقبضة أطرافها. أخرْتُها: أرْجَعْتُها.

<sup>(3)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (2/120)، كتاب اللباس، باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عمّا لا يعلم بها.

مِرَاثِحَةِ أَوْ بَلَلٍ، فلاَ يَضُرُّ حَمْلُهُ ما دامَتِ النجاسَةُ لمْ تَظْهَرْ عليهِ، ولا تَبْطُل صلاتُكِ اتّفاقاً لا خِلافَ فِيهِ<sup>(1)</sup>.

سَ11: زَوْجِي جَزَّارٌ لا يَخْلُو ثَوْبُهُ الخارِجِيُّ مِنْ أَثَرِ دَمِ الحَيَوانِ، فَهِلْ مُداوَمَتُهُ لِعَمَلِهِ هذا يُبِيحُ لَهُ الصلاة بِبِذْلَتِهِ هاتِهِ أَمْ لا؟

آي: لا، لأنَّ الدَّمَ منَ النجاساتِ المُتَّفَقِ عليْها، والجَزَّارُ مَهْمَا حاوَلَ الإِخْتِرازَ مِنْ إصابَةِ بِذْلَتِهِ بِالدَّمِ فإنهُ لا يَسْتَطِيعُ، ولِهَذا يُنْدَبُ لهُ إغدادُ ثَوْبٍ خاصٌ لِلصلاةِ (2)، والدَّمُ لا يُعْفَى مِنهُ إلاَّ عنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ البَغْلِيِّ (3)، فإنْ لمْ تَخَاوَزْ بُفْعَةُ الدَّمِ هذا القَدْرَ فثوبُهُ طاهِرٌ وإلاَّ فهُو نَجِسٌ يَجِبُ خَلْعُهُ وتَغْييرُهُ عند الصلاةِ لأَنَّها وَقْفَةٌ بينَ يَدَي الخالِقِ عزَّ وجَلَّ، وما أعْظَمَها مِنْ وَقْفَةٍ!

سَ 12: لِي دُمَّلَ يَسِيلُ قَيْحاً وأُمِرْتُ أَنْ أَنَظَفَهُ مَرَّتَيْنِ في اليَوْمِ إِلاَّ أَنْنِي الْمُصابُ المُصابُ اللهُ 

آثُرُ الدَّمامِيلِ منَ القَيْحِ السَّائِلِ ـ إذا كانَتْ كثيرَةً ـ عَمَّا سالَ مِنْها يَغْسِها أَوْ بِعَصْرِها فلا يُحْكَمُ بِنَجاسَةِ البَدَنِ أَوِ الثوبِ المُصَابَيْنِ بِها لِعُسْرِ الاَخْتِرازِ عَنْهُ، أَمَّا إذا كانَتْ دُمَّلاً واحِداً فيُعْفَى عمَّا سالَ مِنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعَصْرِ الْحَتِيجَ إليهِ، أَمَّا إذا عُصِرَ فلا يُعْفَى إلا عنْ قَدْرِ الدُّرْهَم دُونَ ما زادَ عليهِ (4).

س 13: ما حُكمُ الثوبِ إذا أصابَهُ دَمُ حَيَوانِ مُذكِّى حِينَ ذَبْحِهِ أَوْ يَعْدَهُ؟

﴿ إِذَا أَصَابَ الثوبَ دُمُ حَيُوانِ مُذَكِّى عَندَ ذَبْجِهِ فَهُوَ نَجِسٌ، لأَنَّ مَا أَصَابَهُ هُوَ دَمٌ مَسْفُوحٌ، والدَّمُ المَسْفُوحُ مِنَ النجاساتِ المُتَّفَقِ عليْها في

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (576/1) طهارة الثوب والبدن: النقطة الثانية.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (172/1) المقدار المعفو عنه من النجاسة.

<sup>(3)</sup> قدر الدرهم البغلي: قدر الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل: الفقه الإسلامي وأدلته (171/1) المقدار المعفو عنه من النجاسة.

<sup>(4)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (172/1) المقدار المعفو عنه من النجاسة.

المذاهِبِ، وكذلِكَ ما يَبْقَى في عُرُوقِ الحَيَوانِ بعدَ ذَبْحِهِ (1).

س 14: بي بَواسيرُ يَسِيلُ بَلَلُها فيُصِيبُ ثوبي الدَّاخِلِيَّ ويَضعُبُ علَيٌ تَغْييرُ مَا أُصِيبَ بِهِ كُلَّ صلاةٍ. فما حُكْمُ شريعَةِ الله في بَلَلِ البَواسِيرِ إِنَّا أصابَ الثوْبَ؟

﴿ إِذَا أَصَابَ بَلَلُ البَواسِيرِ الثوبَ أَوِ البَدَنِ كُلَّ يَوْمِ وَلَوْ مَرَّةً يُعْفَى عَنهُ لأَنهُ مِمَّا يَشُقُّ الاِحْتِرازُ مِنهُ (2) فيكُونُ حِينَئِذٍ حُكْمُ الثوبِ المُصَابِ بِهِ في هذهِ الحالةِ أَنهُ طاهِرٌ ما دامَ البَلَلُ مُسْتَمِرًا كما يَرَى المالِكيةُ.

سَـ15: رَمَى طِفْلِي علَى ثَوْبِي شَيْئاً نَجِساً وأَنَا أُصَلِّي، فهلْ كانَّ يَلْزَمُنِي أَنْ أُخْرُجَ مِنَ الصِلاةِ أَمْ أَتَابِعُ؟

﴿ جاءَ في صَحِيحِ البخاري أنهُ إذا أُلقِيَ علَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ لَمْ تَفْسُدْ عليهِ صلاتُهُ، فيَكْتَفِي المُصَلِّي بِوَضْعِ ما أصابَ ثَوْبَهُ إِنْ كَانَ شَيْئاً يُمْكِنُ وَضْعُهُ وإِبْعَادُهُ افْتِداءً بِعَمَلِ رسولِ الله عَلَيْ في حديثِ عبدالله بنِ عباسٍ رضي الله عنه قالَ: «بينَما رسولُ الله عَلَيْ ساجِدٌ وحَوْلَهُ ناسٌ منْ قُرَيْشٍ منَ المُشْرِكِينَ إِذْ جاءَ عُقْبَةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ علَى ظَهْرِ رسولِ الله عَلَيْ فاطِمَةُ رضي الله عنها فأخذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ...»(3).

وكما جاءً عنِ البُخاري ـ رحمه الله ـ: «إذا أُلْقِيَ على ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدُ عليهِ صلاتُهُ، وكانَ ابنُ عُمَرَ إذا رأى في ثوْبِهِ دَماً وهوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ ومَضَى في صلاتِهِ، وقال ابنُ المُسَيَّبِ والشَّعْبِي: إذا صَلَّى

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (1/150) النجاسات المتفق عليها في المذاهب.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (171/1) المقدار المعفو عنه من النجاسة عند المالكية.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (71/4)، كتاب الجزية والموادعة، باب طرح جيف المشركين في البئر. السَّلَى: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد عند الخيل والإبل، والجمع أسلاء: لسان العرب لابن منظور، ج14، فصل السين. الجَزور: الناقة المجزورة: لسان العرب، ج4، فصل الجيم.

وفي ثوْبِهِ دَمْ أَوْ جَنابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ وصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الماءَ في وَقْتِهِ لا يُعىدُ»(1).

سَ16: لي جَدَّةٌ كُلَّما أرادَتِ الصلاةَ خَلَعَتْ سراوِيلَها(2) ولؤ كانَتْ بِالمَسْجِدِ، وكُنْتُ دائِماً أُرْشِدُها إلى خَطَأْ هذا العملِ فلمْ تَقْتَنِغ. فهلْ في شريعةِ الله ما يُبِيحُ ذلِكَ أَمْ يَمْنَعُهُ؟

﴿ إِنَّ خَلْعَ السَّراوِيلِ عندَ الصلاةِ مُجَرَّدُ وَسُوسَةٍ شَيْطانِيةٍ تُصِيبُ الإنسانَ خاصَّةً إذا كانَتِ المرأةُ مُتَيَقِّنَةً منْ طهارَتِها ونَظافَتِها فليْسَ هُناكَ أَيَّةُ الإنسانَ خاصَّةً إذا كانَتِ المرأةُ مُتَيَقِّنَةً منْ طهارَتِها ونَظافَتِها فليْسَ هُناكَ أَيَّةً إلى أَنْ السَّرَةِ منَ السَّنَةِ النبويةِ الطاهِرَةِ إلى فِعْلِ هذا العملِ إلا إذا شَكَتْ في طهارَةِ السَّراوِيلِ فعليْها أَنْ تُغَيِّرُهُ بِآخَرَ ولا حاجَةً إلى خَلْعِهِ عندَ الصلاةِ. ولَعَلَّ هذا العَمَلَ عادَةٌ تَوَارَثَها الناسُ دُونَ أَنْ يَتَحَقَّقُوا منْ أَنَّ المَقْصُودَ مِنْها هوَ طهارَةُ اللّباسِ في الصلاةِ.

س-17: أشْعُرُ أثناءَ الصلاةِ أنَّ ثؤبي الخارِجِيَّ الْتَصَقَ بِجَسَدِي منَ الْعَراءِ فهلْ هُناكَ مانِعٌ من نَفْضِهِ بِيَدِي حتى لا يَتَجَسَّدَ بَدَنِي؟

ج: لا مانِعَ مِنْ نَفْضِ الثَّوْبِ إذا الْتَّصَقَ بِالجَسَدِ مَخافَةَ أَنْ يَلْتَصِقَ بِهِ في الرُّكُوعِ تَحاشِياً عنْ ظُهُورِ الأعضاءِ وبُرُوزِها، إلا أَنَّ هذِهِ الحَرَكَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَلِيلَةً لا تَتَعَدَّى نَفْضَ الثوبِ(3).

سى18: هل يُغتَبَرُ ما يَخْرُجُ منَ الصَّدْرِ مُنْعَقِداً كَالمُخَاطِ<sup>(4)</sup> نَجِساً إذا أصابَ الثوبَ أوْ حَصِيرَ الصلاةِ أمْ لا؟

@: إِنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّدْرِ مُنْعَقِداً عِنْ طَرِيقِ الفَمِ يُسَمَّى «البَلْغَمَ»

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (65/1)، كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلِّي قَذَر.

<sup>(2)</sup> السراويل: كلمة أعجمية فارسية مُعَرَّبَة وهي مفرد جمعها سراويلات: لسان العرب، ج11، فصل السين.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (794/1) ما لا يكره فعله في الصلاة.

 <sup>(4)</sup> المُخاط: ما يُسيل من الأنف، وهو من الأنف كاللعاب من الفم: لسان العرب، ج7،
 فصل الميم.

ويُعْتَبَرُ طاهِراً لا نجاسَةَ فيهِ، وبالتالِي لا يُؤَثِّرُ في طهارَةِ الثوْبِ أوِ الحَصِيرِ (1). الحَصِيرِ (1).

ست19: يُصابُ أَسْفَلُ الثوْبِ أَوِ الجَوارِبِ أَخْيَاناً بِطِينِ الشوارِعِ عندَ اشْتِدادِ المَطَرِ. فهلْ يُعْتَبَرُ هذا الوَحَلُ نَجِساً يَتَطَلَّبُ خَلْعَ ما أُصِيبَ بِهِ أَمْ لا؟

وَ فِيهِما، ولو اخْتَلَطَا بِنَجاسَةٍ يَهِما، ولو اخْتَلَطَا بِنَجاسَةٍ يَسِيرَةٍ يُغْفَى عنهُ ما دامَ الطينُ طَرِيّاً في الطريقِ ولوْ بعدَ انْقِطاعِ المَطَرِ إلا إذا غَلَبَتِ النجاسَةُ على الطينِ أوْ على الماءِ أوْ أصابَ الإنسانُ عَيْنَ النجاسةِ فَحِينَئِذِ لا عَفْوَ عنْ هذا الثوْبِ ويَجِبُ غَسْلُهُ، كما لا يُعْفَى عمَّا أصابَ الثوبَ منْ ذلِكَ بعدَ جفافِ المَطرِ لأنَّ المَشَقَّة زالَتْ ().

س 20: صَلَّيْتُ بِثَوْبِ خَارِجِيٍّ فَيْهِ تَصَاوِيرُ فَأَخْبَرَتْنِي أَخْتُ لَي بِأَنَّ صَلَاتِي بِاللَّهِ لِللَّهِ التَصَاوِيرِ بِلِباسِ الصلاةِ. فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟ صلاتِي باطلةٌ لِوُجُودِ هَذِهِ التَصَاوِيرِ بِلِباسِ الصلاةِ. فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟

نَّ الصلاة بِنَّ الصلاة بِثِيابِ فيها تَصَاوِيرُ الحَيوانِ أَوِ الإِنْسانِ مِنْ مَكْرُوهاتِ الصلاةِ (٤) ، وقد ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أنه كَرِهَ الصلاة فيها، بل كَرِهَ الصلاة إليها كما جاء في حديثِ أنسِ رضي الله عنه: «كانَ قِرَامٌ لِعائشةَ رضي الله عنها سَتَرَتْ بِهِ جانِبَ بِيْتِها، فقالَ النبيُ ﷺ: «أمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هذا فإنَّهُ لا تَزَالُ سَتَرَتْ بِهِ جانِبَ بِيْتِها، فقالَ النبيُ ﷺ: «أمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هذا فإنَّهُ لا تَزَالُ تَصَاوِيرُ مَعْ فَي صلاتِي » (٤) وإذا كانَ ظاهِرُ الحديثِ لا يُوفِي بِمَا تَضَمَّنَتُهُ تَرْجَمَةُ البابِ إلا بعدَ التأمُّلِ لأَنَّ السُّتْرَ وإنْ كانَ ذا تَصَاوِيرَ لَكِنَّهُ لَمْ يَلْبَسُهُ ولا نَهَى عن الصلاةِ فيهِ صَرِيحاً فالجَوابُ أنَّ مَنْعَ لُبْسِهِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، ثمَّ ولا نَهَى عن الصلاةِ فيهِ صَرِيحاً فالجَوابُ أنَّ مَنْعَ لُبْسِهِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، ثمَّ إنَّ المُنْ إِلاَنْهُ إِللنَّامُلِ في تَرْجَمَةِ البابِ إنَّ المُنْ إِلنَّهُ عِنْ اسْتِعْمالِهِ كما أنهُ بِالتَأْمُلِ في تَرْجَمَةِ البابِ وهي «بابُ إنْ صَلَّى في ثوبِ مُصَلَّبِ أَوْ تَصاوِيرَ» يَتَّضِحُ لنا أنَّ البُخاري وهي «بابُ إن صَلَّى في ثوبِ مُصَلَّبِ أَوْ تَصاوِيرَ» يَتَضِحُ لنا أنَّ البُخاري - عَطَفَ «تصاويرَ» على «ثوب مُصَلَّب أَوْ تَصاوِيرَ» يَتَضِحُ لنا أنَّ البُخاري - عَطَفَ «تصاويرَ» على «ثوب مُصَلَّب أَوْ تَصاوِيرَ» يَعْطِفْها على «مُصَلَّب» فيكُونُ رحمه الله - عَطَفَ «تصاويرَ» على «ثوب مُعَلِيهُ على «مُعَلِيهُ على اللهُ يَعْطِفْها على «مُعَلِيهُ على سُمَّنَهُ اللهُ يَعْطِفْها على «مُعَلِيهُ اللهُ يَعْلَيْهُ اللهُ يَعْلِيهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهُ يَعْلِيهُ على اللهُ يَعْطِفُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/143) أنواع الأعيان الطاهرة عند المالكية.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (1/371) المقدار المعفو عنه من النجاسة عند المالكية.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (783/1) ما يكره في الصلاة.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/99)، كتاب الصّلاة، باب إذا صلَّى في ثوب مُصَلِّب أو تصاوير.

النَّهْيُ عن الصلاةِ في ثُوْبٍ مُصَلَّبٍ وفي ثُوْبٍ ذِي تَصَاوِيرَ (1). كما ثَبَتَ عنهُ ﷺ أنهُ كانَ يُقَطِّعُ كُلَّ ما فيهِ تَصاوِيرُ كما في حديثِ عِمْرانَ بنِ حِطَّانِ: اللهُ عائشةَ رضي الله عنها حَدَّثَتُهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئاً فيهِ تصالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ (2).

يَظْهَرُ منَ الحديثِ أنهُ اسْتَنْبَطَ منْ نَقضِ الصَّلِيبِ نَقْضَ الصُّورَةِ التي تَشْمَرِكُ معَ الصَّلِيبِ في المَعْنَى هوَ عِبادَتُها مِنْ دُونِ الله فيَكُونُ المُرَادُ بِالصُّورِ في التَّرْجَمَةِ خُصُوصَ ما يَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الأزواح.

وفي الحديثِ دَلالَةٌ على أنه ﷺ كانَ يُقطِّعُ الصُّورَةَ سَواءٌ كانَتْ مِمَّا لهُ ظِلِّ أَمْ لا، وسَواءٌ في الثِّيَابِ أَوْ فِي الحِيطانِ وفي الفُيابِ أَوْ فِي الحِيطانِ وفي الفُرُشِ والأوْراقِ وغيرِها، أمَّا لوْ كانَ نَقْشاً في الحائِطِ طَمَسَها أَوْ حَكَّها أَوْ لَطَخَها بما يُغَيِّبُ هَيْئَتَها (3).

ورُجُوعاً إلى سُؤالِكِ أقولُ: إنَّ صلاتَكِ لَيْسَتْ باطِلةً لِمَا دلَّ عليه الحديثُ مِنْ أنَّ الصلاةَ لا تَفْسُدُ لِذلِكَ لأنهُ ﷺ لمْ يَقْطَعُها ولمْ يُعِدْها (4). إلا أنه يَجِبُ تَجَنبُ ذَلِكَ بَعْدَ اطلاعِكِ عَلَى الصوَاب.

س 21: تَضْطرُني الظرُوفُ أخياناً إلى أنْ أُصَلِّي بِسَراوِيلَ<sup>(5)</sup> وفَوْقَهُ بِذْلَةٌ لا تُغَطِّي كُلَّ جَسَدِي، ويَنصَحُنِي أبي دائِماً بأنَّ الصلاة بِذلِكَ اللباسِ باطِلَةٌ. فهلْ هذا صَحِيحٌ رغْمَ سَثْر العَوْرَةِ؟

﴿ مِنْ مَكْرُوهَاتِ الصلاةِ عندَ المالِكِيةِ اللّٰباسُ المُحَدِّدُ لِلْعَوْرَةِ إِمَّا

<sup>(1)</sup> فتح الباري للعسقلاني (577/1)، كتاب الصلاة، باب إن صلَّى في ثوب مُصَلَّب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (65/4)، كتاب اللباس، باب نقض الصور.

<sup>(3)</sup> فتح الباري للعسقلاني (398/10 و399)، كتاب اللباس، باب نقض الصور.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق (578/1)، كتاب الصلاة، باب إن صلَّى في ثوب مُصَلَّب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟

<sup>(5)</sup> السراويل: سبق شرحه في رقم 2 من ص199.

لِرِقَّتِهِ أَوْ لِضَيْقِهِ أَوْ لِإحاطَتِهِ كَالسَّرَاوِيلِ (1) فالمرأةُ تُصَلِّي في الدُّرْعِ الذي يُغَطِّي بَدنَها ورِجْلَيْها، وفي الخِمارِ الذي يُغَطِّي رأسَها وعُنُقَها كما جاءَ عنْ مالِكِ «أَنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ ﷺ كانتْ تُصَلِّي في الدُّرْعِ والخِمارِ»(2). وعنْ مالِكِ عنْ مُحمدِ بنِ زيدِ بنِ قُنْفُذِ عنْ أُمِّهِ أَنَّها سألَتْ أَمَّ سَلَمَةَ زوجَ النبيِّ ﷺ: «ماذا تُصَلِّي في الخِمارِ والدُّرْعِ السابِغ السابِغ في الخِمارِ والدُّرْعِ السابِغ إذا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْها»(3).

بِهَذَيْنِ الدَّلِيلَيْنِ ـ أختى ـ يَظْهَرُ لَكِ أَنَّ الصلاةَ بِاللَّباسِ الذي تُصَلِّينَ بهِ مُخالِفٌ لِهَدْي رسولِ الله ﷺ، وعلينا أَنْ نُعْطِيَ لِعِبادَتِنا حَقَّها منَ التَّقْدِيرِ والإخلاصِ فإنَّها وَقْفَةٌ عظيمَةٌ بينَ يَدَي الخالِقِ عزَّ وجَلًّا!

سے22: مَرَرْتُ بِأَرضِ مُتَنَجِّسَةٍ نجاسَةً يابِسَةً، وكانَ لي ثوبٌ طويلٌ تَعَلَّقَ بِهِ غُبارُ تِلكَ النجاسَةِ، فما حُكْمُ هذا الثوْبِ؟

هَ: حُكمُ الثوبِ الطويلِ إذا أصابَتْهُ نجاسَةٌ يابِسَةٌ أنهُ يُطَهِّرُهُ تِكْرارُ المَشْيِ والمُرُورِ لأنَّ الأرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُها بَعْضاً بِدليلِ حديثِ أمَّ وَلَدِ لاَبْراهِيمَ بنِ عبدالرحمْنِ بَنِ عَوْفِ أنَّها سَألتْ أمَّ سَلَمَةَ زوجَ النبيِّ عَيْ فقالتْ: "إنِّي امرأةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وأمْشِي في المَكانِ القَذِرِ فقالتْ أمُّ سَلَمَةً: قالَ رسولُ الله ﷺ: «يُطَهِّرُهُ ما بَعْدَهُ» (4).

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (787/1) ما يكره في الصلاة عند المالكية، النقطة 36.

<sup>(2)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب النداء للصلاة: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، ح171، ص123.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ح172، ص123.

<sup>(4)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الوضوء والطهارة: ما لا يُحَبُّ منه الوضوء، ح13، ص14. وسنن ابن ماجه (177/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً، ح531. وسنن الدارمي (189/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً. وسنن الترمذي (266/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الموطأ، ح143. وسنن أبي داود (102/1)، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل ح383.



## ج ـ الطهارَةُ التّرابيّةُ: التّيمُمُ:

ما أَعْظَمَ دِينَنَا الحَنِيفَ! دينَ الإسلامِ الذي يَسَّرَ على المُسْلِم مَسائِلَ دِينَ الإسلامِ الذي دَينَ الإسلامِ الذي وَجَعَلَهُ يَتَعامَلُ مَعَها حَسَبَ مَقْدُرَتِهِ وطاقَتِهِ، ومِنْ ذلِكَ التَّيَمَّمُ الذي جَعَلَهُ الله عزَّ وجَلَّ طهارَةً تُرَابِيَّةً تَنُوبُ عنِ اسْتِعْمالِ الماءِ في الوُضوءِ والغُسْلِ فِعْدَارٍ مَسْمُوح بِها شَرْعاً.

والتَّيَمُّمُ منْ خَصَائِصِ الأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ، فَرَضَهُ الله تعالى رُخْصَةً لَها، وَشَرَّعَهُ بِالكِتابِ والسُّنَةِ والإجماع. أمَّا القُرْآنُ فَبِدَلِيلِ قولِهِ تعالَى: ﴿ وَإِن كُنهُم مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَنَمَّهُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُوا مَنْ الْغَابِطِ أَوْ لَنَمَّهُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُوا مَا عَن حُدَيْفَة مَا جاء عن حُدَيْفَة مَا عَن حُدَيْفَة مَا عَن حُدَيْفَة مَا عَن حُدَيْفَة وَالَّذِي قَالَ رسولُ الله عَلَيْ: ﴿ وَمُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُها مَسْجِداً، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها فَالَ وَاللَّهُ عَلَى جَوَاذِهِ مِعَ وُجُودِ لَنا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ ﴿ وَمَن السُّنَةِ النَّمَةُ على جَوَاذِهِ مِعَ وُجُودِ مُعِياتِهِ.



<sup>(1)</sup> النساء: 43.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (1/371)، كتاب المساجد وموضع الصلاة، ح522.



## الفصل الأول كَيْفِيَّةُ التَّيَصُّم



لقد بَيْنَ لنا رسولُ الله ﷺ كَيْفِيةَ التَّيَمُّمِ في حديثِ عَمَّارِ قَالَ: بَعَنَنِي رَسُولُ الله ﷺ في حاجَةٍ فأَجْنَبْتُ فلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ (1) في الصَّعِيدِ كما تَمَرَّغُ الله عَلَيْهِ في حاجَةٍ فأَجْنَبْتُ فلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ أَنْ عَلَيْهِ كَمَا تَمَرُّغُ اللهُ فقالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمَرَّغُ اللهُ فقالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمُرَّعُ اللهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَمُولَ هَكَذَا وضَرَبَ بِيَدَيْهِ إلى الأرْضِ فَنَفَضَ بدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وكَفَيْهِ» (2).

ومِنْ هُنا يَظْهَرُ أَنَّ الواجِبَ في التَّيَمُّمِ هوَ الصَّفَةُ المَذكُورَةُ في هذا الحديثِ المُحَدَّدَةُ بهَذِهِ العِبارَةِ: «إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ».

ويُوَكُدُ هذا ما عَنُونَ بهِ البُخاري ـ رحِمه الله ـ بَاباً من أبُوابِ صَحِيحِهِ فَهَابُ التَّيَمُ مِ لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ»: عن عبدِالرَّحْمْنِ قالَ: قالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ رضي الله عنه: تَمَعَّكْتُ فأتَيْتُ النبيَّ يَثَلِيَّةُ فقالَ: «يَكْفِيكَ الوَجْهُ والكَفَّانِ» (3). حيثُ أتى فيه بِصِيغَةِ الجَزْمِ معَ شُهْرَةِ الخِلافِ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ، ويُسْتَفادُ من هذا للفظِ أنَّ ما زادَ على الكَفَّيْنِ ليْسَ بِفَرْضٍ (4) كما سَنْبَيِّنُ في الفُصُولِ التالِيةِ بِإِنْ الله تعالى.

<sup>(1)</sup> تقلبت.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (4/53)، كتاب الحيض، باب التيمم، ح تابع 368.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (88/1)، كتاب التيمم، باب التيمم للوجه والكفين.

<sup>(4)</sup> فتح الباري للعسقلاني (1/530 و531)، كتاب التيمم، باب التيمم للوجه والكفين، ح341.



# الفصل الثاني الأغذَارُ المُبِيحَةُ لِلتَّيَمُم



شَرَّعَ الله تعالَى التَّيَمُّمَ بِأَعْذَارٍ تَجْعَلُهُ مُبَاحاً نَجْمَعُها في ثمَانِيةِ أُسْباب (1):

## 1 .. فقد الماء الكافي لِلْوُضُوءِ أو الغُسْلِ:

قال الله عنزً وجَلَّ: ﴿ وَإِن كُنكُم مِنْ فَن اللهِ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ لَمَ مَن الْفَاهِ فَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُواللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

• عنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ رَأَى رَجُلاً مُغْتَزِلاً لَمْ يُصَلُّ في القَوْمِ فقالَ: "يَا فُلانُ ما مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي في القَوْمِ؟ فقالَ: يا رسولَ الله أصَابَتْنِي جَنابَةٌ ولا ماءَ قالَ: "عليكَ بِالصَّعِيدِ فإنه يَخْفِيكَ "(3). يَدُلُ النَّصُّ القُرْآنِيُ الكَرِيمُ والحَدِيثُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ على مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُ م لِلصلاةِ عندَ انْعِدام الماءِ منْ غيرِ فَرْقٍ بينَ الجُنُبِ وغيرِه،

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (416/1) أسباب التيمم.

<sup>(2)</sup> النساء: 43.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (1/19)، كتاب التيمم، آخر باب في التيمم. سنن الدارمي (1/19)، كتاب الصلاة والطهارة، باب التيمم. مع تغيير في اللفظ. الصعيد: وجه الأرض. قال أبو إسحاق: على الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره: لسان العرب لابن منظور، ج3، فصل الصاد.

وقد أَجْمَعَ العُلَمَاءُ على ذلِكَ ولَمْ يُخالِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الخَلَفِ أَوْ مِنَ الشَّلَفِ<sup>(1)</sup>، وتَسْتَمِرُ إِباحَةُ التَّيَمُّمِ إلى غايَةِ وُجُودِ الماءِ لأَنَّ التَّيَمُّمَ يُزِيلُ السَّدَثَ إلاَّ أَنَّ زَوَالَهُ مُؤَقَّتُ إلى غايَةٍ وُجُودِ الماءِ، فإنْ وُجِدَ الماءُ عادَ المحدَثُ (2). إلاَّ أَنهُ لا يَكْفِي لِمَنْ فَقَدَ الماءَ بِالبَيْتِ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلى التَّيَمُّمِ المَحدَثُ (2). إلاَّ أَنهُ لا يَكْفِي لِمَنْ فَقَدَ الماءَ بِالبَيْتِ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلى التَّيَمُّمِ مُباشَرَةً، بلْ عليهِ أَنْ يَطْلُبَهُ لأقلُ مِنْ مِيلَيْنِ إذا تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ وُجُودَهُ.

#### 2 ـ فَقْدُ القُدْرَةِ على اسْتِعْمالِ الماءِ:

قدْ يُوجَدُ الماءُ ولَكِنَّ الإنسانَ يَعْجِزُ على اسْتِعْمالِهِ فلا تَكُونُ لَهُ قُدْرَةً على اسْتِعْمالِهِ فلا تَكُونُ لَهُ قُدْرَةً عليهِ، كَمَنْ كانَ مَسْجُوناً أَوْ مَرْبُوطاً أَوْ مُكْرَهاً أَوْ خَائِفاً على نَفْسِهِ مِنْ لِصَّ أَوْ عَيْرِهِ، سَواءٌ كانَ هذا الإنسانُ مُقِيماً أَوْ مُسافِراً. ففي هذهِ الحالاتِ يُباحُ لهُ التَّيَمُّمُ ولا تَلْزَمُهُ إعادَةُ الصلاةِ.

#### 3 - المَرَضُ أَوْ بُطْءُ البُرْءِ:

والمَرَضُ المُبِيحُ لِلتَّيَمَّمِ هوَ الذي يَخافُ مَعَهُ الإنسانُ منِ اسْتِعْمالِ الماءِ فَوَاتَ عُضُو أَوْ تَطُوِيلَ البُرْءِ، وعليهِ فَيَجُوزُ التَّيَمَّمُ لِكُلِّ مَنْ خافَ على نَفْسِهِ بِاسْتِعْمالِ الماءِ حُدُوثَ مَرَضٍ مِنْ نَزلَةٍ أَوْ حُمَّى أَوْ أَلَم فِي عُضُو أَوْ نَحْوِ فِلْكَ، أَوْ خافَ تَأَخُرَ بُرْيهِ مِنْ مَرَضٍ بِهِ، أَوْ خَافَ زِيادَةَ المَرَضِ وطُولَهُ ويعُونُ ذَلِكَ إِمَّا بِالعادَةِ: أَيْ أَنهُ كُلَّمَا اسْتَعْمَلَ الماءَ زادَ مَرَضُهُ، كما يُعْرَفُ ويعُونُ ذَلِكَ إِمَّا بِالعادَةِ: أَيْ أَنهُ كُلَّمَا اسْتَعْمَلَ الماءَ زادَ مَرَضُهُ، كما يُعْرَفُ على على عارِفِ ولو كانَ غيرَ مُسْلِم كما يَرَى المالِكِيةُ (3). والدَّلِيلُ على على عارِفٍ ولو كانَ غيرَ مُسْلِم كما يَرَى المالِكِيةُ (3). والدَّلِيلُ على على عَنْ الله هذه أَلَى الله هذه الآية : عَنْ يَتُو طَالَةُ فَاتَى النبي عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَانْزَلَ اللهُ هذه الآية : ولمُ كُنُمُ مَنْهَى (4).

<sup>(1)</sup> نيل الأوطار (322/1)، كتاب التيمم، باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (410/1) الفصل السادس: التيمم «نوع البدل».

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/418 و419) أسباب التيمم: النقطة 3 «المرض أو بطء البرء».

<sup>(4)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج (296/2) تفسير آية التيمم 43.

### 4 ـ الحاجَةُ إلى الماءِ حالاً أو اسْتِقْبالاً:

قذ يُوجدُ الماءُ ولا يَغجِزُ الإنسانُ عنِ اسْتِغمالِهِ، ولَكِنَّهُ يَكُونُ قلِيلاً قَذْرَ ما سَيَختاجُ إليهِ حالاً أو اسْتِقْبالاً، فإنِ اغتَقَدَ أوْ ظَنَّ أنهُ سَيَختاجُ إلى الماءِ القليلِ عِنْدَهُ اختِياجاً مُؤَدِّياً إلى الهلاكِ جَازَ لهُ التَّيَمُّمُ، ومِنْ هذِهِ الاِختِياجاتِ الشُّرْبُ بِدليلِ ما جاءَ عنِ البُخاري أنَّ الخَوْفَ منَ العَطَشِ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ (1)، وكذلِكَ العَجِينُ وطَبْخُ الطعام وإزالَةُ نَجاسَةٍ غيرِ مَعْفُو عنها.

## 5 ـ الخَوْفُ منْ تَلَفِ المالِ إنْ طَلَبَ الماءَ:

قدْ يُوجَدُ الماءُ وتَكُونُ للإنسانِ اسْتِطاعَةٌ على اسْتِعْمالِهِ إلا أنهُ يَخافُ على تَلَفِ مالٍ ذِي بَالٍ سَواءٌ كانَ لهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا هوَ تَرَكَهُ وخَرَجَ يَطْلُبُ الماءَ، فَفِي هذِهِ الحالَةِ يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ ولوْ تَحَقَّقَ وُجُودُ الماءِ، أَمَّا إِذَا شَكَّ في وُجودِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ولوْ كانَ المالُ قلِيلاً كما يَرَى المالِكيةُ، وهذا حُكْمٌ عامُ بينَ المُقِيم والمُسافِرِ (2).

### 6 ـ شِدَّةُ البَرْدِ أَوْ بُرُودَةُ الماءِ:

عنْ عَمْرُو بْنِ العاصِ قَالَ: «احْتَلَمْتُ في لَيْلَةِ بارِدَةٍ في غَزْوَةِ ذاتِ السَّلاسِلِ فأشْفَقْتُ (3) إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحابِي الصَّبْحَ فَذَكَرُوا ذلِكَ لِلنبيِّ ﷺ فقالَ: «يا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحابِكَ وأَنْتَ الصَّبْحَ فَذَكَرُوا ذلِكَ لِلنبيِّ ﷺ فقالَ: «يا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحابِكَ وأَنْتَ الشَّهُ بُعْبُ الله بُعْتُ الله عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُكُوا أَنْفُسَكُمُ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (4) فضَحِكَ عزّ وجلً يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُكُوا أَنْفُسَكُمُ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (4) فضَحِكَ عزّ وجلً يَقُولُ:

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (90/1)، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الخوف أو خاف العطش تيمم.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (419/1 و420) أسباب التيمم: الخوف من تلف المال لو طلب الماء.

<sup>(3)</sup> أشفقت: خفت وحذرت.

<sup>(4)</sup> النساء: 29.

رسولُ الله ﷺ ولمْ يَقُلُ شَيْئاً»(1).

مِنْ خِلالِ هذا النَّصُّ الشَّرِيفِ يَظْهَرُ تَقْرِيرُ رسولِ الله ﷺ لِجَوازِ النَّيَمُّمِ عندَ شِدَّةِ البَرْدِ ومَخَافَةِ الهَلاكِ وذلِكَ بِتَبَسَّمِهِ ﷺ أَوَّلاً ثمَّ بِعَدَمِ إِنْكَارِهِ لِعَمَلِ عندَ شِدَّةِ البَرْدِ ومَخَافَةِ الهَلاكِ وذلِكَ بِتَبَسَّمِهِ ﷺ أَوَّلاً ثمَّ بِعَدَمِ إِنْكَارِهِ لِعَمَلِ عَمْرِو بنِ العاصِ لأَنَّ النبي ﷺ لا يُقِرُ على باطِل (2). وعليهِ فإذا وُجِدَ الماءُ ولَكِنْ لمْ يَجِدِ الإنسانُ ما يُسَخِّنُهُ بِهِ وكانَ الجَوُّ بارِداً، فإنْ كانَ يَطْلُبُ عُسلاً وخَافَ على نَفْسِهِ المَوْتَ أو الضَّرَر الكثيرَ بِاسْتِعْمالِ الماءِ الباردِ جازَ لَهُ وخافَ على نَفْسِهِ المَوْتَ أو الضَّرَر الكثيرَ بِاسْتِعْمالِ الماءِ الباردِ جازَ لَهُ التَّيَمُّمُ إذا لمْ تَكُنْ لهُ أَجْرَةُ الحَمَّامِ ولا قَضَاءَ عليهِ عندَ المالِكيةِ، أَمَّا إذا كانَ مُحْتَاجًا إلى الوُضُوءِ الأَصْغَرِ فلا يَجُوزُ لهُ التَّيَمُّمُ في الصَّحيحِ مِنْ أَجْلِ بُرُودَةِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماء الذَا كانَ مُحْتَاجًا إلى الوُضُوءِ الأَصْغَرِ فلا يَجُوزُ لهُ التَّيَمُّمُ في الصَّحيحِ مِنْ أَجْلِ بُرُودَةِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماء الماء الماء الماء الماء أَدْدَا اللهُ المَّاءِ الماء أَنْ الماء أَدْدَا الماءِ الماءِ أَدْدَا الماءِ الماءِ الماءِ الماء أَدْدَا الماء أَدْدُ الله الماء أَدْدَا الماء أَدْدِ الماءِ الماء أَدْدَا الماءِ الماءِ الماءِ الماءِ الماء أَدْدَا الماءِ الماء أَدْدُ الماء أَدْدُ الماء أَدْدَا الماء أَدْدِ الماء أَدْدَا الماء أَدْدَا الماء الماء أَدْدُ الماء الماء الماء أَدْدُ الماء الم

## 7 ـ فَقْدُ آلَةِ الماءِ كالدَّلْوِ والحَبْلِ:

مَنْ كَانَتْ لَهُ قُدْرَةٌ على اسْتِعْمَالِ المَاءِ وَلَكِنْ لَمْ يَجِدِ الآلَةَ الَّتِي تُوصِلُهُ إِلَيهِ كَالدَّلْوِ وَالْحَبْلِ مَثلاً جَازَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِذَا خَافَ خُرُوجَ الوَقْتِ لأَنهُ بِمَنْزِلَةِ عَادِمِ الْمَاءِ.

## 8 ـ الخَوْفُ منْ خُرُوج وَقتِ الصلاةِ معَ انْعِدام الماءِ:

مَنْ خافَ خُرُوجَ وَقْتِ الصلاةِ وكانَ عادِمَ الماءِ جازَ لهُ التَّيَمُمُ مُحافَظَةً على أداءِ الصلاةِ في وَقْتِها، وكذلِكَ جازَ التَّيَمُّمُ لِمَنْ وَجَدَ الماءَ ولَكِنَّهُ ظنَّ أَدُاءِ الصلاةِ في وَقْتِها، وكذلِكَ جازَ التَّيَمُّمُ لِمَنْ وَجَدَ الماءَ ولَكِنَّهُ ظنَّ أَدُهُ لَمْ يُدْرِكُ منَ الصلاةِ ولو رُنْعةً واحِدَةً إنْ هوَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأ.

أمَّا مَنْ وَجَدَ الماءَ وظنَّ أنهُ يُدْرِكُ ولوْ رَكْعَةً واحِدَةً منَ الصلاةِ إذا هوَ

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (90/1)، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ ح344. وبلفظ موجز في صحيح البخاري (90/1)، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض.

<sup>(2)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (324/1)، كتاب التيمم، باب الجنب يتيمم لخوف البرد.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (420/1) أسباب التيمم: شدة برودة الماء.

اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ فلا يَجُوزُ لهُ التَّيَمُّمُ وهذا ما يَرَاهُ المالِكيةُ (1).

وقذ زاد البُخاري - رحمه الله - تَوْضِيحاً لِهذا الحُكْمِ حِينَ بَيَّنَ أَنَّ جَوازَ التَّيَمُّمِ لِمَنْ بِالحَضَرِ مَخافَةً خُرُوجٍ فَوْتِ الصلاةِ خاصِّ بِعادِمِ الماءِ فَجَعَلَ التَّيَمُّمَ مُقَيَّداً بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُما خَوْفُ خُروج وَقْتِ الصلاةِ، والثاني فَجَعَلَ التَّيَمُّمَ مُقَيَّداً بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُما خَوْفُ خُروج وَقْتِ الصلاةِ، والثاني فَقْدُ الماءِ . وقد أَلْحَقَ بِفَقْدِ الماءِ عَدَمَ القُدْرَةِ عليهِ (2) . وقد خصَّ لِذلِكَ بَاباً في صَحِيحِهِ: «بابُ التَّيَمُّمِ في الحَضَرِ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ وخافَ فَوْتَ الصلاةِ» (3) .



<sup>(1)</sup> المرجع السابق (1/422) أسباب التيمم: الخوف من خروج وقت الصلاة.

<sup>(2)</sup> فتح الباري للعسقلاني (526/1)، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (87/1)، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة.



## الفصل الثالث فرائِضُ التَّيَمُ



## سَبَبُ فَرْضِ آيَةِ التَّيَمُّم:

"عنْ عائشة رضي الله عنها أنّها اسْتَعارَتْ مِنْ أَسْماء قِلادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ ﷺ رِجالاً فِي طَلَبِها فَوجَدُوها فأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وليْسَ مَعَهُمْ ماءٌ فَصَلَوْا بِغَيْرِ وُصُوءٍ، فلَمَّا أَتُوا رسولَ الله ﷺ شَكُوا ذلِكَ إليهِ فَانْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُ مِنَّ فَقالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعائشة : جَزاكِ الله خَيْراً فَوَالله ما نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلا جَعَلَ الله ذلِكَ لكِ ولِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً».

وآية التَّيَمُّم هيَ: ﴿ وَإِن كُنهُم مِّهَ أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ جَلَهُ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ الْفَايِطِ أَوْ لَنسَمُّمُ النِّسَاءُ فَلَمْ يَحِدُوا مِلَهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمُّ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا ﴾ (2) .

ومِنْ خِلالِ آيَةِ التَّيَمُّمِ كَانَتْ لِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضُ جَمَعَهَا الجُمْهُورُ في خَمْسٍ وهي:

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (1/86 و87)، كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً. صحيح مسلم بشرح النووي (52/4)، كتاب الحيض، باب التيمم، ح تابع 367 بتغيير في اللفظ.

<sup>(2)</sup> النساء: 43.

#### 1 \_ النَّيَّةُ:

وقدِ اسْتَدَلَّ الفُقهاءُ على وُجُوبِ النَّيَّةِ في التَّيَمُّمِ بِلَفْظِ: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ أي: اقْصِدُوا(١).

والنَّيَةُ المَفْرُوضَةُ في التَّيَمُّمِ هيَ أَنْ يَنْوِي المُتَيَمُّمُ اسْتِباحَةَ الصلاةِ، أَوْ مَا سَيَقُومُ بهِ منْ عِبادَةٍ، أَوْ نِيَّةَ فَرْضِ التَّيَمُّمِ. أَمَّا نِيَّةُ رَفْعِ الحَدَثِ عندَ التَّيَمُّمِ فَتَجْعَلُ التَّيَمُّمُ باطِلاً لأَنهُ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ وإنَّما هوَ وَسِيلَةٌ لاِسْتِبَاحَةِ الصلاةِ أَيْ: جَعْلِها مُباحَةً (2).

وإنْ نَوَى اسْتِباحَةَ الصلاةِ أَوْ غيرِها فعَلَيْهِ أَنْ يُعَيِّنَ نَوْعَ الحَدَثِ - كَبيراً أَوْ صَغِيراً - أَمَّا إِذَا نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ فلا يَلْزَمُهُ تَغْيِينُ الحَدَثِ كَبيراً كانَ أَوْ صَغِيراً كما يُنْدَبُ أَنْ يُعَيِّنَ الصلاةَ المُتَيَمَّمِ لَها فَرِيضَةً كَانَبْ أَوْ نَفْلاً أَوْ هُما معاً.

#### 2 \_ الصَّعِيدُ الطاهِرُ:

وهوَ كُلُّ مَا صَعِدَ عَلَى الأَرْضِ مَنْ أَجْزَائِهَا مِنْ تُرَابٍ ورَمْلٍ وحَجَرٍ وحَصَى وجِصِّ لَمْ يُحْرَقُ بِالنَارِ<sup>(3)</sup>. والمَفْرُوضُ فيهِ هوَ الطهارةُ لِقولِهِ تعالى: ﴿فَتَيَنَّمُوا صَعِيدًا طَيِبًا﴾ (4).

#### 3 ـ الضَّرْبَةُ الأولَى:

أَيْ: وَضْعُ الكَفَّيْنِ على الصَّعِيدِ، ويُلاحَظُ أَنَّ المالِكيةَ جَعَلُوا الضَّرْبَةَ الأُولَى فَرِيضَةً منْ فَرائِضِ التَّيَمُّم، ثمَّ يَلِيهَا المَسْحُ وهوَ فَرِيضَةٌ أُخْرَى (٥٠).

<sup>(1)</sup> فتح الباري للعسقلاني (518/1)، كتاب التيمم، تفسير آية التيمم.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (427/1) أركان التيمم: أ ـ النية عند مسح الوجه.

<sup>(3)</sup> الجص: الذي يُطلى به: لسان العرب لابن منظور، ج7، فصل الجيم.

<sup>(4)</sup> النساء: 43.

<sup>(5)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (430/1) أركان التيمم أو فرائضه: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب.

## 4 ـ مشحُ الوَجْهِ واليَدَيْنِ إلى الْكُوعَيْنِ:

بِنَفْسِ الضَّرْبَةِ الأولَى لِقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ (1) أي: مِنَ الصَّعِيدِ، ولِمَا جاءَ عن عَمَّارِ بن ياسِرِ "أَنَّ النبيِّ عَلَيْ أَمْرَهُ بِالتَّيَمُم لِلْوَجْهِ والكَفَيْنِ (2). وعن عَمَّارٍ وهو قَوْلُ أَصْحابِ النبي عَلَيْ قَالُوا: «التَّيَمُمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ والكَفَيْنِ (3). ويَكْتَفِي المالِكيةُ بِمَسْحِ اليَدَيْنِ قَالُوا: «التَّيَمُمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ والكَفَيْنِ (3). ويَكْتَفِي المالِكيةُ بِمَسْحِ اليَدَيْنِ اللّهِ الكُوعَيْنِ مُسْتَدِلُينَ بِقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَيْدِيكُمْ ﴿ وَعِندَمَا يُعَلَّنُ حُكُمْ إِلَى الكُوعَيْنِ مُسْتَدِلُينَ بِقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَيْدِيكُمْ ﴿ وَعِندَمَا يُعلَّنُ حُكُمْ إِلَى الكُوعَيْنِ لَمْ يَدْخُلُ فيهِ الذَّرَاءُ كَفَطْعِ يَدِ السَّارِقِ (4)، ومُسْتَدِلِينَ كذلِكَ بِمُطْلَقِ اليَدَيْنِ لَمْ يَدْخُلُ فيهِ الذَّرَاءُ كَفَطْعِ يَدِ السَّارِقِ (4)، ومُسْتَدِلِينَ كذلِكَ بِعَقْولِ عَمَّارِ لِعُمَر: "بَعَثَنِي رسولُ الله ﷺ في حاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فلمُ أَجِدِ المَّاءَ فَتَمَرَّغْتُ (5) في الصَّعِيدِ كمَا تَمَرَّغُ الدابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنبي ﷺ فَلَمْ الله الله فَسَرَبَ بِكَفَّهِ ضَرْبَةً على الأَرْضِ قَالَ: "إِنْمَا كَانَ يَخْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هكذا " فَضَرَبَ بِكَفَّهِ ضَرْبَةً على الأَرْضِ قَلَلَ: "إِنْمَا كَانَ يَخْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هكذا " فَصَرَبَ بِكَفَّهِ ضَرْبَةً على الأَرْضِ فَمَ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفَهِ بِشِمالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفَهِ ثُمْ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفَهِ بِشِمالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفَهِ ثُمْ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفَهِ بِشِمالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفَهِ ثُمْ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفَهِ بِشِمالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفَهِ ثُمْ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفُهُ بِشِمالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفَهِ ثُمْ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفَهُ بِشِمالِهِ أَوْ ظَهُرَ شِمَالِهِ بِكَفَهِ ثُمْ مَسَحَ اللْهَ الْمُ لَهُ أَنْ عَلْهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ السَالِهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَى السُولِهُ المُعْرَافِهُ الْمُعَلِثُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
ومِمًّا اتَّفَقَ عليهِ الفُقهاءُ وُجُوبُ نَزْعِ الخاتَمِ في التَّيَمَّمِ بِخِلافِ الوُضوءِ، كما أَوْجَبَ المالِكيةُ تَخْلِيلَ الأصابِعِ بِباطِنِ الكَفُ أو الأصابِع لِيَتِمَّ المَسْعُ (7). المَسْعُ (7).

<sup>(1)</sup> المائدة: 6.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (268/1)، كتاب الطهارة، باب 110 ما جاء في التيمم، ح144. وقال أبو عيسى: ح ح ص.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، ص269.

<sup>(4)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (430/1) أركان التيمم أو فرائضه: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب.

<sup>(5)</sup> تمرغت: تقلبت في التراب، ظن أنَّ الجنب يحتاج أن يُوَصل التراب إلى جميع جسده كالماء: لسان العرب، ج8، فصل الميم.

<sup>(9)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (91/1)، كتاب التيمم، باب التيمم ضربة. وفي صحيح مسلم بشرح النووي (53/4)، كتاب الحيض، باب التيمم، ح368 بتغيير في اللفظ.

<sup>77)</sup> المققه الإسلامي وأدلته (1/431) أركان التيمم أو فرائضه: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب.

#### 5 - المُوَالاَة:

وهي أَنْ يُوَالِيَ ويُتابِعَ بَيْنَ أَجْزاءِ التَّيَمُّم، ثمَّ بينَ التَّيَمُّم والصلاةِ أَوْ غَيْرِها منَ العِباداتِ التي تَيَمَّمَ لَها. والمُوالاةُ فَرَضْ عندَ المالِكِيةِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (432/1).



# الفصل الرابع منطلات التَّيَمُّم أوْ نَوَاقِضُهُ



يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِمَا يَلِي:

1 - بِكُلُ مَا يَنْقُضُ الوُضوءَ أوِ الغُسلَ(1) وهوَ:

أ ـ الخارِجُ منَ السَّبِيلَيْنِ وهوَ البَوْلُ والغائِطُ والمَذْيُ والوَدْيُ والرَّيحُ.

ب ـ النَّوْمُ المُسْتَغْرَقُ.

ج ـ غَيْبَةُ العَقلِ بِالجُنُونِ أَوِ الإغْماءِ أَوِ السُّكْرِ أَوِ الدَّواءِ.

د ـ مَسُّ الفَرْجِ بِدُونِ حائِلٍ.

ه \_ مَسُّ المَرأةِ بِشَهْوَةٍ.

و ـ الشُّكُّ في التَّيَمُّم.

ز \_ الرُّدَّةُ.

ويَبْطُلُ التَّيَمُّمُ بِكُلِّ ما يَنْقُضُ الوُضوءَ أو الغُسلَ لأنهُ بَدَلُ عنْهُما و(نَاقِضُ الأَصْل ناقِضٌ لِخَلَفِهِ).

2 \_ زَوَالُ العُذْرِ الذي أَبَاحَ التَّيَمُّمَ كَذَهَابِ المَرَضِ والبَرْدِ والخَوْفِ

<sup>(1)</sup> سبق تفصيل ذلك في الفصل الثالث نواقض الوضوء، ص133.

وغيرِها منَ المُبِيحاتِ لَهُ لأنَّ (مَا جَازَ بِعُذْرِ بَطَلَ بِزَوَالِهِ) ولأنَّ التَّيَمُّمَ يُزِيلُ الحَدَثَ إلاَّ أنَّ زَوَالَهُ مُؤَقَّتُ بِوُجُودِ العُذْرِ، فإنْ زالَ العُذْرُ بَطَلَ التَّيَمُّمُ.

3 - رُؤْيَةُ الماءِ أوِ القُدْرَةُ على اسْتِعْمالِهِ وذلِكَ قبلَ الصلاةِ بِدَليلِ ما جاءَ عنِ الإمامِ مالِكِ أنهُ قالَ: «التَّيَمُّمُ لِمَنْ لمْ يَجِدِ الماءَ قبلَ أَنْ يَدْخُلَ في الصلاةِ» (1).

4 - خُرُوجُ وقتِ الصلاةِ الحالَّةِ عليهِ بِحَيْثُ يَجِبُ تَيَمُّمُ لِكُلُّ صلاةٍ، لأنَّ التَّيَمُّمُ لا يَصِحُ إلا بعدَ دُخُولِ وَقتِ مَا يُتَيَمَّمُ لَهُ. فلا يُتَيَمَّمُ لِفَرْضِ قبلَ دُخُولِ وقتِ فا يُتَيَمَّمُ لَهُ. فلا يُتَيَمَّمُ لِفَرْضِ قبلَ دُخُولِ وقتِ فِعْلِهِ بِدَليلِ قولِهِ تعالى: ﴿إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ والقِيامُ لَها لا يَكُونُ إلا بعدَ دُخُولِ الوقتِ، وهذا ما يَرَاهُ الجُمْهُورُ ومِنْهُم المالِكِيةُ (2). فإن أَدْيَتْ صَلاةُ الفَرِيضَةِ بذلِكَ التيمُّم بَطَلَ بعدَ ذلِكَ، فلا يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّي بِتَيَمَّم واحِدِ أَكْثَرَ منْ فَرِيضَةٍ (3).

5 - عَدَمُ المُوَالاةِ بينَ التيمُّمِ والصلاةِ عندَ المالِكيةِ (4) الذِينَ يَعْتَبِرُونَ المُوالاةَ منْ فرَائِضِ التيمُّم كمَا سَبَقَ.



<sup>(1)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الطهارة، باب التيمم، آخر -84.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (411/1): وقت التيمم.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (413/1): ما يفعل بالتيمم الواحد عند المالكية.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق (451/1): مبطلات التيمم عند المالكية.



# الفصل الخامس مَكرُوهاتُ التَّيَشُم

يَرَى المالِكيةُ لِلتَّيَمُّم مَكْرُوهَاتٍ (١) هيَ:

1 ـ الزِّيَادَةُ على مَرَّةٍ في المَسْحِ.

2 ـ كَثْرَةُ الكَلام في غَيْرِ ذِكْرِ الله تعالى.

3 ـ إطالَةُ المَسْحِ إلَى مَا فَوْقَ المِرْفَقَيْنِ.

2 m

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (448/1): مكروهات التيمم عند المالكية.



# الفصل السادس سُنَنُ التَّيَهُم ومَنْدُوبَاتُهُ



سُنَنُ التيمُّم عندَ المالِكيةِ أَرْبَعَةٌ (١) هيَ:

1 - التَّرْتِيَبُ بِأَنْ يَمْسَحَ الوَجْهَ أَوَّلاً ثُمَّ اليَدَيْنِ، فإنْ نَكَسَ أَعَادَ اليَدَيْنِ إِنْ لَمْ يُصَلُ بِهِ وإلاَّ بَطَلَ التيمُّمُ.

2 - الضَرْبَةُ الثانِيةُ لِلْيَدَيْنِ بِدليلِ حَديثِ مالِكِ: «سُئِلَ مالِكٌ كَيْفَ التيمُمُ وأَيْنَ يُبْلَغُ بهِ؟ فقالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ ويَمْسَحُهُما إلى المِرْفَقَيْن»(2).

3 - المَسْحُ إِلَى المِرْفَقَيْنِ<sup>(3)</sup>.

وأضافَ المالِكيةُ مَنْدُوبَاتٍ لِلتيمُم (4) وهيَ:

1 - التَّسْمِيَّةُ.

2 \_ الصَّمْتُ.

3 - استِقْبَالُ القِبْلَةِ.

4 - البَدْءُ بِاليَدِ اليُمْنَى قبلَ اليُسْرَى بِدليلِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ في كُلُّ شَيْءٍ.

(3) المرجع السابق.

(4) الفقه الإسلامي وأدلته (446/1): مندوبات التيمم عند المالكية.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (446/1): سنن التيمم عند المالكية.

<sup>(2)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الطهارة، باب التيمم، ص62، ح85.



### أنتِ تشألِينَ ونخنُ نُجيبُ



س1: تيمَّمْتُ لِصلاةِ العِشاءِ، ولمَّا أَرَدْتُ صلاةَ الشَّفْعِ والوِثْرِ أَعَدْتُ الشَّفْعِ والوِثْرِ أَعَدْتُ التَّيْمُمَ لِكُلِّ مِنهُما فهلْ ما فَعَلْتُهُ صَحِيحٌ؟

﴿ لَا اغتِماداً على قولِ المالِكيةِ الذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ المُتَيَمِّمَ يَجُوزُ لهُ الْمُتَيَمِّمَ يَجُوزُ لهُ أَنْ يَجْمَعَ بِينَ فرِيضَةٍ ونافِلَةٍ إِنْ قدَّمَ الفرِيضَةَ على النافِلةِ (١). وعليهِ كانَ عليكِ أَنْ تَكْتَفِي بِالتيمَّمِ الأوَّلِ ما دامَتِ الفريضَةُ هيَ السابِقَة. فيَجُوزُ لكِ أداءُ نافِلةِ بعَدَها مُباشَرةً سَواءٌ كانَتْ نافِلةً واحِدَةً أَوْ نَوَافِلَ، لأَنَّ مَنْ نَوَى بِتَيَمَّمِهِ الفَرْضَ لِسَبَاحَ الفريضَةَ والنافِلةَ (١).

س2: أَتَيَمَّمُ لِصلاةِ الفَجْرِ ولا أَغْرِفُ هَلْ يَلْزَمُني تَيمُّمٌ آخَرُ لِصلاةِ الصَّبْحِ أَمْ يَكْفِي تَيَمُّمٌ واحِدٌ لَهُما معاً؟

﴿ يَرَى المالِكيةُ أَنهُ مَنْ نَوَى نَفْلاً لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضَا (٥)، وعليهِ فَبَعْدَ صلاةِ الفَجْرِ يَلْزَمُكِ تَيَمُّمٌ آخَرُ لِصلاةِ الصَّبْحِ لأنَّ الفَجْرَ نافِلَةٌ، وكمَا يَرَى النَّوْرِي أَنَّ مَنْ نَوَى النَّفْلَ اسْتَباحَ النَّفْلَ ولَمْ يَسْتَبِحُ بِهِ الفَرْضَ (٥).

س3: كنتُ بِالمَسْجِدِ لأداءِ صلاةِ العِشاءِ والتَّراوِيحِ، ولاحَظْتُ أنَّ

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (413/1): ما يفعل بالتيمم الواحد.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (4/50)، كتاب الحيض، باب التيمم.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (415/1) هل التيمم للنفل يجيز صلاة الفرض؟

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (4/50)، كتاب الحيض، باب التيمم.

امْرأة تَتَيَمَّمُ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَكَعاتِ التَّراوِيحِ إلا أَنَّني لَمْ أَكُنْ مُتَأْكُدَةً مِنْ صَحَّةِ أَوْ خَطَأْ مَا فَعَلَتُهُ.

﴿ إِنَّ المُتَيَمَّمَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بِينَ النَّوافِلِ بِتَيَمَّم واحِدٍ، ولا يَلْزَمُهُ التيمُمُ لِكُلِّ نافِلةٍ. فما دامَتْ رَكَعاتُ التَّراوِيحِ كُلِّها نَوافِل فيَجُوزُ الجَمْعُ بينَهُما بِتَيَمَّم واحِدٍ ما لَمْ يَحْدُثُ ناقِضٌ، لأنَّ المُتَيَمِّمَ لِلْفَرِيضَةِ لَهُ أَنْ يُصَلِّي بينَهُما بِتَيَمَّم واحِدٍ ما لَمْ يَحْدُثُ ناقِضٌ، لأنَّ المُتَيَمِّمَ لِلْفَرِيضَةِ لَهُ أَنْ يُصَلِّي ما شاءَ منَ النَّوافِلِ (1). وما دامَتْ قَدْ تابَعَتْ صلاةَ العِشاءِ بِصلاةِ التَّراوِيحِ فَلْتُصَلِّ كُلَّ رَكَعاتِ التَّراوِيح بِتَيَمَّم صلاةِ الفَرِيضَةِ.

سى4: كُنتُ أُقَصِّرُ وأَجْمَعُ في صلاتِي وأنا في حالةِ سَفَرٍ، إلاَّ أَنْني كُنتُ أَوْدِي الصلاتَيْنِ المَجْمُوعَتَيْنِ بِتَيَمَّم واحِدِ عِلْماً مِنِّي بِأَنَّ النَّيَمُّمَ كالوُضوءِ يَصِحُ بِهِ أَدَاءُ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلُواتِ ما لَمْ يُحْدِثِ المُصَلِّي. فهل صلاتِي صَحيحةً أَمْ لا؟

﴿ جَاءَ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكِ بَعَدَمَا سُئِلَ عَنْ أَدَاءِ صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّمِ وَاحِدِ أَنَّهُ قَالَ: «بَلَ يَتِيمُم لَكُلُ صَلَاةً»(2).

ويفهم من الحديث الشريف أنه لا بد من تكرار التيمم لكل فرض ولو كانت الفريضتان مجموعتين في وقت واحد كالظهر مع العصر مثلاً أو المغرب مع العشاء، ولو كان التيمم من مريض يشق عليه إعادته (3). وعليه فالفريضة الأولى تكون صحيحة لأن وقع لها تيمم، أما الثانية فغير صحيحة لأنها أديت بغير طهارة.

سى5: أَذَيْتُ صلاةَ الظُّهْرِ بِالمَسْجِدِ بعدَ أَنْ تَيَمَّمْتُ لَهَا، ثمَّ نادَى الإمامُ لِصلاةِ الجَنازَةِ بِتَيَمَّمِ الإمامُ لِصلاةِ الجَنازَةِ بِتَيَمَّمِ الفريضَةِ إلا أَنَّنِي لَمْ أَتَأَكَّذُ مَنْ صِحَّةِ مَا فَعَلْتُ أَوْ خَطَيْهِ.

چ: إن الله عزَّ وجلَّ يجب أن يعبد بعلم ويقين. وإن ما فعلته صحيح

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (415/1) هل التيمم للنفل يجيز صلاة الفرض؟

<sup>(2)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الطهارة، باب التيمم، ص61، ح84.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (514/1) ما يفعل بالتيمم الواحد.

الا أنه يجب أن يكون بيقين تام. وتوضيحاً لسؤالك أقول: يجوز للمصلي أن يصلي بتيمم واحد فرض صلاة وفرض جنازة عند المالكية لأن الجنازة فرض كفاية فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة (1)، كما يجوز للمتيمم أن يصلي على جنائز بتيمم واحد كما له أن يصلي به فريضة وجنائز (2). وعليه فصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى.

س6: تيممت لعذر مبيح لي وقدمت للصلاة بالأخوات إلا أنني معندت لهن لأنني متيممة بدعوى أن المتيمم لا يؤم المتوضىء. فهل هذا صحيح؟

القد سئل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ هذا السؤال: سئل مالك عن وجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يؤمهم غيره أحب إليّ، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأساً (3).

س7: تيممت لصلاة الفريضة ثم أردت قراءة ما تيسر من كتاب الله العزيز. فهل يلزمني تيمم ثان لكل نوع من العبادة. أم يكفي التيمم الأول؟ 
﴿ إِذَا كَانَ التيمم بنية استباحة الصلاة جاز مس المصحف وتلاوة

القرآن وغير ذلك من العبادات ما لم يحدث ناقض.

س8: تيممت لأداء صلاة مفروضة وأنا بالحرم الشريف، ثم أردت التطوع بطواف حول الكعبة الشريفة فأعدت التيمم له فهل ما فعلته صحيح؟

﴿ لَقَدْ أَجَازَ المَالِكَيةُ الْجَمْعَ بِتَيَمُّمِ وَاحِدِ بِينَ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وطُوافِ غيرِ وَاجِبٍ معَ رَكْعَتَيْهِ (4). إذن كَانَ عليكِ أَنْ تَكْتَفِي بِالتيمُّمِ الأوَّلِ الذي لَّنْ عَلَيْكِ أَنْ تَكْتَفِي بِالتيمُّمِ الأوَّلِ الذي لَكَيْتِ بِهِ الصَلَاةَ المَفْرُوضَةَ، لأنَّ طَوَافَكِ طَوَافُ نَافِلَةٍ معَ رَكْعَتَيْهِ وَلَيْسَ طَوَافاً مَفْرُوضاً.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (51/4)، كتاب الحيض، باب التيمم.

<sup>(3)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص61، ح84.

الفقه الإسلامي وأدلته (414/1) ما يفعل بالتيمم الواحد.

سى9: تَيَمَّمْتُ بِنِيَّةِ قِراءةِ مَا تَيَسَّرَ مَنْ كِتَابِ الله تعالى إلَى أَنْ حَانَ وَتُ الصَلَاةِ فَصَلَّيْتُ ظَانَّةً أَنَّ التيمُّمَ يَنُوبُ عَنِ الوُضُوءِ في جَمِيعِ الحالاتِ. فَهَلْ صَلَّتِي صَحِيحَةٌ أَمْ لا؟

﴿: صلاتُكِ غيرُ صَحِيحَةٍ كما يَرَى المالِكيةُ لأنهُ لا تُصَلَّى فريضَةً مُطْلَقاً بِتَيَمَّم نَوَى بِهِ صاحِبُهُ شَيْئاً آخَرَ غيرَ الصلاةِ المَفْرُوضَةِ (١). وبِناءَ على هذا كانَ يَلْزَمُكِ أَنْ تُعِيدِي التيمُّم بِنِيَّةِ اسْتِباحَةِ الصلاةِ.

س 10: تيمَّمْتُ وصَلَّيْتُ وبِمُجَرَّدِ انْتِهائِي منَ الصلاةِ تَذَكَّرْتُ وُجُودَ إِنَّاءٍ مَلِيءٍ بِالماءِ فلم أُعِدِ الصلاةَ بِدَعْوَى أَنَّ تَذَكَّرِي لِلْماءِ لَمْ يَقَعْ إِلاَّ بعدَ الانْتِهاءِ منَ الصلاةِ، فهلْ هذا الحُكْمُ صَحِيحٌ؟

﴿ لَا لَيْسَ صَحِيحاً. فلو بعدَ فَراغِكِ منَ الصلاةِ ما دامَ وقتُها لَمْ يَخْرُجْ لَا يَلْوَصُوهُ وإعادَةُ الصلاةِ لأَنَّ الماءَ كانَ مَوْجُوداً إلاَّ أَنْكِ يَخْرُجْ لَى البَخْفِ عنهُ. فالمالِكيةُ يَرَوْنَ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُمِرَ بِالتيمُّم يُعِيدُ الصلاة في الوقتِ إذا كانَ مُقَصِّراً: أي عندَهُ نَوْعٌ منَ التَّقْصِيرِ في البَخْفِ عنِ الماءِ في الوقتِ إذا كانَ مُقَصِّراً: أي عندَهُ نَوْعٌ منَ التَّقْصِيرِ في البَخْفِ عنِ الماءِ أَوْ طَلَبِهِ (2). وهذا الحُحْمُ ليْسَ خاصًا بِتَذَكَّرِ وُجُودِ الماءِ بعدَ الانْتِهاءِ منَ الصلاةِ بل وإنْ تَذَكَّرِ الماءَ وهوَ في الصلاةِ يَقْطَعُ ويُعِيدُ الصلاةَ بِالإَجْمَاعِ (3).

سَ11: فُقِدَ الماءُ ولمْ أَجِدْ لهُ أَثَراَ إِلاَّ ما كَانَ مِنْ وُجُودِ قَوَارِيرِ مِياهِ طَبِيعِيَّةِ تُعْرَضُ لِلْبَيْعِ، فهلْ وُجُودُها يَنْفِي فُقْدَانَ الماءِ، وبِالتالِي هلْ وُجُودُها يُنْفِي فُقْدَانَ الماءِ، وبِالتالِي هلْ وُجُودُها يُنْظِلُ التيمُّمَ؟

آنَ وُجُودَ هذِهِ القوَارِيرِ يَعْنِي وُجُودَ الماءِ، ووُجُودَ الماءِ يُبْطِلُ التيمُّمَ وبالتالِي فيَلْزَمُكِ شِراءُ الماءِ بِثَمَنِ المِثْلِ(٥) إنْ لَمْ تَحْتاجِي إلَى ثَمَنِهِ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (415/1) هل التيمم للنفل يجيز صلاة الفرض؟

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (423/1) هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم؟

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (417/1) نسيان الماء.

<sup>(4)</sup> أي بثمنه المعروف دون زيادة.

لِمُؤْنَةِ نَفَقَةٍ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ، ولوْ وُهِبَ لكِ الماءُ فَيَجِبُ قَبُولُهُ عَندَ العُلمَاءِ، أمَّا لوَ وُهِبَ لكِ الماءُ فَيَجِبُ قَبُولُهُ بِإِجْماعِ الفُقَهاءِ ولوْ منَ الوالِدِ لِوَلَدِهِ<sup>(1)</sup>.

س 12: أكُونُ وَحِيدَةً بِالبَيْتِ ويَحِينُ وَقْتُ الصلاةِ، ويَمْنَعُني منَ الوضوءِ عَجْزُ وُصُولِي إلى الماءِ بِسَبَبِ شَلَلِ رِجْلَيَّ، فأتيَمَّمُ لأداءِ الصلاةِ في وَقْتِها، وكَثِيراً مَا أَقُومُ بِهَذا العملِ عِندَما لا يُوجَدُ أَحَدٌ يُساعِدُنِي على الوضوءِ، فهلْ تَيَمَّمِي صَحِيحٌ؟

﴿ لَقِدِ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ على أَنَّ الأَفْضَلَ تَأْخِيرُ التيمُّمِ لَآخِرِ الوَقتِ رَجَاءَ وُجُودِ الماءِ حِينَئِذٍ (2). وفَقْدُ القُدْرَةِ على اسْتِعْمالِ الماءِ بِمَثابَةِ فُقْدَانِ الماءِ فَكُلُّ مِنْهُما مُبِيحٌ لِلتَّيَمُّم.

وعليه فيَلْزَمُكِ تأخِيرُ الصلاةِ إلى آخِرِ الوقتِ رَجاءَ أَنْ يَحْضُرَ أَحَدُ يُساعِدُكِ على السُغِمالِ الماءِ، يُساعِدُكِ على السُغِمالِ الماءِ، يُساعِدُكِ على السُغِمالِ الماءِ، أَمَّا إِذَا وَصَلَ آخِرُ وَقْتِ الصلاةِ ولمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ، أَوْ كُنْتِ آيِسَةً مَنْ وُجُودِ أَمَّا إِذَا وَصَلَ آخِرُ وَقْتِ الصلاةِ ولمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ، أَوْ كُنْتِ آيِسَةً مَنْ وُجُودِ أَحَدٍ يُساعِدُكِ على الوُضوءِ في أوَّلِ الوقتِ لَزِمَكِ التيمُّمُ. وكَحَلِّ لكِ أَحَدٍ يُساعِدُكِ على الحَرَجِ أَرَى أَنْ يُحْضِرَ أَحَدٌ الماء بِجانِبِكِ قبلَ خُرُوجِهِ مَنَ البَيْتِ حتى تَتَفَادَيْ ذَلِكَ.

س 13: خَرَجْتُ لإخضارِ الماءِ منَ البِثْرِ التي نَسْتَغْمِلُ ماءها طُولَ يَوْمِنا إلاَّ أَنَّني لَمْ أَجِدْ دَلْوَها، وانْتَظَرْتُ طَوِيلاً وأَخِيراً عُدْتُ إلى البَيْتِ وَتَيَمَّمْتُ وصَلِيت. فهلْ مَا فَعَلْتُهُ صَحِيحٌ أَمْ لا؟ وهلْ هُناكَ حَلْ آخَرُ كانَ عَلَى أَنْ أَلْجَا إِلَيْهِ؟

﴿ إِنَّ فَقْدَ آلَةِ الماءِ مِنَ الأَعْدَارِ المُبِيحَةِ لِلتيمُّمِ، إِلاَّ أَنهُ كَانَ يَلْزَمُكِ أَنْ تَسْأَلِي عَنِ الماءِ عندَ أَحَدِ الجِيرَانِ لأَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ (3) كما قالَ المالِكيةُ

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (417/1) فقدان الماء الكافي للوضوء أو الغسل: الشراء والهبة.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (412/1) هل يؤخر التيمم لآخر الوقت؟

<sup>(3)</sup> الميل هو 4000 ذراع أو 1848 متراً أو نصف ساعة. المرجع السابق (74/1) جدول المقايس.

الذِينَ يَرَوْنَ أَنهُ إِذَا تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ الماءَ يَطْلُبُهُ لأَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ (1) حتى يَكُونَ عادِمَ الماءِ وفاقِدَ آلتِهِ فِعْلاً.

س 14: كنتُ في سَفَرٍ معَ زَوجي وكانَتْ معهُ حَقِيبَةٌ بِها مالٌ كَثِيرٌ لأَجُورِ العُمَّالِ، ولمَّا حانَ وَقَتُ الصلاةِ وقَفْنا حَنِثُ ظَهَرَ لَنا مَنْبَعُ ماءِ مِن بَعِيدٍ لأَجُورِ العُمَّالِ، ولمَّا حانَ وَقَتُ الصلاةِ وقَفْنا حَنِثُ ظَهَرَ لَنا مَنْبَعُ ماءِ مِن بَعِيدٍ لا تَسْلُكُ السيارَةُ طَرِيقَهُ، فأرَادَ زَوْجي أَن يَذْهَبَ لإخضارِ ماءِ الوضوءِ وأَبْقَى أَنا أمِينَةً على المالِ إلاَّ أنّني لمْ أَجِدْ أَمَاناً على نَفْسي فرَفَضْتُ مِمَّا أَقْلَقَ رَوْجي، وتَابَعْنا طَرِيقَنا دُونَ صلاةٍ، وشَعُرْتُ حِينَئِذِ أنّني مُذْنِبَةٌ لأنّني السَّبَبُ في تَأْخِير الصلاةِ عن وَقْتِها. فمَا حُكْمُ مُوقِفِنا؟

حج: كانَ عليْكُما ألاَّ تُفَكِّرا في إخضارِ الماءِ ما دامَتْ ذِمَّةُ المالِ تَحْتَ مَسْؤُولِيَتِكُما لأَنَّ الخَوْفَ من تَلَفِ المالِ عندَ طَلَبِ الماءِ منَ الأغذارِ المُبِيحَةِ لِلتَّيَمُّم، سَواءٌ كانَ الحَوْفُ على النَّفْسِ أَوْ لِغَيْرِكُما وسَواءٌ كانَ الخَوْفُ على النَّفْسِ أَوْ على النَّفْسِ أَوْ على النَّفْسِ أَوْ على المالِ أَوِ الأَمَانَةِ، كُلُّ ذلِكَ مُبِيحٌ لِلتَّيَمُّم. وكُلُّ هذِهِ الحالاتِ كَحالَةِ عادِم الماءِ لأَنَّ في ذلِكَ ضَرَراً وهوَ مَنْفِيًّ شَرْعاً (2).

إذن كانَ عليْكُما أنْ تَلْجَآ إلى التيمَّمِ مُباشَرَةً، ثمَّ يُؤَدِّي كُلُّ واحِدٍ مِنْكُما صَلاتَهُ على حِدَةٍ حِرْصاً على مُراقَبَةِ المالِ.

سى15: أصبحتُ جُنُهاً وانْعَدَمَ الماءُ عندِي لِلْغُسْلِ وتَسَاءَلْتُ مع نَفْسِي هلِ التيمُمُ يَنُوب عنِ الوُضوءِ فَقَطْ أم يَنُوبُ عنِ الغُسْلِ كَذَلِكَ؟ أَرْجُو تَوْضِيحاً لِلْحُكْم الشَّرْعِيُ عَنْ هذِه المَسْأَلَةِ.

هَ: يَجُوزُ التيمُّمُ لِلْحَدَثِ الأَصْغَرِ والجَنابَةِ والحَيْضِ والنَّفاسِ على حَدَّ سَواءِ (3) بدليل قولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنهُم مِّرَهَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ الْفَآبِطِ أَوْ لَنَمَّمُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (4) بالنسبة

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (417/1) فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (420/1) الخوف من تلف المال لو طلب الماء.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (409/1) ما يتيمم له من الأحداث.

<sup>(4)</sup> النساء: 43.

لِمَنْ جَعَلَ اللَّمْسَ مِنَ المُلاَمَسَةِ التي أَكْثَر ما جاءت مِنِ اثْنَيْنِ فَكَأْنَتْ كِنَايَةً عِنِ الجِماعِ (1) وبدليلِ حديثِ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ فقالَ: «يَا فُلانُ ما مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي القَوْمِ؟» مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ فقالَ: «يَا فُلانُ ما مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي القَوْمِ؟» فقالَ: يا رسولَ الله أصابَتْنِي جَنابَةٌ ولا مَاءَ. قال ﷺ: «عليكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنهُ فَقَالَ: يَكُفِيكِ» (2). والحديث يَدُلُ على مَشْرُوعِيةِ التيمُّمِ لِلصلاةِ عندَ انْعِدَامِ الماءِ مَنْ يَكُفِيكِ» (2). على مَشْرُوعِيةِ التيمُّمِ لِلصلاةِ عندَ انْعِدَامِ الماءِ مَنْ عَيْرِهِ. وقدْ أَجْمَعَ على ذلِكَ العُلماءُ ولمْ يُخالِفُ فيهِ أَحَدُ مَنَ الْخَلَفِ ولا مِنَ السَّلَفِ (3).

سَ16: كُنْتُ جُنُباً واضْطَرَّني المَرَضُ إلى التيمُّمِ ثُمَّ صَلَّنِتُ إلاَّ أَنَّ وَجِي رَأَى أَنَّ صَلاَتِي غيرُ صَحِيحَةٍ بِدَعْوَى أَنَّني لَمْ أَتَيَمَّمْ تَيَمُّماً آخَرَ خاصاً مِاسْتِباحَةِ الصلاةِ، وأنَّ التيمُّمَ الأوَّلَ كانَ لِرَفْعِ حَدَثِ الجَنابةِ. فمَا حُكُمُ الشريعَةِ السَّمْحَةِ في هذا الأمرِ؟

َ إِنَّ التيمُّمَ يَنُوبُ عَنِ الغُسلِ إِلاَ أَنهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ اسْتِباحَةِ السَّسلاةِ مَعَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ وهو الجَنابَةُ، فإنْ نَسِيَ نِيَّةَ الحَدَثِ لَمْ يَكُفِهِ التيمُّمُ وأعادَهُ، أمَّا إِنْ نَوَى فَرْضَ التيمُّم فلا تُنْدَبُ نِيَّةَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ ولا الأَكْبَرِ لأَنْ نِيَّةَ الفَرْضِ تُجْزِىءُ عَنْ نِيَّةِ كُلُّ مِنَ الأَصْغَرِ والأَكْبَرِ وهذا ما يَوَاهُ المالِكيةُ (4).

ست17: هل لِلتيمُّم منَ الجَنابَةِ أو الحَيْضِ طريقة خاصَّة تَخْتلِفُ عن طريقة التيمُّم منَ الحَدَثِ الأضغرِ؟

ج: لَا، ليسَ هُناكَ فَرْقٌ في طرِيقةِ التيمُّم بينَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، فَلِلتيمُّم طرِيقةٌ وكَيْفِيَّةٌ واحِدَةٌ سَواءٌ كانَ نَائِباً عنِ الوُضوءِ أَوْ عنِ العُسلِ بِدليلِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَ كُلاً منَ المُحْدِثِ حَدَثاً أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ بِعَلْسِ الطرِيقةِ كما سَبَقتِ الإشارَة إلى ذلكَ.

<sup>(1)</sup> لسان العرب لابن منظور، ج6، فصل اللام.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه فی ص206، ح3.

<sup>(3)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (322/1)، كتاب التيمم، باب الجنب للصلاة إذا لم يجد الماء.

<sup>(4)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (415/1) هل التيمم للنفل يجيز صلاة الفرض؟

سى18: كُنَّا في طريقِ السَّفَرِ وليسَ مَعَنا ماءً فَتَيَمَّمْنا وصَلَّينا، وبَعدَ مَسِيرَةٍ قَصِيرَةٍ لاحَ لَنا مَنْبَعُ ماء، فهل كانَ علينا أَنْ نَتَوَضَّا ونُعِيدَ الصلاةَ أَمْ لا؟

ي: إِنَّفَقَ الفُقهاءُ على أَنَّ فاقِدَ الماءِ إِذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الماءَ بعدَ خُروجِ وَقَتِ الصلاةِ فلا إعادةً عليهِ لأَنَّ المُتَيَمَّمَ فَعَلَ ما أَمِرَ بهِ وَأَدَّى فَرْضَهُ كَمَا أُمِرَ فلمْ تَلْزَمْهُ الإعادةُ، ولأَنَّ عَدَمَ الماءِ عُذْرٌ مُعْتَادٌ فَبِيَمُمِهِ سَقَطَ فَرْضُ الصلاةِ، ومَا سَقَطَ لا يَعودُ إلى الذَّمَّةِ. إلاَّ أَنَّ حُخْمَ المُتَيَمَّمِ إِنْ وَجَدَ الماءَ قبلَ خُرُوجِ وَقتِ الصلاةِ عليهِ أَنْ يُعِيدَ إِنْ قَصَّرَ في البَحْثِ عنِ الماءِ كما يَرى المالِكيةُ (1) وإلاَّ فلاَ إعادةً عليهِ. ولِهذا فتَيَمَّمُكُما كافِ ولا حاجَة إلى إعادةِ الوُضوءِ ما دُمْتُما غيرَ مُقَصِّرينِ في البَحْثِ عنِ الماءِ خاصَّةً وأَنَّكُما في طريقِ السَّفَرِ، وهذا بِدليلِ ما رُويَ عن أبي سَعِيدِ "أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا في سَفِي السَّفَرِ، وهذا بِدليلِ ما رُويَ عن أبي سَعِيدِ "أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا في سَفِي السَّفَرِ، وهذا بِدليلِ ما رُويَ عن أبي سَعِيدِ النَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا في سَفِي السَّفَرِ، وهذا بِدليلِ ما رُويَ عن أبي سَعِيدِ النَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا في سَفَر فَحَضَرَتِ الصلاةُ، وليسَ معَهُما ماء فتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّبًا، فصَلَيًا، ثمَّ سَفَر فَحَضَرَتِ الصلاةُ، وليسَ معَهُما ماء فتَيَمَّمَا صَعِيداً السَّنَة والْجُزَاتُكَ وَجَدَا الماء في الوقتِ. فأعاد أَحَدُهُما الوُضوءَ والصلاةَ ولمْ يُعِد الآخَرُ، ثمَّ أَتِيا رسولَ الله يَسِلُ فذَكَرَا لهُ ذلِكَ فقالَ لِلَّذِي لمْ يُعِدُ: أَصَبْتَ السُّنَةَ وأَجْزَاتُكَ صَلَاتُكَ، وقالَ لِلدِي لمْ يُعِدُ: أَصَبْتَ السُّنَةَ وأَجْزَاتُكَ مَصَلَ المُدينةِ وصَلَّى العَصْرَ ثمَّ دَخُلَ المَدينة وصَلَّى العَصْرَ ثمَّ دَخُلَ المَدينة وصَلَّى العَصْرَ ثمَّ دَخُلَ المَدينة والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً فلمْ يُعِدُ (3).

سى19: هلْ يَجُوزُ التيمُّمُ لِلْحاثِضِ التي فَقَدَتِ الماءَ، أَمْ تَنْتَظِرُ وُجُودَ الماءِ؟

﴿ الْجُوابُ عَنْ هَذَا نَأْخُذُهُ مَنْ حَدَيْثِ أَبِي هُرِيرةً رَضِي الله عنه قالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيَّ إِلَى النبيِّ ﷺ وقالَ: إنَّا نَكُونُ بِهذَا الرَّمْلِ فلا نَجِدُ الماءَ ويَكُونُ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (423/1) هل تعاد الصلاة المؤداة للتيمم؟

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (146/1)، كتاب الطهارة، باب في «المتيمم يجد الماء بعدما يصلّي في الوقت، ح338.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (424/1) هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم؟

فينا الحائِضُ والجُنُبُ والنُّفَساءُ فيَأْتِي علينا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لاَ نَجِدُ الماءَ قالَ: عطيكَ بِالتُّرَابِ » (1) يغنِي التيمُّمَ. وعَنْ مَطَرٍ قالَ: «سَأَلْتُ الحَسَنَ وعَطاءَ عنِ

الرَّجُلِ تَكُونُ معهُ امْرَأْتُهُ في سَفَرٍ فَتَحِيضُ ثمَّ تَطْهُرُ ولا تَجِدُ الماءَ قالاً:

تَكِمَّمُ وتُصَلِّى » (2).

وسُثِلَ الإمامُ مالِكُ «عنِ الحائِضِ تَطْهُرُ فلاَ تَجِدُ ماءً هَلْ تَتَيَمَّمُ؟ قالَ: نَعَمَّمُ الْأَبْنُ مِثْلُ الجُنُبِ إذا لَمْ يَجِدُ ماءً تَيَمَّمُ اللهُ .

يُفْهَمُ منَ الأحاديثِ الشريفةِ أنَّ التيمُّمَ يَنُوبُ عنِ الغُسلِ منَ الحَيْضِ والتَّغَاسِ والجَنابَةِ، وعليهِ فيَلْزَمُكِ التيمُّمُ بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ الطَّهْرِ وهوَ انْقِطاعُ التَّغْضِ، ولاَ يَلْزَمُكِ الانْتِظارُ ما دامَ العُذْرُ مَوْجُوداً.

سى20: كُنًا بِمِنْطَقَةِ جَلِيدِيَّةٍ وكانَ كُلُّ مَا حَوْلَنَا ٱبْيَضَ فَتَسَاءَلْتُ مَعَ خَسي: هَلْ يَجُوزُ التيمُّمُ بِالجَلِيدِ أَمْ لا؟

﴿ يَجُوزُ التيمُمُ بِالْجَلِيدِ لأنهُ ثَلْجٌ مُجَمَّدٌ منَ الماءِ على وَجْهِ الأرْضِ، وهو أَشْبَهُ بِجُمُودِهِ بِالْحَجَرِ فالْتَحَقّ بِأَجْزاءِ الأرْضِ فهو داخِلٌ في مَفْهُومِ (للهُ عَلَيْ الذِي هو اسْمٌ لِوَجْهِ الأرْضِ (٩).

س 21: أُجْرِيَتْ لِي عَمَلِيَّةٌ جِراحِيَّةٌ على القَلْبِ وقَضَيْتُ مُدَّةَ خَمْسَةِ عَلَى القَلْبِ وقَضَيْتُ مُدَّةً خَمْسَةِ عَلَى الْأَنْبِيتِ الْإِنْعَاشِ بِينَ أَطِبًاءٍ ومُمَرُضِينَ أَجَانِبَ لاَ يَعْرِفُونَ لِلتَّيَمُّمِ مَعْنَى، ولا قُدْرَةَ لِي ولوْ عَلَى رَفْعِ الأَصْبُعِ، وكُلَّما شَعُرْتُ بِيَقَظَةٍ وبِدُخُولِ وَقْتِ لَصَلاةٍ تَوَجَّهْتُ إِلَى الله تعالَى بِقَلْبِي وصَلَيْتُ من غَيْرِ وُضُوءٍ ولاَ تَيَمُّم ولا وَجُع إلى القِبْلَةِ. وكُنْتُ أَطْلُبُ الله عزَّ وجَلَّ وأَنَا علَى غيرِ طهارَةٍ. فمَا حُكْمُ شريعةِ الله تعالَى فِيمَا فَعَلْتُ؟

إِنَّ الْحُكْمَ الذِي يَنْطَبِقُ عليكِ كَحُكُم فاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الذِي فَقَدَ

<sup>11</sup> مسند أحمد، باقى مسند المكثرين (278/2).

<sup>🗷</sup> سنن الدارمي، كتاب الطهارة (266/1)، باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء.

عوطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ح91، ص64.

<sup>4)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (433/1) فرائض التيمم: الصعيد الطيب.

الماء والصَّعِيدَ والمسْألةُ فِيها خِلافٌ. أمَّا مَا يَرَاهُ المالِكيةُ فهوَ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عنِ الوُضُوءِ والتيمُّمِ مَعاً بِمَرَض فَحُكُمُهُ سُقُوطُ الصلاةِ عليهِ أداءً وقَضَاءَ ما دامَ علَى تِلْكَ الحالةِ لأَنَّ وُجُودٌ الماءِ والصَّعِيدِ شَرْطٌ في وُجُوبِ أدائِها وقدْ عُدِمَ، وشَرْطُ وُجُوبِ القضاءِ: تَعَلَّقُ الأداءِ بِذِمَّةِ المُصَلِّي، ولمْ يَتَعَلَّقِ الخِطابُ بِأداءِ الصلاةِ في ذِمَّتِهِ (1).

وعليهِ فلا صلاةً عليكِ ولا قضاءً ما دُمْتِ على تِلْكَ الحالةِ. أمَّا مَا فَعَلْتِهِ فلسْتِ آثِمَةً بهِ ما دامَ بعضُ الأئِمَّةِ \_ وهمُ الحنابِلَةُ \_ يَرَوْنَ أَنَّ الإنسانَ في هذهِ الحالةِ يُصَلِّي الفَرْضَ ولا إعادةً عليهِ مُسْتَدِلِينَ بِحديثِ عائشةً رضي الله عنها "أنّها استعارَتْ منْ أسْماءً قِلادَةً فَهَلَكَتْ فبَعَثَ رسولُ الله عليه رجُلاً فوَجَدَها فأدْرَكَتْهُمُ الصلاةَ وليْسَ معَهُمْ ماءٌ فصَلَّوا فشكوا ذلِكَ إلى رسولِ الله عَيْ فأَمْرُهُمْ بِالإعادةِ، ولأنَّ الوُضوءَ رسولِ الله عَيْ فأنزلَ الله آية التيمُمِ" ولم يَأْمُرُهُمْ بِالإعادةِ، ولأنَّ الوُضوءَ أَحَدُ شُرُوطِ الصلاةِ فسَقَطَ عندَ العَجْزِ (3).

وقدْ نَزَّلَ المُصَنِّفُ فَقْدَ شَرْعِيَّةِ التيمُّمِ مَنْزِلَةً فَقْدِ التُّرَابِ بعدَ شَرْعِيَّةِ التيمُّم، والحديثُ ليْسَ فيهِ أَنَّهُمْ فَقَدُوا التُّرَابَ وإنَّما فيهِ أَنَّهُمْ فَقَدُوا الماءَ فقط، وفي دليلٌ على وُجُوبِ الصلاةِ لِفاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، ولوْ كانَتِ الصلاةِ حِينَيْدِ مَمْنُوعَةً لأَنْكَرَ عليْهِمْ ﷺ (4).

وأَسْأَلُ الله تعالَى أَنْ يُجَازِيَكِ على حُسْنِ نِيَّتِكِ وتَشَبُّثِكِ بِالله خيرَ جَزاءِ.

# س 22: وقَفْنا في صُفُوفِ الصلاةِ وإذا بِأُخْتِ تَتَيَمَّمُ علَى الجِدارِ

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (452/1) حكم فاقد الطهورين عند المالكية.

<sup>(2)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري في صحيحه (86/1 و87)، كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً. هلكت: ضاعت.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (453/1) حكم فاقد الطهورين عند الحنابلة.

 <sup>(4)</sup> فتح الباري بشرح صحيح البخاري (524/1)، كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً.

فَوَقَفَتْ مَعَنا وصَلَّتْ. واسْتَغْرَبْتُ لِهذا الأَمْرِ إِلاَّ أَنَّهَا أَثْبَتَتْ لَي صِحَّةَ مَا عَمِلَتْهُ مَنْ غَيْرِ دَلِيلِ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في المَسْحِ على الجِدَارِ؟

﴿ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجِدَارِ بِدَلْيَلِ حَدَيثِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: "أَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ نَحْوِ بِنْرِ جَمَلٍ (1) فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَمَ عَلَيهِ، فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ الله ﷺ عليهِ حتى أَقْبَلَ على الجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السلامُ (2). والحديثُ مَحْمُولٌ على أنه ﷺ كانَ عادِماً لِلماءِ حالَ التيمُّم، وفيهِ جَوازُ التيمُّم بِالجِدَارِ إذا كانَ عليهِ غُبَارٌ، وهذا جَائِزٌ عِندَنا وعندَ الجُمْهُورِ مِنَ الْخَلَفِ والسَّلَفِ (3).

وعليهِ، إنْ كانَ الجِدارُ الذي مَسَحَتْ عليهِ الأختُ ذا تُرابِ كما يَرَى الجُمهورُ فتَيَمَّمُها صَحِيحٌ بِنَاءَ على أنَّ التُرابَ منَ الصَّعِيدِ وإلاَّ فهُوَ باطِلٌ.

س 23: أكُونُ في حالةِ مَرَضِ تُبِيحُ لي التيمُّمَ إلاَّ أَنَني أَرَى أَنَّ التيمُّمَ لاَ النَّهُ اللهُ ِمُ اللهُ 
ج: أختى، ليسَ لأحَدِ الحَقُّ أَنْ يَجْتَهِدَ في القضاءِ على مَا شَرَّعَه الله تعالَى. فالتيمُّمُ طهارَةُ تُرَابِيَّةٌ شُرِعَتْ بِالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع، فمِنَ الكِتابِ قُلَى سَفَدٍ أَوْ جَمَاءَ، فمِنَ الكِتابِ قُلُ الله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَإِن كُننُم مَّرَةَىٰ أَوْ عَلَى سَفَدٍ أَوْ جَمَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ قُلَمَ عَنَ الله عَزَّ وَجَلَّ الله عَزَ وَجَلَّ الله عَنْ الله عَزَ وَجَلَّ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَلَمْ اللهُ عَلَى الله عَلَمْ الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَل

ومنَ السُّنَةِ النبويةِ ما جاءَ عنْ حُذَيْفَةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «جُعِلَتْ لَنا الرَّضُ كُلُها مَسْجِداً، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُوراً إذا لمْ نَجِدِ الماءَ»(5).

<sup>(1)</sup> موضع قرب المدينة.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (4/55)، كتاب الحيض، باب التيمم، ح369.

<sup>(3)</sup> شرح مسلم بشرح النووي (4/56)، كتاب الحيض، باب التيمم، ح369.

<sup>(4)</sup> النساء: 43.

رح) سبق تخریجه في ص203، ح2.

كما أجْمَعَتِ الأُمَّةُ على جَوازِهِ معَ وُجُودٍ مُبِيحَاتِهِ.

إذن أختي، دينُنَا وللَّهِ الحَمْدُ دِينُ يُسْرٍ، وقدْ يَسَّرَ الله سُبحانَهُ وتعالى على المَرِيض مَشَقَّة الوُضوءِ فَلْيَنْتَقِلْ إلى التيمَّم. فلِمَ تَتْرُكِينَ أَمْراً فَرَضَهُ الله عزَّ وجلَّ، وهوَ يَدْعُونَا إلى أَنْ نَأْتِيَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ نَأْتِيَ بِعَزَائِمِهِ، وعليهِ فاجْتِهادُكِ ليسَ في مَحَلِّهِ.

س 24: هلِ التيمَّمُ منَ الحَيْضِ معَ وُجُودِ العُذْرِ طبعاً يُبِيحُ لِلْحائِضِ كُلَّ شَيْءِ حتَّى الوَطْءَ؟

﴿ يَرَى عامَّةُ الفُقهاءِ أَنَّ التيمُّمَ يَنُوبُ عنِ الوُضوءِ وعنِ الغُسل منَ الجَنابَةِ والحَيْضِ والنَّفاسِ إلاَّ أَنهُ لا يَجُوزُ عندَ المالِكِيةِ لِزَوْجِ الحائِضِ أَنْ يَطُأْهَا حتى تَغْتَسِلَ بِالماءِ، أمَّا عندَ غيرِهِمْ فلاَ يُكُرَهُ وَطْءُ الحائِفِي إِذَا انْعَدَمَ الماءُ لدَيْها (١) مُسْتلِلِينَ بِمَا جاءَ عن مَطَوِ قالَ: «سَأَلْتُ الحَسَنَ وعَطاءً عنِ الماءُ لدَيْها لأَنُهُ معهُ امْواْتُهُ في سَفَوٍ فتَجِيضُ ثمَّ تَطْهُوُ ولا تَجِدُ الماءَ قالاً: تَعَمَّمُ وتُصَلِّي قالَ: فعم العسلاةُ أَعْظمُ منْ ذَلْكَ (وَجُها قالاً: نَعم العسلاةُ أَعْظمُ منْ ذَلْكَ (وَجُها قالاً: نَعم العسلاةُ أَعْظمُ منْ ذَلْكَ (وَجُها قالاً: نَعم العسلاةُ أَعْظمُ منْ ذَلْكَ (وَجُها قالاً:

سى 25: هُناكَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ التَيْمُمَ يُباحُ لأَدَاءِ صلاةِ الفريفَةِ فقط، أمَّا النَّوَافِلُ فتَسْقُطُ عنِ المُتَيَمِّمِ بِلَعْوَى أَنَّ النَّوَافِلَ لا يُتَيَمَّمُ لَها. فهل هذا صَحِيحٌ؟

آ: لا، لأنَّ التيمَّمَ شَرَعَهُ الله تعالى لِكُلُ مَا يُتَطَهَّرُ لَهُ منْ صلاةً مَفروضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ مَسْ مُصْحَفِ أَوْ قِراءة قُرْآنٍ أَوْ سُجُودِ تِلاوَةٍ وشُكْرٍ، ولأنهُ يُباحُ بِالتيمُّمِ مَا يُبَاحُ بِطهارَةِ الماءِ(3) وهذا بِدَليلِ مَا جَاءَ في حديثِ أبي الجَهْمِ قَالَ: «أَقْبَلَ رسولُ الله ﷺ مَنْ نَحْوِ بِثْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلَ فَسَلَّمَ عليهِ

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (408/1) صفة التيمم أو الطهارة التي هو بدل عنها.

<sup>(2)</sup> سنن الدارمي (266/1)، كتاب الطهارة، باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (409/1) الطاعات التي يتيمم لها.

فلمْ يَرُدَّ رسولُ الله ﷺ حتى أَقْبَلَ على الجِدارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عليهِ السَّلامَ»<sup>(1)</sup> والحديثُ مَحْمُولٌ على أنهُ ﷺ كانَ عادِماً لِلماءِ حالَ التيمُم، وفيهِ دَلِيلٌ على جَوازِ التيمُمِ لِكُلُ النَّوافِلِ والفَضَائِلِ كَمَا يَجُوزُ لِلْفَرَائِضِ وهذا مَذْهَبُ العلماءِ كافَةً.

سى26: عِنْدَ فُقْدَانِ الماءِ هلِ الأَفْضَلُ التَّعْجِيلُ بِالتيمُّمِ أُوَّلَ اللَّهِ اللهِ الْحَدِ اللهُ وَجُودِ اللهُ 
﴿ وَصَلَ المالِكية في هذا الأمْرِ فقالُوا: إذا كُنْتِ يَائِسَةً مِنْ وُجُودِ الماءِ فيَجِبُ التَّغجِيلُ بِالتيمُّمِ أُوَّلَ الوقتِ، وإذا كُنْتِ شاكَّةً في وُجُودِ الماءِ مُنْدَبُ التيمُّمُ وَسَطَ الوقتِ، أمَّا إذا غَلَبَ على ظَنْكِ وُجُودُ الماءِ فيُنْدَبُ التيمُّمُ آخِرَ الوقتِ الضَّوُودِيِّ (2).

# سى27: لي حَجَرَةٌ صَلْبَةٌ ذاتُ شَكْلٍ بَيْطِاوِيٌ، هَلْ يَجُوزُ لي النهمُمْ بِهَا؟

﴿ يَجُوزُ التَّهُمُ بِكُلِّ مَا صَعَدَ عَلَى الأَرْضِ مَنْ أَجْوَاتِهَا مَنْ تُوابِ وَمَلْ وحَصِّى وحِجَارَةٍ لَمْ تُحْرَقُ بِالنَّارِ كَالْتِي تُسْتَغْمَلُ لِلْبِنَاءِ (3) وفي هذا إشارَةٌ إلى أنَّ الحَجَرَ الذي يَجُوزُ التيمُّمُ بهِ هوَ الحَجَرُ الطبيعِيُّ الذي لم يُسْتَعْمَلِ اسْتِعْمَالا اصْطِنَاعِياً. وعليهِ، فإذا كَانَتْ حَجَرَتُكِ ذَاتُ الشَّكْلِ يُسْتَعْمَلِ اسْتِعْمَالا اصْطِنَاعِياً. وعليهِ، فإذا كَانَتْ حَجَرَتُكِ ذَاتُ الشَّكْلِ لِمُسْتَعْمَلِ الْبِيعِيَّةَ كَمَا أَخَذْتِهَا مَنَ الطبِيعَةِ جازَ لكِ التيمُّمُ بِهَا، أمَّا إذا تَغَيرَتُ ضَبِيعَتُهَا بِالآلاتِ وَالنَحْتِ فَلاَ تَصْلُحُ لِلتَيمُّم.

س 28: إذا كنتُ جُنباً وتَيَمَّمْتُ بِسَبَبِ فُقْدانِ الماءِ، وبعدَ مُدَّةٍ وُجِدَ اللهَاءُ. فهلْ يَكْفِي أَنْ أَسْتَعْمِلَهُ في الوضوءِ لِرَفْع الحَدَثِ الأَصْغَرِ الذي حَدَثَ

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه فی ص229، ح2.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/412 و413) هل يؤخر التيمم لآخر الوقت؟

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (433/1) الصعيد الطاهر عند المالكية.

بعدَ التيمُّم منَ الجَنابَةِ، أمْ أَسْتَغمِلُهُ في الغُسْلِ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ أي: الجَنابةِ باغتِبارِ أنَّ الجَنابةَ لمْ تُزفَعْ بِتَيَمُّمِي السابِقِ؟

﴿ إِنَّ التيمُّمَ بَدَلٌ ضَرُورِيٍّ ـ كما يَرَى الجمهورُ ومِنهم المالِكيةُ ـ لا يَرْفَعُ الحَدَثِ لِلضَّرُورَةِ ما دامَ الماءُ مَفْقُوداً، أمَّا إذا رأتِ الجُنبُ الماء عادَ الحَدَثُ (١) كما جاءَ في حديثِ أبي ذَرُ مَفْقُوداً، أمَّا إذا رأتِ الجُنبُ الماء عادَ الحَدَثُ (١) كما جاءَ في حديثِ أبي ذَرُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «الصَّعِيدُ الطَّيْبُ وَضوءُ المُسلم ولو إلى عَشْرِ سِنِينَ، فإذَا وَجَدْتَ الماءَ فَأْمِسَهُ جِلْدَكَ فإنَّ ذلِكَ خَيْرٌ (٤). وعليهِ فلا بُدَّ منَ الإغتِسالِ منَ الجَنابةِ بِمُجَرَّدٍ وُجُودِ المَاءِ.

س 29: إذا صَلَّتِ الجُنُبُ بِالتيمُّمِ، ثمَّ وَجَدَتِ الماءَ فهلْ تُعِيدُ صلاتَها بعدَ أَنْ تَغْتَسِلَ بالماءِ أَمْ لا؟

﴿ وَمَا اتَّفَقَ عليهِ الفُقهاءُ أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الماءِ وصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الماءَ بعدَ خُرُوجِ وقتِ الصلاةِ فلا إعادَةَ عليهِ، وكذلِكَ مَنْ وَجَدَ الماءَ داخِلَ وقتِ الصلاةِ، إلا أَنَّ المالِكيةَ يَرَوْنَ أَنَّ المُتَيَمِّمَ المُقَصِّرَ في البَحْثِ عنِ الماءِ وطلبِهِ تَلْزَمُهُ الإعادةُ داخلَ الوقتِ(3).

ومِمَّا يُؤَكِّدُ عَدَمَ الإعادَةِ حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ «أَنَّ رسولَ الله ﷺ رأى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لمْ يُصَلِّ في القَوْمِ فقالَ: «يا فُلانُ، ما مَنعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ في القَوْمِ؟» فقالَ: «عليكَ بِالصَّعِيدِ في القَوْمِ؟» فقالَ: «عليكَ بِالصَّعِيدِ فإنهُ يَكُفِيكَ» (4).

وقدْ أَثَبتَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنِ نَفْيَ وُجُودِ الماءِ فقالَ: ولا ماءَ أيْ ولا ماءَ مَوْجُودٌ مَعي وهوَ أَبْلَغُ في إقامَةِ عُذْرِهِ لِمَا فِيهِ منْ عُمُومِ النَّفْيِ كَأَنهُ نَفَى

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (410/1) التيمم: نوع البدل.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (144/1)، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، ح332. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي (172/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، ح124. وقال: ح ح ص.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (423/1) هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم؟

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه فی ص206، ح3.

وُجُودَ الماءِ بِالكُلِّيَةِ. ويُثبِتُ جوابُ رسولِ الله ﷺ أَنَّ المُتَيَمَّمَ في مِثلِ هذِهِ لِحالَةِ لا يَلْزَمُهُ القضاءُ بِقَوْلِهِ: "يَكْفِيكَ» وهذا هوَ الأظْهَرُ، والحديثُ يَدُلُ على مَشْرُوعِيَّةِ التيمُّم لِلصلاةِ عندَ عَدَمِ الماءِ منْ غيرِ فَرْقِ بينَ الجُنُبِ وغيرِهِ. وقد أَجْمَعَ على ذَلِكَ العُلماءُ ولم يُخالِف فيهِ أَحَدٌ منَ الخَلَفِ ولا مِنَ السَّلَفِ(1).

سى30: قذ تُرَاوِدُنِي فِكْرَةٌ في بَعْضِ الأخيانِ فأقُولُ: إِنَّ الذي صَلَّى مِلْقُوضُوءِ يَكُونُ أَجْرُهُ أَكْثَرَ مِمَّنْ صَلَّى بِالتيمُّمِ. وليسَ لي جَوابٌ قاطِعٌ في هذه المَسْأَلَةِ لأَسْتَطِيعَ بها التَّغَلَّبَ على هذا الشَّعُورِ. فهلُ هذا صَحِيحٌ؟ وما التَّلِيلُ على صِحَّتِهِ أَوْ بُطْلاَتِهِ؟

﴿ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ: "مَنْ قَامَ إِلَى الصلاةِ فَلَمْ يَجِدْ مَاءَ فَعَمِلَ مِمْ أَمْرَهُ الله بِهِ مِنَ التيمُم فَقَدْ أَطَاعَ الله، وليسَ الذي وَجَدَ المَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ وَلاَ أَتَمَّ صلاةً لأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعاً. فَكُلُّ عَمِلَ بِمَا أَمْرَهُ الله بِهِ، وإنَّما العَمَلُ بِمَا أَمْرَ الله بِهِ مَنَ الوُضوءِ لِمَنْ وَجَدَ الماء، والتيممِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الماء قبلَ إِمْنُ لَمْ يَجِدِ الماء قبلَ أَنْ يَذْخُلَ إلى الصلاةِ»(2).

س 31: تَيَمَّمْتُ مِنَ الجَنابَةِ وَصَلَّيْتُ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِي أَنْ أَتْلُوَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ كِتَابِ الله العزيزِ إلا أَنَّنِي تَخَلَّيْتُ عِنْ ذَلِكَ وَعَنْ صِلاةِ النَّوافِلِ مَا دُمْتُ مُتَيَمِّمَةً. فَهِلْ هذا صَحِيحٌ؟

﴿ إِنَّ التيمُّمَ طهارَةٌ تُرابِيةٌ أباحَها الله تعالَى لِتَنُوبَ عنِ الوُضوءِ وعنِ الغُسلِ. وكُلُ ما يُمْكِنُ لِلْمُتَوَضَّىءِ القِيامُ بِهِ يُبَاحُ لَهُ وهوَ مُتَيَمِّمٌ. وعليهِ وكما قالَ الإمامُ مالِكٌ ـ رحمه الله ـ في الرَّجُلِ الجُنْبِ المُتَيَمِّم: "إنهُ يَتَيَمَّمُ ويَقْرَأُ حِزْبَهُ من القُرْآنِ ويَتَنَقَّلُ ما لمْ يَجِدْ ماءً وإنَّما ذلِكَ في المَكانِ الذي يَجُوزُ لهُ أَنْ يُصَلِّي فيهِ بِالتيمُّمِ" (3).

<sup>(1)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (322/1)، كتاب التيمم، باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماه.

<sup>(2)</sup> موطأ مالك، كتاب الطهارة، باب التيمم، ح84، ص61.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق.

سى32: خرَجَ زَوْجي منَ البيتِ، وهو جُنُبٌ بعدَ فواتِ صلاةِ العَصْرِ فَلَقِيَ جَنازَةَ أَحَدِ الجِيرانِ فَذَهَبَ معَها، ومَا إِنْ بَلَغَ بابَ المَسْجِدِ حتى تَذَكَّرَ أَنهُ جُنُبٌ، وليسَ هُناكَ مُتَسَعٌ منَ الوقتِ لِلاغتِسالِ، فَفَكَّرَ في التيمُّم إلا أَنهُ لَمْ يَكُنْ لهُ يَقِينٌ في جَوازِهِ في هذِهِ الحالةِ أَمْ عَدَمٍ جَوَازِهِ. وأخيراً دَخَلَ المَسْجِدَ وأَدًى صلاةَ الجنازَةِ من غيرِ غُسْلِ ولا تيمُّم. فماذا كانَ يَلْزَمُهُ أَنْ المَسْجِدَ وأَدًى صلاةَ الجنازَةِ من غيرِ غُسْلِ ولا تيمُّم. فماذا كانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ في تلكَ الحالةِ؟ وما حَدَثَ لهُ قَدْ يَحْدُثُ لي ولِغَيْري منَ النساءِ. فمَا هوَ الصوابُ في شَرِيعَةِ الله تعالى؟

﴿ أَختي، كَيْفَ نُقْدِمُ على القِيامِ بِمَعْصِيَةٍ عُظْمَى لأَداءِ واجِبِ كِفَائِيُّ إِذَا قَامَ بِهِ البَعْضُ سَقَطَ عنِ الباقِي؟ إِنَّ الدُّخُولَ إلى بَيْتِ الله تعالى والمُثُولَ بِنَ يَدِي الخَالِقِ عزَّ وجَلَّ مَسْؤُولِيَّةٌ عُظْمَى يَحْرُمُ على المُسْلِمِ أَنْ يَتَعَدَّى بِنَ يَدُي الْحَسْلِمِ الْ يَتَعَدَّى حُدُودَها بِعَدَمِ الطهارَةِ. فعلَى زَوْجِكِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ ويُكْثِرَ منَ العَمَلِ الصَّالِحِ رَجَاءَ أَنْ يَعْفِرَ اللهِ لهُ ذَنْبَهُ.

أمًّا الحُكُمُ الشَّرْعِيِّ فيمَا حَدَثَ لهُ فالأَظْهَرُ فيهِ أنه يَجُوزُ لهُ التيمُّمُ لأَنَّها صلاةً جَنازَةٍ يُخَافُ من فَواتِ وقتِها. والخَوْفُ منْ خُرُوجِ وقتِ الصلاةِ بِطلَبِ الماءِ سَبَبِ مَنَ الأَسْبابِ التي تَنْدَرِجُ تَحْتَ سَبَبِ فَقْدِ الماءِ (1).

فكانَ عليهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ما دامَ الله تعالى جَعَلَ التيمُّمَ رُخْصَةً لَنَا، وليسَ لهُ أَنْ يَتَجَرَّأُ ويَدْخُلَ المَسْجِدَ ويَقِفَ بينَ يَدَي الله منْ غيرِ طهارَةٍ.



<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/422 و423) الخوف من خروج وقت الصلاة.

الباب الثاني أنواع المياه

- الماء الطهور.
- الماء الطاهر الغير الطهور.
  - ـ الماء النجس.

مع تذييل كل فصل من هذه الفصول بـ«أنت تسألين ونحن نجيب»



### أنواغ المياه



الطهارةُ واجِبَةٌ شَرْعاً، وهي عِبادَةٌ منَ العِبادَاتِ، بها تَرْفَعُ المَرأةُ مَا يَمْنَعُ صَلاتَها، وتَتِمُّ هذِهِ يَمْنَعُ صَلاتَها منْ حَدَثِ أَوْ خَبَثِ، وهي شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلاَتِها، وتَتِمُّ هذِهِ الطهارَةُ بالماءِ الطّهُورِ كمَا سَمَّاهُ الله عزَّ وجلً في قولِهِ الكرِيمِ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءُ مَاهُ وَلَهُ مَاءً مَلَهُورًا﴾ (1).

والمِياهُ ثلاثةُ أَنْوَاعٍ: ماءٌ طَهُورٌ، وماءٌ طاهِرٌ غيرُ مُطَهَّرٍ، وماءٌ مُعَاقِمٌ عُيرُ مُطَهَّرٍ، وماءٌ مُتَنَجِّسٌ.



(1) الفرقان: 48.



# الفصل الأول الماءُ الطَّهُورُ «ويسَمَّى المُطْلَق»

الماءُ الطَّهُورُ هوَ الطاهِرُ المُطَهِّرُ لأنهُ لا يَكُونُ طَهُوراً إلاَّ وهوَ يُتَطَهَّرُ مِن مِه وهوَ الماءُ الذي يَرْفَعُ الحَدَثَ ويُزيِلُ النَّجَسَ، لأنَّ صِيغَة «فَعُول» من ليَّتِيَّةِ المُبَالَغَةِ فكأنهُ تَنَاهَى فِي الطهارَةِ (1). والماءُ الطَّهُورُ هوَ الطاهِرُ في نَفْسِهِ المُمَالَغَةِ لكَيْرِهِ، وهوَ الذي تُشِيرُ إليه الآيةُ الكريِمَةُ: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ كَهُورًا ﴾ (2)، وهوَ الذي تَصِعُ بِهِ الطهارَةُ ما دام بَاقِياً على أصلِ الخِلْقَةِ فلم يَتَغَيَّرُ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثلاثةِ وهيَ «اللَّوْنُ والطَّعْمُ والرَّائِحَةُ» (3).

وتَنْدَرِجُ تَحْتَ هذا المَعْنَى المِيَاهُ الآتِيَةُ، وكُلُّها صَالَحَة للِطهارَةِ وهيَ:

1 - ماءُ المَطَرِ كما في قولِهِ تعالَى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآهُ لِكُمْ بِدِ ﴾ (٥).

2 ـ ماءُ الثَّلْجِ والْبَرَدِ كما في حديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسولُ الله ﷺ يقولُ: «اللهُم اغْسِلْنِي من خَطايايَ بالثَّلْج والماءِ والبَرَدِ» (٥٠).

<sup>(1)</sup> لسان العرب، ج4، فصل الطاء.

<sup>(22)</sup> الفرقان: 48.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (113/1) أنواع الماء الطهور أو المطلق.

**<sup>40)</sup>** الأنفال: 11.

<sup>🖒</sup> سنن النسائي (1/6/1)، كتاب المياه، باب الوضوء بماء الثلج والبرَد.

- 3 ماءُ زَمْزَمِ لِحديثِ عَلِيٍّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ: (دَعَا بِسَجْلِ منْ ماءِ زَمْزَمُ فشَرِبَ مِنهُ وتَوَضَّأ)<sup>(1)</sup>.
  - 4 ـ ماءُ الأوْدِيَّةِ والعُيُونِ واليَنابيع.
  - 5 ـ ماءُ الآبارِ ما لمْ تَكْثُرُ فيهِ نَجاسَةً.
- 6 ـ ماءُ الأنهارِ وإنْ تَسَاقَطَتْ عليها أوراقُ الأشجارِ أوْ نَبَتَ فيها الخَزُّ وسائرُ ما يَنْبُت في الماءِ.
- 7 ـ ماء البحارِ لِحديثِ أبي هُريرةَ رضِي الله عنه قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رسولَ الله عَنه قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رسولَ الله الله عَنه الله عَنه القلِيلَ منَ الماءِ فإنْ تَوَضَّأنا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ منْ ماءِ البَحرِ؟ فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: «هوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُ مَيْتَتُهُ»(2).
  - 8 ماءُ القِرَب والدلاءِ (3) إن كانَتْ جُلُودُها مَدْبُوغَةً.
    - 9 \_ ماءُ الإناءِ المَطْلِيُّ بالقَطْرَانِ.
- 10 الماءُ الفاضِلُ عَنْ غُسلِ زَوجِكِ أَوْ وُضُونِهِ كما جاءَ عن ابنِ

<sup>(1)</sup> مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة (76/1). السَّجل: الدلو الضخمة المملوءة ماء، وهو مذكر ولا يقال لها: سجل وهي فارغة. ولكن دلو: لسان العرب، ج11، فصل السين.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (1/101)، كتاب الطهارة، باب 52 ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ح96. وقال أبو عيسى: ح ص. سنن ابن ماجه (136/1)، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر 386. سنن النسائي بشرح السيوطي (50/1)، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، وفي نفس المرجع، ص176. سنن الدارمي (186/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر. الموطأ للإمام مالك، كتاب الوضوء والطهارة: الطهور للوضوء، ح9، ص40.

<sup>(3)</sup> القِرب: ج قِرْبَة وهي من الأساقي التي يسقى بها، قال ابن سيده: القربة هي سقاء اللبن وقد تكون سقاء للماء. وقيل: هي القربة المخروزة من جانب واحد: لسان العرب، ج1، فصل القاف.

الدلاء: ج دلو وهي التي يستقى بها، تذكّر وتؤنّث: لسان العرب، ج14، فصل الدال.

عباس رضي الله عنه: «أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يَغتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»(1)، أيْ كَانَ يَغتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ»(2)، أيْ كَانَ يُعْلِيْهِ يَغْتَسِلُ بِمَا بَقِيَ عَنْ زوجَتِهِ مِنَ الماءِ والعكسُ صَحِيحٌ.

وعنِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه قالَ: اغْتَسَلَ بعضُ أَزُواجِ النبيِّ عَلَيْ في جَفْنَةٍ فأرادَ رسولُ الله عَلَيْ أَنْ يَتَوَضَّا منهُ فقالتْ: يا رسولَ الله، إنِّي كُنْتُ جُنْبًا فقالَ: «إِنَّ الماءَ لا يُجنِبُ» (2). وقدْ كانَ الغُسلُ منْ فَضلِ طَهُورِ المَرْأَةِ مَنْهِيًا عنهُ كمَا جاءَ في حديثِ الحَكَمِ بنِ عَمْرو الغِفَارِي أَنَّ النبيَّ عَلَيْ «نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ بِفَضلِ طَهُورِ المرأةِ» أَوْ قالَ: «بِسُؤرِها» (3) إلا أنَّ هذا الحُكْمَ نُسِخَ فأصْبَحَ الغُسْلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المرأةِ مُبَاحاً.

11 - سُؤْرُ (4) الهِرِّ كما جاءَ عن كَبْشَةَ بنْتِ كَعْبِ بنِ مالِكِ وكانَتْ عندَ لِمِنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ قَتَادَةَ دَخَلَ عليْها فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءاً فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ منهُ فأَصْغَى لَها الإِناءَ حتى شَرِبَتْ، قالتْ كَبْشَةُ: فرَآني أَنْظُرُ إليْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَة أَخِي؟ قالتْ: فقُلْتُ: نَعَمْ، فقالَ: إِنَّ رسولَ الله ﷺ قَقَالَ: ﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَوَّافَاتِ» (5).

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (257/1)، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة... وغسل أحدهما بفضل الآخر، -323.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (94/1)، كتاب الطهارة، باب 48 ما جاء في الرخصة في ذلك، وهو تابع لباب كراهية فضل طهور المرأة ح65، ومعنى لا يُجنب: أن الماء لا يصير جنباً باغتسال الجنب من الإناء الذي فيه الماء. سنن أبي داود (18/1) كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب ح68 وبتغيير في اللفظ في سنن النسائي (173/1) كتاب المياه.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (93/1) كتاب الطهارة، باب 47 ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، ح64. السؤر: بقية الشيء، ويستعمل في الطعام والشراب: لسان العرب، ج4، فصل السين.

<sup>(4)</sup> سؤر الهر: ما يقي من ماء بعد شربه منه.

<sup>(5)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الوضوء والطهارة: الطهور للوضوء، ح10، ص40. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي (153/1)، كتاب الطهارة، باب 69 ما جاء في سؤر الهرة، ح92. وقال أبو عيسى: ح ح ص. سنن ابن ماجه (131/1)، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، ح367. سنن الدارمي (188/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الهرة إذا ولغت في الإناء. سنن النسائي بشرح السيوطي (55/1)، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة.

وقالَ يَحْيَى قالَ مالِكُ: «لا بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَن يُرَى علَى فَمِهَا نَجاسَةً لاَ يَكُونُ نَجاسَةً لاَ يَكُونُ سُؤْرُها ماءً طَهُوراً.

وما دُونَ ذلِكَ منْ أَنْواعِ المِيَاهِ الأَخْرَى فلا يَصِحُ بهِ الغُسلُ ولاَ الوُضُوءُ كمَا يأتِي بإذْنِ اللَّهِ تَعَالَى في الفَصْلِ المُوَالِي.

2000

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.



# الفصل الثاني الماءُ الطَّاهِرُ غَيْرُ الطَّهُورِ



الماءُ الطاهِرُ غيرُ الطَّهُورِ: هوَ الماءُ الذِي يَكُونُ طاهِراً في حَدُّ ذَاتِهِ، ولكِنَّهُ غيرُ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ، ولِهَذا فهُوَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ ولاَ يُزِيلُ النَّجَسَ (1)، ومنْ ذلِكَ ما يَلِي:

1 - الماءُ الذِي خالطَهُ طاهِرٌ غَيَّرَ أَحَدَ أَوْصافِهِ الثلاثةِ: رائِحَتَهُ أَوْ ذَوْقَهُ أَوْ لَوْنَهُ، وسلَبَ طُهُورِيَّتَهُ كَمَا فِي حديثِ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إنَّ الماءَ لا يُنَجُسُهُ شيْءَ إلاَّ مَا غَلَبَ علَى ربحِهِ وطَغمِهِ ولَوْنِهِ» (2).

وهذا الطاهِرُ إِنْ غَيْرَ أَحَدَ أَوْصافِ الماءِ الثلاثةِ جَعَلَتْهُ طاهِراً في حَدّ ذَاتِهِ غَيْرَ طَهُورٍ: أَيْ غَيْرَ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ، ولِهذا فهُوَ غيرُ صالِحِ لِلطهارَةِ.

2 ـ الماءُ المُسْتَعْمَلُ: وهو عندَ المالِكيةِ الذي اسْتُعْمِلَ في رَفْعِ حَدَثِ كَالُوضُوءِ والغُسْلِ، أَوْ إِزَالَةِ خَبَثِ، وهذا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ في رَفْعِ الحَدَثِ معَ وُجُودِ غيرهِ، وعِلَّهُ الكرَاهَةِ أَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ(3).

<sup>(1)</sup> لسان العرب، ج4، فصل الطاء.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (174/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، ح521.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/122 و123) الماء المستعمل عند المالكية.

أمَّا إذا اغْتُرِفَ من الماءِ وغُسِلَتِ الأغضاءُ خَارِجَهُ فليْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ.

3 ـ ماءُ النَّبَاتَاتِ مِنْ وَرْدٍ أَوْ زَهْرٍ وغيرِهِما.

فإضَافَةُ هذِهِ المَوَادُ إلى الماءِ الطَّهُورِ إِنْ غَيَّرَتْ أَحَدَ أَوْصافِ الماءِ جَعَلَتْهُ طاهِراً يَصْلُحُ لاِسْتِعْمالاتِ أَخْرَى، إلاَّ أَنَّهَا سَلَبَتْ طُهُورِيَتَهُ فلاَ يَصْلُحُ لِلطهارَةِ.





# الفصل الثالث الماء النّجسُ



الماءُ النَّجِسُ: هوَ الماءُ الذِي وَقَعَتْ فيهِ نَجاسَةٌ غيرُ مَعْفُو عنهَا وهوَ فَعانِ (1):

1 ـ ما كانَ في أَصْلِهِ طَهُوراً وكانَ قلِيلاً ـ والقلِيلُ عندَ المالِكيةِ هوَ ما كانَ قَدْرَ آنِيَةِ الوُضوءِ أوِ الغُسْلِ فمَا دُونَهَا ـ ووقَعَتْ فيهِ نَجَاسَةٌ لمْ تُغَيِّرْ أَحَدَ أُوْصافِهِ الثلاثةِ ولمْ تُؤثِّرْ فِي رَاثِحَتِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ. وحُكْمُ هذا النَّوْعِ عندَ الممالِكيةِ طُهُورِيَّتُهُ ولَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِلتَّطْهِيرِ مُرَاعاةً لِلْخِلافِ.

2 ـ ما كانَ في أَصْلِهِ طَهُوراً ووَقَعَتْ فيهِ نَجاسَةٌ غَيَّرَتْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ الثلاثةِ. وحُكْمُ هذا باتُفَاقِ العُلَماءِ نَجَاسَتُهُ.

والماءُ المُتَنَجِّسُ عندَ أكثرِ الفُقهاءِ لا يُسْتَعْمَلُ في الطهارَةِ، بلُ ولا يُشتَعَعُ بهِ في غيرِها إلاَّ فِي سَقْي بَهِيمَةٍ أَوْ أَرْضٍ مَثلاً.

ويَدْخُلُ تَحْتَ هذا الحُكُم:

ـ الماءُ الدائِمُ: وهوَ الماءُ الذِي يَسْكُنُ فلا يَجْرِي.

ـ الماءُ الراكِدُ: وهوَ الذِي لاَ نَبْعَ لهُ ولاَ يَجْرِي، وكِلاَهُمَا ساكِنٌ غيرُ

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/126 و127) الماء النجس.

جَارِ لاَ يَصْلُحُ لِلطهارَةِ بِالنَّسْبَةِ لِمَنْ يُرِيدُ الاغْتِسالَ فِيهِ وهو جُنُبٌ بِدَلِيلِ حديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنهُ أنهُ سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِم الذِي لا يَجْرِي ثمَّ يَغْتَسِلُ فيهِ»(1).

أمًّا إذا كانَ الماءُ ساكِناً وتَنَاوَلَ مِنْهُ فهوَ صالِحٌ لِلطهارَةِ كمَا جاءً عَنَّ أَبِي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِم وهو جُنُبٌ»، فقالُوا: كيفَ تَفْعَلُ يا أبا هُريرة؟ قالَ: «يتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ومِمًّا يَنْبَغي الإشارَةُ إليْهِ هوَ وُجُوبُ اتَّبَاعِ نَهْجِ رسولِ الله ﷺ في قَدْرِ الماءِ الذِي يُتَوَضَّأُ ويُغْتَسَلُ بهِ، فقدْ جاءَ عنْ أنَس رضي الله عنه أنهُ قالَ: «كانَ النبيُ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ ويَتَوَضَّأُ بِالْمُدُ»(3).

وهذا هوَ القَدْرُ المُجْزِىءُ منَ الغُسلِ الذِي يَحْصُلُ بهِ تَعْمِيمُ البَدَنِ على الوَجْهِ المُعْتَبَرِ، ولوْ زادَ عنْ صاع أوْ نَقَصَ لمْ يَضُرَّ مَا لمْ يَبْلُغْ فِي النُقْصَانِ إِلَى مِقْدَارٍ لاَ يُسَمَّى مُسْتَعْمِلُهُ مُغْتَسِلاً، أوْ إلى مِقْدَارٍ في الزَيَادَةِ يَدُخُلُ فَاعِلُهُ في حَدِّ الإِسْرَافِ.

وهكذا الوُضُوءُ فذاكَ هوَ القَدْرُ المُجْزِىءُ منهُ الذِي يَحْصُلُ بِهِ غَسْلُ أَعْضَاءِ الوُضوءِ، ولوْ زادَ عنْ مُدُّ أَوْ نَقَصَ لا يَضُرُّ مَا لمْ يَبْلُغْ في الزِّيَادَةِ إلى حَدُّ لا يَحْصُلُ بِهِ الواجِبُ. ومِنْ هُنَا نَجِدُ حَدُّ السَّرَفِ، أو النُّقْصَانِ إلى حَدُّ لا يَحْصُلُ بِهِ الواجِبُ. ومِنْ هُنَا نَجِدُ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (65/1)، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم. وبتغيير في اللفظ في صحيح مسلم (106/3)، باب النهي عن البول في الماء الراكد.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (236/1)، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، ح283. سنن النسائي (125/1)، كتاب الطهارة، باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. واكتفى فيه بالجزء الأول من الحديث إلى غاية (وهو جنب).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (58/1)، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد. والمد نوع من المكاييل يُقدِّر بأن يمد الرجُل يديه فيملأ كفيه، وهو رُبعُ صاع: لسان العرب، ج3، فصل الميم. ويقدر بـ 675 غم. والصاع مكيال لأهل المدينة وهو أربعة أمداد: لسان العرب، ج8، فصل الصاد. ويقدر بـ 2750غم أي لِتْرَين و750غم.

المالِكيةَ تَجْعَلُ المُغْتَسِلَ أوِ المُتَوضَىءَ يُرَاعِي في ذلِكَ حالاً وَسَطاً منْ غيرِ السُرَافِ ولا تَقْتِير.

ويُغتَبَرُ الإِسْرافُ في ماءِ الوُضوءِ والغُسلِ منْ مَكْروهاتِهِمَا. وقدْ جاءَ في حديثِ عبدِالله بنِ عَمْرو: أنَّ رسولَ الله ﷺ مَرَّ بِسَعْدِ وهو يَتَوَضَّأُ فقالَ: عما هذا السَّرَفُ؟» فقالَ سَعْدٌ: أفِي الوُضوءِ إِسْرافٌ؟ فقالَ: «نعم، وإنْ كُنْتَ على نَهْر جَارٍ» (1).

وفي حديثِ أُبَيِّ بنِ كَعْبِ أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ: الوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسُوَاسَ المَاءِ»<sup>(2)</sup>.

وفي حديثِ عَمْرو بنِ شُعَيْبِ عنْ أَبِيهِ عنْ جَدِّهِ قالَ: جاءَ أَعْرَابِيِّ إلى رصولِ الله ﷺ يَسْأَلُهُ عنِ الوُضوءِ فأرَاهُ الوُضوءَ ثلاثاً ثلاثاً ثُمَ قالَ: «هكذا للوضوء، فمَنْ زادَ عَنْ هذا فقدْ أَسَاءَ وتَعَدَّى وظَلَمَ»(3).



<sup>🛈</sup> سبق تخریجه فی ص138، ح1.

سنن الترمذي (85/1)، كتاب الطهارة، باب 43 ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء، ح57.

<sup>😘</sup> سبق تخریجه فی ص96، ح1.



### أنتِ تَسْألِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ

سَ1: مِنْ بَيْنِ وَسَائِلِ التَّنْظِيفِ الحَديثةِ وُجُودُ أَنْواعٍ مِنَ المُعَطِّرَاتِ السَّائِلَةِ النِّي تُضَافُ إِلَى الماءِ عندَ الغَسْلِ بِهِ. فهلْ يَجُوزُ الوُضوءُ أو الغُسْلُ على الأَكْثَرِ بِهذا الماءِ شَرْعاً معَ ما فيهِ منْ رَائِحَةٍ، ومعَ أَنْهُ يَتْرُكُ رَغْوَةً

بالإناءِ، أَمْ لا يَجُوزُ؟

﴿ كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى المَاءِ المُطْلَقِ وَغَيَّرَ صِفَةً مَنْ صِفَاتِهِ الثلاثِ وَهِيَ: "اللَّوْنُ والرَّائِحَةُ والطَّعْمُ" يَجْعَلُهُ طاهِراً في حَدِّ ذاتِهِ ولكِنَّهُ غيرُ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ مَا دامَ قَدْ فَقَدَ صِفَةً مَنْ صِفاتِهِ كَإضافَةِ صَابُونِ إليْهِ أَوْ لَيْمُونِ وغيرِ ذلك، وعليهِ فلا تَصِحُ الطهارَةُ والوُضوءُ بالماءِ الذِي أَشَرْتِ إليهِ.

سے2: أُخضِرُ الماءَ من خارجِ البيتِ، وأخياناً يَبْقَى لي إِنَاءً بِهِ ماهُ ويَبيتُ فيهِ إلى الصباحِ، فأريدُ أن أَسْتَعْمِلَهُ لِلْوُضوءِ أو الغُسلِ بعدَ تَسْخِينِهِ إلا النّبي أَتَسَاءَلُ: هلْ بَقَاؤُهُ بالإناءِ طُولَ تِلْكَ المُدَّةِ يُؤَثِّرُ عَلَى طُهُورِيَّتِهِ أَمْ لا؟ وبالتالي هَلْ يَجُوزُ لي أن أتوضًا أو أغْتَسِلَ بهِ أمْ لا؟

﴿ أُختى، إِنَّ طُولَ مُكْثِ وبَقاءِ الماءِ بالإناءِ لا يُؤَثِّرُ مُطْلَقاً على طُهُورِيَّتِهِ ما دامَ لمْ تَلْحَقْهُ نَجاسَةٌ. فطُولُ بَقَاءِ الماءِ في المَكانِ مُدَّةَ طويلةً لا يُؤثِّرُ في طُهُورِيَّتِهِ، ولا يَسْلُبُهُ صِفَةَ الطهارَةِ ولا التَّطْهِيرِ<sup>(1)</sup>. وعليهِ يَجُوزُ لكِ التَّوَضُوُ والغُسلُ بهِ ولا مانِعَ منْ ذلِكَ شَرْعاً.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (114/1 و115) التغير غير المؤثر في الطهارة.

س3: أخياناً يَضْطَرُّنِي ضَيْقُ الوقتِ إلى أَنْ أَغْتَسِلَ أَنَا وزَوْجِي فِي آنِ واحِدِ وَمَنْ إِنَاءِ واحِدِ فَهِلْ لِذَلِكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ؟

۞: لا مانِعَ من ذلِكَ، بلْ مَا فَعَلْتُمَاهُ هوَ منْ أَصْلِ السَّنَّةِ حَيْثُ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ كَانَ يَغْتَسِلُ معَ بَغْضِ أَزُواجِهِ منْ إِنَاءِ واجِدِ كما جاءَ عنْ أُمُّ مَلَمَة رضي الله عنها قالت: «... وكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبيَّ عَلَيْهُ من إِنَاءِ واجِدٍ منَ الجَنابَةِ»(١).

سے: لي هِرَّةُ بالبيتِ وَجَدْتُها تَشْرِبُ منْ ماءِ الوُضوءِ. فهلْ يَبْقَى المُتَبَقِي عنها طاهِراً بعد شُرْبِها منهُ أَمْ لا؟

﴿ نَعُم، يَبْقَى طَاهِراً طَهُوراً لأَنَّ الهِرَّةَ لَيْسَتْ نَجِسَةً كَمَا قَالَ ﷺ: ﴿ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ( ) إلاَّ إذا رأيْتِ نَجاسَةً على فَمِهَا فَهُنَا لا يَبْقَى طاهِراً.

سى5: أُغْلِقُ بَلاَّعَةَ حَمَّامِ البيتِ الذي يَصُبُ الماءُ بِدَاخِلِهِ إلى أَنْ يَعْتَلِىءَ فَأَغْطِسُ نَاوِيَّةً رَفْعَ حَدَثِ الجَنَابَةِ لأَغْتَسِلَ فيهِ. فهلْ غُسْلِي صَحِيحٌ؟

آن النبي الله قال: «لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِم وهُوَ جُنُبٌ»، فقالَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم الأبي هُريرةَ رضي الله عنه راوِي الحديث: يا أبًا هُريرةَ كيفَ يَفْعَلُ؟ قالَ: «يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً»(3).

يُشِيرُ الحديث الشريفُ إلى نَهْي رسولِ الله ﷺ عن الاغتسالِ في الماءِ قَعَلَيْم عن الاغتسالِ في الماءِ قعائِم - وهُوَ الماءُ الذِي يَسْكُنُ فَلا يَجْرِي - في حالةِ الجَنابَةِ لأنَّ كُلَّ مَا مَقَطَ من الجَنابَةِ يَبْقَى مُتَجَمِّعاً فلا تَتَحَقَّقُ الطهارَةُ البَدَنِيَّةُ بِهَذَا الماءِ. وقد بَيَّنَ يُو هُريرة رضي الله عنه طريقة الغُسلِ وهي أنْ نَتَنَاوَلَ الماءَ من إناءِ ونَصُبّهُ على أغضائِنَا بالكَيْفِيَّةِ المَعْرُوفَةِ.

<sup>(1)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري (83/1)، كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض، وفي صحيح مسلم بشرح النووي (6/4)، كتاب الحيض، باب. . . وغسل أحدهما بفضل الآخر، ح تابع 321 برواية عائشة وبتغيير في اللفظ.

<sup>🗷</sup> سبق تخريجه في ص241، ح5.

د. عبق تخریجه في ص246، ح2.

سى6: لي ماء بآنِيَةِ الوُضوءِ إِلاَّ أَنَّ جِزُواً عِنْدِي بالبيتِ وَلَغَ فيهِ. فمَا حُكُمُ هذا الماءِ؟ هلْ يَجُوزُ لي الوُضوءُ بهِ أَمْ لا؟ معَ العِلمِ أَنهُ لَيْسَ لِي ماءُ غيرَ هذا الماءِ.

﴿ لا يَجُوزُ مُطْلقاً الوُضوءُ بماءٍ وَلَغَ الكَلْبُ فِيهِ باتَفاقِ العُلماءِ لأنهُ نَجِسٌ ولوُ أَنهُ جِرْوٌ بدَليلِ حديثِ أَبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ﴾ أَن بل نَجِدُ رسولَ الله ﷺ يَأْمُرُ بإرَاقَةِ الكَلْبُ في إِنَاءِ قبلَ غَسْلِهِ كما جاءَ عنْ أَبي هُريرةَ رضي الله عنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقَهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرًّاتٍ ﴾ (2).

ومنَ الحَدِيثَيْنِ مَعا يَظْهَرُ مَدَى نَجاسَةِ مَا تَبَقَّى منْ وُلُوغِ الكَلْبِ، وما دامَ ليْسَ لكِ غيرُ هذا الماءِ فيَجُوزُ لكِ أن تَعْدِلِي عنهُ وتَبْحَثِي عنْ ماءٍ آخَرَ، وإنْ لمْ تَجِدِي انْتَقِلِي إلى التَّيَمُّم رِيْثَما يَكُونُ لكِ ماءٌ طاهِرٌ مُطَهِّرٌ.

ست7: لي آنِيَةٌ مَطْلِيَةٌ بالقَطْرَانِ أَمْلُؤُهَا ماءً من خَارِجِ البيتِ، وأخياناً تَضْطرُنِي الظرُوفُ إلى اسْتِغمالِ مائِها لِلْوُضوءِ إلاَّ أنَّ الشَّكَ يُرَاوِدُنِي في طهارَةِ هذا الماء؟

﴿ يُعْتَبَرُ القَطْرَانُ دَابِغاً طاهِراً لا يُؤَثِّرُ في طُهُورِيَّةِ الماءِ، فالماءُ يَبْقَى مَعَهُ طاهِراً مُطَهِّراً صالِحاً لِلْوُضوءِ باتَفاقِ الفُقَهَاءِ<sup>(3)</sup>.

سى 8: كُنْتُ في سَفَرٍ مَعَ زَوجي فاضطرَّنِي العَطَشُ إلى الشُّرْبِ منْ فَمِ القَارُورَةِ، وبعدَ لَخظَةِ الحتاجَ زَوجي إلى ماءِ لِلْوُضوءِ، وليسَ مَعَنا إلاَّ تِلْقِمِ القَارُورَةُ فامْتَنَعَ منِ اسْتِعْمالِ مائِها لِلْوُضوءِ بِدَعْوَى أَنَّنِي حَائِضٌ شَرِبْتُ مَلَّ القارُورَةُ فامْتَنَعَ منِ اسْتِعْمالِ مائِها لِلْوُضوءِ بِدَعْوَى أَنَّنِي حَائِضٌ شَرِبْتُ مَلًا مائِها. فهل حُكْمُهُ صَحِيحٌ؟

﴿: حُكْمُهُ غيرُ صَحِيحٍ، كَانَ بِإِمْكَانِهِ شَرْعاً أَن يَتَوَضَّأ بِمَا بَقِيَ مَنْ

<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح اليوطي (53/1)، كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب. الولوغ: شرب الكلب بأطراف لسانه: لسان العرب، ج8، فصل الواو.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (115/1) التغير غير المؤثر في الطهورية.

مُونِك رَغْمَ حَيْضَتِكِ لأَنْ سُؤَرَ<sup>(1)</sup> ابنِ آدَمَ يُغْتَبَرُ طاهِراً مُطَهِّراً صالِحاً لِلُوضوءِ مِاتَّهٰاقِ الفُقَهاءِ وذلِكَ سَواءً كانَ هذا الآدَمِيُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً، مُسْلِماً أَوْ كَافِراً، جُنْباً أَوْ حائِضاً إلاَّ أَنْ يَشْرَبَ الكافِرُ خَمْراً فَيَنْجُسُ فَمُهُ إِذَا شَرِبَ كَافِراً، جُنْباً أَوْ حائِضاً إلاَّ أَنْ يَشْرَبَ الكافِرُ خَمْراً فَيَنْجُسُ فَمُهُ لِمَا إِنَاءٍ، أَمَّا لَوْ مَكَثَ قَدْرَ ما يَغْسِلُ فَمَهُ بلُعَابِهِ ثُمَّ يَشْرَبُ لا يَنْجُسُ (2). ودَلِيلُ طهارَةِ سُؤْرِ الآدَمِيُّ حديثُ عائشة رضي الله عنها قالت: المُخْدُ أَشْرَبُ وأَنَا حائِضٌ ثُمّ أَنَاوِلُهُ النبيَّ ﷺ فيَضَعُ فَاهُ على مَوْضِع فِيً الشَّرَبُ وأَنَا حائِضٌ ثُمّ أَنَاوِلُهُ النبيَّ ﷺ فيَضَعُ فَاهُ على مَوْضِع فِيً قَيْشُرَبُ اللهِ وهي حائِضٌ قَيْشُ مِمَّ اللهُ وهي حائِضٌ قَلْمُ عَلَى طُهُورِيَّةٍ ذَلِكَ الماءِ.

سى9: هَلْ يَجُوزُ التَّوَضُّوُ بِماءِ مَعْدِنيْ ذِي كِبْرِيتِ كَمَاءِ حَمَّةِ ـ مَوْلاَي يَعْقُوبِ ـ؟

ج: نعمْ، يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِماءٍ مَعْدِنِيُ ذِي كِبْرِيتٍ ما دامَتْ رَائِحَتُهُ لا تَعَمُّ، فَهُوَ مِنْ أَنُواعِ المِيَّاهِ المُتَغَيِّرَةِ التِي لا يَضُرُّ التَّوَضُّوُ بِهَا لأَنهُ يُوَافِقُ عَنهُ، فَهُوَ ماءٌ مُطْلَقٌ أَيْ: طاهِرٌ مُطَهَرٌ (٩). قماء في صِفَتَيِ الطهارَةِ والطُّهُورِيَّةِ، فَهُوَ ماءٌ مُطْلَقٌ أَيْ: طاهِرٌ مُطَهَرٌ (٩).

سى10: أَتَوَضَّأُ ويُصِيبُ رِجُليَّ ماءُ المَطَرِ وطِينُهُ. فهلْ يُنْقَضُ وُضوئِي عِمَّحَادَاتِهِ أَمْ لا؟

ج: مِمَّا يُعْفَى عنهُ عندَ المالِكيةِ ظِينُ المَطَرِ وماؤُهُ إذا أصابَ الرُجْلَ ما عامَ طَرِيّاً في الطَّرُقِ ولوْ بَعْدَ انْقِطاعِ المَطَرِ ما لَمْ تَعْلُبِ النَّجاسَةُ عليهِ بأنْ تَكُونَ أَكْثَرَ منهُ يَقِيناً أو ظَنّاً، وما لَمْ تُصِبِ الإنسانَ عَيْنَ النجاسَةِ غيرِ ثَمُخْتَلِطَةِ بَغَيْرِها، فإنْ وُجِدَتْ هذِهِ الحالاتُ فلاَ عَفْوَ، ويَجِبُ غَسْلُ الرُّجْلِ

سبق شرحه وبیانه في ص241، ح4.

<sup>(22)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (130/1): حكم الأسآر والآبار: سؤر طاهر مطهر بلا كراهة.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (245/1 و246)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وطهارة سؤرها، -300.

الفقه الإسلامي وأدلته (117/1 و118) التغير غير المؤثر في الطهورية: ما يوافق الماء في صفته.

مِنْها، وكذلِكَ إِنْ جَفَّ الطِّينُ بعدَ جَفافِ الطُّرُقِ فلا يُعْفَى عمَّا أصابَهُ مِنْها (1).

سَــ11: أَكُونُ وَسَطَ المَزْرَعَةِ ولَمْ يَكُنْ لِي مَاءٌ إِلاَّ مَا بَقِيَ مَنْ شُرْبِ حِمَادٍ. فَهَلْ أَتَوَضًا بِهِ أَمْ أَتَيَمَّمُ؟

﴿ جَاءَ عَنْ أَنْسِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: أَتَانِي مُنَادِي رَسُولِ الله عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ الله ورسولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ (2). والرُّجْسُ هَوَ القَذَرُ والوَسَخُ.

س 12: ماتَتْ جَدَّتِي وكانَتْ مَحْبُوبَةً لَدَيَّ كَثِيراً، فظَنَنْتُ أَنَّ إضَافَةً قَارُورَةٍ منْ مَاءِ الزَّهْرِ إلَى ماءِ تَغْسِيلِها تَكْرِيمٌ لَهَا، إلاَّ أَنَّ أَخْتاً بَيْنَتْ لَنَا عَلَمَ صَلاحِيّةٍ ذَلِكَ الماءِ لِلتَّغْسِيلِ، فَعَارَضَها الجَمِيعُ بِدَعْوَى أَنَّ ماءَ الزَّهْرِ فُو رَائِحَةٍ طَيْبَةٍ، وأَنهُ ليسَ منَ النجاسَاتِ. وأخِيراً لمْ يَتِمَّ تَغْسِيلُها بِهِ، إلاَّ أَنَّ الجَمِيعَ بَقِيَ مُضْطَرِبَ الحُكْمِ على هذا الماء. فما حُكْمُ الشَّرْعِ في اسْتِغْمالِ هذا الماءِ لِتَغْسِيلُ المَيْتِ؟

﴿ إِنَّ الماءَ إِذَا خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ كَمَاءِ النباتَاتِ يَكُونُ مَاءً طَاهِراً، وَلَكِنَّهُ لِيسَ مُطَهُرً لِغَيْرِهِ مَا دَامَ قَدْ فَقَدَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ الثلاثِ "اللَّوْنِ أَوِ الطَّغْمِ أَوِ الرَّائِحَةِ»، ولِهذا لا يَصْلُحُ هَذَا المَاءُ لِتَغْسِيلِ المَيتِ بِمَا أُضِيفَ إليْهِ مَمَا غَيْرَ طَعْمَهُ وَرَائِحَتَهُ، وتَغْسِيلُ المَيتِ يُعْتَبَرُ طَهَارَةً لَهُ.



<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/169 و173): المقدار المعفو عنه عند المالكية.

<sup>(2)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (56/1)، كتاب الطهارة، باب سؤر الحمار. الرجس: القذر، وكل شيء قذر فهو رجس أي نَجِس: لسان العرب، ج6، فصل الراء.

الباب الثالث المسح وأنواعه - المسح على الخفين. ـ المسح على الجوارب. ـ المسح على الخمار. - المسح على الجبيرة. مع تذييل كل فصل من هذه الفصول بـ«أنت تسألين ونحن نجيب»

#### المَسْحُ وأَنْوَاعُهُ

#### الفصل الأول المَسْحُ علَى الخُفَّيْن



يَعْني المسْحُ لُغَةَ إِمْوَارُ اليَدِ على الشَّيْءِ، ويَعْنِي المَسْحُ على الخُفَّنِ شَوْعاً إصابَةُ اليدِ المُبْتَلَةِ بالماءِ لِخُفٌ مَخْصُوصِ في مَوْضِعِ مَخْصُوصِ وفي زَمَنِ مَخْصُوصِ، والخُفُ شَوْعا ٓهوَ السَّاتِرُ لِلْكَعْبَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ جِلْدِ أَوْ عَيْدِ. أَوْ عَيْدِهُ فَيْدِهِ.

وقد شُوع المسحُ على الخُفَيْنِ رُخْعَة وبَدَلاً عَنْ غَسَلِ الوَّجْلَيْنِ في الْمُوْضِوءِ. وهوَ جائِزٌ في المذاهِبِ الأربَعَةِ في السَّفَرِ والحَضرِ، لِلوَّجَالِ الْأَربَعَةِ في السَّفَةِ النَبويَّةِ السَّريفَةِ في والنَّسَاءِ تَيْسِيراً على المُسْلِمِينَ، وثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ بالسَّنَّةِ النَبويَّةِ السَّريفَةِ في مَجْمُوعَةٍ مِنَ الاُحاديثِ منها حديثُ عُرْوة بنِ المُغِيرة عن أبيهِ قالَ: كُنْتُ معَ نبي عَلِيَّة في سَفَرٍ فأهوَيْتُ لأنزعَ خُفَيْهِ فقالَ: «دَعْهُما فإتي أَدْخَلْتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِما»(1).

ويُعتبرُ المسحُ بَدَلاً عنْ غَسْلِ الرِّجلَينِ في الوضوءِ، أما بَدَلَ الجنابةِ فلا يجوزُ مُطلَقاً لِحديثِ صَفوانَ بن عسَّالِ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمُرنا

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/59)، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وبتغيير في اللفظ في صحيح مسلم (230/1)، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح تابع 274.

إذا كنَّا سَفَراً أن لا ننزعَ خِفَافنا ثلاثةَ أيامِ ولياليهنَّ إلا من جنابةٍ (1). ويَتمُّ المسحُ شرعاً على ظاهرِ الخُفِّ دون باطنهِ كما جاء في حديثِ عليًّ رضي الله عنه قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يمسحُ على ظَاهِرِ خُفَّيه (2).

أمًّا مُدَّةُ المسحِ فهي يَوْمٌ ولَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ وثلاثةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا لِلْمُسَافِرِ كما جاءَ عنْ عَلِيٌ رضي الله عنه أنه قالَ: «جَعَلَ رسولُ الله ﷺ ثلاثةً أيَّامٍ ولَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، ويَوْماً ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»(3). وكما جاءَ في حديثِ هَمَّامٍ بنَ الحارِثِ قالَ: «رأيْتُ جَرِيراً بنَ عبدِالله بالَ ثمَّ تَوَضَّأُ ومَسَحَ على خُفَيْهِ ثمَّ قامَ فصَلَّى فسُئِلَ فقالَ: رأيْتُ رسولَ الله ﷺ صَنَعَ مِثلَ هذا»(4). وكما جاء في حديثِ المُغِيرَةِ بنِ شُغبَةً قالَ: «وَضَّأْتُ النبيَّ ﷺ فمسَحَ على خُفَيْهِ وصَلَّى»(5).

# 1 - المبحث الأول: كَيْفِيَّةُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ:

الْجُزْءُ المَفرُوضُ مَسْحُهُ في الرِّجْلِ بعدَ وَضْعِ الخُفَّيْنِ هوَ ظاهِرُ الخُفِّ، ولا يُمْسَحُ أَسْفَلُهُ كما جاءَ في حديثِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قالَ: «رأيْتُ النبيَّ ﷺ ولا يُمْسَحُ أَسْفَلُهُ كما جاءَ في حديثِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قالَ: «رأيْتُ النبيَّ ﷺ

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (1/159)، كتاب الطهارة، باب 71 المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح96. وسنن ابن ماجه (1/161)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، ح478 مع حذف «إذا كنا سفراً» و«لياليهن». وسنن النسائي بشرح السيوطي (84/1)، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح بتغيير في اللفظ.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (41/1)، كتاب الطهارة، باب كيف المسح، ح162. وسنن الترمذي (2) (165/1)، كتاب الطهارة، باب 73 في المسح على الخفين ظاهرهما، ح98 بتغيير في اللفظ عن المغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى: ح ح.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (232/1)، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح-276. وسنن الدارمي (181/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب التوقيت في المسح. وسنن الترمذي (158/1)، كتاب الطهارة، باب 71 المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ح-95 بلفظ آخر عن خزيمة بن ثابت. وقال أبو عيسى:

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (1/102)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الخفاف.

<sup>(5)</sup> المرجع السابق.

يَمْسَحُ على الخُفَّيْنِ على ظاهِرِهِما (1). وفي حديثِ عَلِيٍّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ قَالَ: «رأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ على ظاهِر خُفَّيْهِ (2).

ومنَ السُّنَةِ مَسْحُ الرِّجْلِ اليُمْنَى باليَدِ اليُمْنَى، ومَسْحُ الرِّجْلِ اليُسْرَى باليَدِ اليُمْنَى، ومَسْحُةً واحِدَةً وهذا ما جاءً في حديثِ جابِرٍ قالَ: «مَرَّ رسولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ ويَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فقالَ في حديثِ جابِرٍ قالَ: «مَرَّ رسولُ الله ﷺ بِيدِهِ هكذا: مِن في كَانُهُ يَدْفَعُهُ: (إِنَّمَا أُمِرْتَ بالمَسْحِ)، وقالَ رسولُ الله ﷺ بِيدِهِ هكذا: مِن أَطْرَافِ الأصابع إلى أَصْلِ السَّاقِ، وخَطَّطَ بالأَصَابع»(3).

# 2 - المبحث الثاني: شُرُوطُ المَسْحِ علَى الخُفَّيْنِ:

لِلْمَسْحِ على الخُفَيْنِ عندَ المالِكيةِ شُرُوطٌ في الماسِح وهوَ الشَّخْصُ، وشُرُوطٌ في المَمْسُوحِ وهوَ الخُفُ، أمَّا شُروطُ الماسِح فهيَ (4):

1 ـ أَنْ يَلْبَسَهُما على طهارَةٍ كَامِلَةٍ لِحديثِ عُرْوَةً بْنِ المُغيرَةِ رضي الله عنه عنْ أبيهِ قالَ: كُنْتُ معَ النبيِّ ﷺ في سَفَرِ فأهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُما فإنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طاهِرَتَيْنِ فمسَحَ عليهِما» (5). ويَنْدَرِجُ تحتَ هذا الشَّرْطِ ما يلِي:

أ ـ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الطهارَةُ مائِيَّةً: أَيْ بالوُضوءِ أَوِ الغُسْلِ لَا تُرَابِيَّةً، إِذْ لَا يَجُوزُ المَسْحُ لِمَنْ تَيَمَّمَ.

ب \_ أَنْ يَلْبَسَهُما بعدَ تَمامِ الوُضوءِ: أَيْ بعدَ غَسْلِ الرِّجْلِ اليُسْرَى التي تُعْتَبَرُ آخِرَ ما يُغْسَلُ في الوُضوءِ.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (165/1)، كتاب الطهارة، باب 73 ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما، ح98. وقال أبو عيسى: ح ح.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (41/1)، كتاب الطهارة، باب كيف المسح، ح162.

<sup>(3)</sup> سنن ابن ماجه (183/1)، كتاب الطهارة، باب مسح أعلى الخف، ح551.

<sup>(4)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (325/1) شروط المسح على الخفين (عند المالكية).

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه في ص255، ح1.

- ج .. ألاَّ تَكُونَ غايَةُ الماسِح من هذا المَسْح التَّرَفُّهُ بلُسِ الخُفَّيْنِ.
  - 2 وهُناكَ شُرُوطٌ في المَمْسُوح وهيَ<sup>(1)</sup>:
    - أ ـ أَنْ يَكُونَ الخُفُ منَ الجِلْدِ.
- ب \_ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً اخْتِرَازاً مِنْ أَنْ يَكُونَ جِلْدَ مَيْتَةٍ وَلَوْ مَدْبُوغاً.
  - ج ـ أَنْ يَكُونَ مُخْرُوزًا فلاَ يَجُوزُ المسحُ على خُفٍّ لَزِقَ بمادَّةٍ.
- د ـ أن يَكُونَ ساتِراً لِلْمَحَلِّ المَفْرُوضِ غَسْلُهُ في الوُضوءِ وهو القَدَمُ بِكَفَّيْهِ منْ سائِرِ الجَوانِبِ.
- هـ ـ ألاَّ يَكُونَ واسِعاً عنِ الرَّجْلِ يَنْسَلِتُ مِنْها وهذا الشَّرْطُ يَتَحَقَّقُ بِإِمْكَانِ المَشْي فيهِ.

# 3 ـ المبحث الثالث: مُبْطِلاتُ المَسْحِ علَى الخُفَّيْنِ:

يَبْطُلُ المسحُ على الخُفِّينِ بأحدِ النَّواقِضِ أو المُبْطِلاتِ الآتِيَّةِ:

- 1 يَنْتَقِضُ المسْحُ على الْخُفَيْنِ بِكُلِّ مَا يَنْقُضُ الوُضوءَ لأَنَّهُ بِعضُ الوُضوءِ، ولأَنهُ بَدَلٌ فَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الأَصْلِ وَمِنْ ذَلِكَ: البَوْلُ والغَائِطُ والرِّيحُ والنَّوْمُ الْعَمِيقُ، وحينتذِ يَتَوَضَّأُ ويَمْسَحُ على خُفَيْهِ مَا دَامَتْ مُدَّةُ المسحِ بَاقِيةً، فإذَا انْتَهَتِ المُدَّةُ يُعادُ الوُضوء، وإذا كَانَ على غيرِ وُضوءٍ أعادَ الوُضوء وغَسْلَ الرِّجْلَيْن.
- 2 ـ الجنابةُ ونَحْوُها مِمَّا يُوجِبُ الغُسلَ بِحَيْثُ إذا أَجْنَبَ لابِسُ الخُفُّ أَوْ حاضَتِ المرأةُ أثناءَ المُدَّةِ بَطَلَ المسحُ طَبْعاً.
  - 3 ـ نَزْعُ أَحَدِ الخُفَّيْنِ أَوْ كِلَيْهِما.
- 4 ـ إصابة الماءِ أَكْثَرَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ في الخُفْ، فيَجِبُ نَزْعُ الخُفَّيْنِ
   وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ سَواءً ابْتَلَّتْ رِجْلٌ واحِدَةٌ أوِ ابْتَلْتَا مَعاً.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (333/1) خلاصة شروط المسح عند المالكية.

5 ـ انتِهاءُ مُذَةِ المسحِ وهي يَوْمٌ وليلةٌ لِلْمُقِيم، وثلاثةُ أيَّام بِلَيَالِيها لِلْمُسافِرِ، فبانْتِهاءِ هذِهِ المُدَّةِ يَلْزَمُ نَزْعُ الخُفَّيْنِ وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ كما جاءً في رَدُّ عائشةَ رضي الله عنها عن الذِي سَألَ عنِ المَسحِ على الخُفَّيْنِ فقالتْ لهُ: هعليْكَ بِابْنِ أبي طالِبٍ فسَلْهُ فإنهُ كانَ يُسافِرُ معَ رسولِ الله ﷺ فسَألْنَاهُ فقالَ: جَعَلَ رسولُ الله ﷺ فلاثةَ أيَّام وليَالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ، ويَوْماً وليْلةً لِلْمُقِيمِ»(1).

وفي الحالاتِ الثلاثِ الأخِيرَةِ يَبْطُلُ المسحُ على الخُفَّيْنِ فقط ما دامَ المسحُ على الخُفَّيْنِ فقط ما دامَ الماسِحُ على طُهْرِ ومُتوَضَّئاً، ولا يَبْطُلُ الوُضوءُ بأَكْمَلِهِ، إذِ المَشْرُوعُ هوَ الاكْتِفاءُ بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ.



سبق تخریجه فی ص256، ح3.



#### أنتِ تَسْألِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ

سَ1: كُنْتُ أَسْمَعُ بِأَنَّ المسحَ على الخُفَّينِ لا يُسْمَحُ بِهِ إِلاَّ إِذَا وُضِعَ الخُفَّانِ على طهارةٍ، وكُنْتُ أَفْهَمُ مِنْ هذا أَنَّ الطهارَةَ تَعْنِي غَسْلَ الرِّجَلَيْنِ فَعَسَلْتُهُمَا ولَبِسْتُ الخُفَّيْنِ، وعندَ حُضُورِ وقتِ الصَّلاةِ تَوَضَّاتُ ومَسَختُ عليهما. فهلْ مَا فَعَلْتُهُ صَحْيحٌ؟

﴿ لَقِدْ سُئِلَ الإمامُ مالِكٌ \_ رحِمه الله \_: "عن رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ لَبِسَ خُفَيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأُ ولْيَغْسِلْ رَجُلَيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأُ ولْيَغْسِلْ رَجْلَيْهِ، (1).

يُفْهَمُ منْ هذا أنَّ المسحَ على الخُفَّيْنِ لا يَكُونُ إلا بعدَ الوُضوءِ بِتَمَامِهِ، ولا يَقْتَصِرُ على غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فقط، وهذا هوَ ما يُجِيزُ لهُ المسحَ على الخُفَّيْن بعدَ نَقْض وضُوئِهِ.

إِذِنْ مَا فَعَلْتِهِ غَيرُ صَحِيحٍ لأَنَّ وُضُوءَكَ لَمْ يَشْمَلْ رِجْلَيْكِ أَخِيراً.

س2: تَوَضَّاتُ ولَبِشَّتُ خُفَّينِ، وبعدَما انْتَقَضَ وُضوئِي أَعَذَتُ الوُضوءَ إِلاَّ أَنَّني سَهَوْتُ عن المسح على الخُفَّينِ إلى أَنْ جَفَّ وُضوئِي وانْتَهَيْتُ منْهُ، وفي ذلِكَ الحِينِ تَذَكَّرْتُ سَهْوِي. فماذا كان يَلْزَمُنِي في هذه الحالةِ؟

القد أجابَ الإمامُ مالِكُ عن هذهِ الحالةِ بعد ما سُئِلَ: «عن رَجُلِ

<sup>(1)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المسح على الخفين، آخر ح41، ص49.

تَوَضَّأُ وعليْهِ خُفَّاهُ فَسَهَا عَنِ المَسِحِ على الخُفَّيْنِ حتى جَفَّ وُضوؤُهُ وصَلَّى قَالَ: لِيَمْسَحْ على خُفَّيْهِ ولْيُعِدِ الصَّلاةَ ولا يُعِيدُ الوُضوءَ»(1). إذن كان يَلْزَمُكِ أَنْ تَمْسَحِي على الخُفَيْنِ وتُعِيدِي الصلاةَ ولا حاجَةَ إلى إعادَةِ الوُضوء.

ست3: إِنْتَزَعْتُ الخُفَّ الأَيْمَنَ وسُزعَانَ ما تَذَكَّرْتُ آنَني أَمْسِحُ على الخُفَّيْنِ، وكُنْتُ على غيرِ وُضوءِ قبلَ نَزْعِ الخُفِّ. فهلْ أَكْتَفِي بِغَسْلِ الرِّجْلِ المُخفَّ أَمْ أُعِيدُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ مَعاً؟

﴿ الواجِبُ في هذِهِ الحالةِ نَزْعُ الخُفِّ الثانِي ثُمَّ إعادَةُ الوُضوءِ مِلْكُمَلِهِ لأَنهُ حَدَثُ نَاقِضٌ لِلْمَسْحِ وهو نَزْعُ أَحَدِ الخُفَّيْنِ خاصَّةً وأنَّكَ على غيرِ طهارَةٍ أيْ: حَدَثَ لَكِ ناقِضٌ لِلْوُضوءِ وهذا منْ مُبْطِلاتِ المسحِ، كذلِكَ لأَنَّ المسحَ بَدَلٌ فينْقِضُهُ ناقِضُ الأَصْلِ، والأَصْلُ هوَ غَسْلُ للرَّجْلَيْنِ، والمسحُ بَدَلٌ، فإذا زالَ حُكْمُ البَدَلِ رَجَعَ إلى الأَصْلِ، كالتَّيَمُّمِ بعدَ وُجُودِ الماءِ.

إذنْ يَلْزَمُكِ إعادَةُ الوُضوءِ ثمَّ المَسْحُ على الخُفَّيْنِ بَعْدَ ذلِكَ (2).

ســـ4: لي عُذْرٌ مُبِيحٌ لِلتيمَّمِ مُنْذُ مُدَّةٍ وأَرَذْتُ وَضْعَ خُفَّيْنِ على رِجْلَيَّ خَوْفاً مِنَ البَرْدِ. فهلْ يَجُوزُ وَضْعُهُما بعدَ التيممِ أَمْ لاَ، باغتِبارِ أَنَّ التَّيمُمَ بَدَلُ عِن الوُضوءِ؟

﴿ مِمَّا اشْتَرَطَهُ الجُمهورُ في المسحِ على الخُفَيْنِ أَنْ تَكُونَ طهارةُ الرَّجْلَيْنِ بِالماءِ (3) ولِهذا فلو تَيَمَّمْتِ ثمَّ لَبِسْتِ الخُفَيْنِ لَمْ يُبَحْ لَكِ المسحِ عَلَيْهِما لأَنَّ التيمُّمَ يُبيحُ الصلاة الحاضِرَةَ فقط ولا يُعْتَبَرُ رافِعاً لِلْحَدَثِ فلا بُدَّ مَنَ الوُضوءِ الكامِلِ بالماءِ قبلَ وَضْعِهِما كما جاءَ عنِ الإمامِ مالِكِ أنهُ قالَ:

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (338/1 و339): مبطلات المسح على الخفين.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (321/1 و325) شروط المسح على الخفين: لبسهما على طهارة كاملة.

«إِنَّمَا يَمْسَحُ على الخُفَيْنِ منْ أَذْخَلَ رِجْلَيْهِ في الخُفَيْنِ وهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الوُضوءِ» (1).

سى5: أتيَمَّمُ لِعُذْرِ مُبيح، واضطرَّنِي البَرْدُ الشدِيدُ إلى لُبْسِ الخُفَّيْنِ فَتَيَمَّمْتُ وعَمَدْتُ إلى فُشلِ رِجْلَيَّ بِنِيَّةِ الوُضوءِ، ثمَّ لَبِسْتُ الخُفَّيْنِ لأمْسَعَ عليهِما بعدَ ذلِكَ. فهلْ ما فعَلْتُهُ صَحِيحٌ؟

﴿ إِنَّ الطهارَةَ لا تَتَبَعَّضُ أَيْ: لاَ يُؤْخَذُ بِبَعْضِها دُونَ البَعْضِ الآخَرِ، فلا يُمْكِنُ الجَمْعُ بينَ وُضوءٍ وتيمُّم في آنٍ واحِدٍ، ولِهَذا فمَا فعَلْتِهِ غيرُ صَحِيحٍ لأَنَّكِ اقْتَصَرْتِ في وُضوئِكِ على غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فقط، وهذِهِ ليْسَتْ طهارَةً كامِلَةً كمَا يَشْتَرِطُها المَسحُ على الخُفَيْنِ.

سى6: وَضَغتُ حِنَّاءَ علَى رِجليَّ، وقبلَ ذلِكَ تؤضَّاتُ بنِيَّةِ المَسعِ على الخُفَّيٰنِ. فهلَ هذا السببُ يُبيحُ لِي المسحَ أَمْ لا؟

﴿ لَيْسَتْ هُناكَ أَسْبَابٌ مُحَدَّدَةٌ لِجَوازِ المَسْحِ على الحُقَيْنِ، بلْ شُرِعَ رُخْصَةً في السَّفَرِ والحَضَرِ، لِلرِّجالِ والنِّسَاءِ تَيْسِيراً على المُسْلِمِينَ إلاَّ أَنَّ المَالِكيةَ شَرَطُوا في الماسِحِ على الحُقَيْنِ ألاَّ يَكُونَ مُتَرَفُها بِلُبْسِهِ ومَثَلُوا لِذَلِكَ بِالْخَوْفِ على حِنَّاءِ بِرِجْلَيْهِ (2). وعليهِ فمَا دامَتِ المَسْأَلَةُ تَتَوَقَّفُ على النَيَّةِ بالخَوْفِ على حِنَّاءِ بِرِجْلَيْهِ (2). وعليهِ فمَا دامَتِ المَسْأَلَةُ تَتَوَقَّفُ على النَيَّةِ فَعَلَيْكِ أَنْ تَنْوِي اتِّبَاعَ هَذِي رسولِ الله ﷺ الذي رَحَّصَهُ تَيْسِيراً علينا، مُبْتَعِلَةً عن نِيَّةِ التَّرَفُهِ، فكانَ جائِزاً في المذاهِبِ الأَرْبَعَةِ.

ست7: لي خُفَّانِ بِهِمَا ثَقْبٌ (خَرْقٌ) مِنْ جِهَةِ مُؤَخَّرِ القَدَمِ. فهلْ يَجُورُ لي المسحُ عليهما أمْ لا؟

﴿ لَقَدْ أَجَازَ المالِكيةَ اسْتِحْسَاناً ورَفْعاً لِلْحَرَجِ المسحَ على خُفُ فيهِ خَرْقٌ يَسِيرٌ، لأنَّ الخِفَافَ لا تَخْلُو مِنْ خَرْقٍ في العادَةِ، فيُمْسَحُ عليهِ دَفْعاً لِلْحَرَج، ويُعْرَفُ الخَرْقُ اليَسِيرُ بأنْ لاَ يَصِلَ بَلَلُ اليَدِ حالَ المسح لِمَا تَحْتَهُ

<sup>(1)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ح41، ص49.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (326/1) شروط الماسح عند المالكية.

مِنَ الرِّجْلِ<sup>(1)</sup>. وهذا إِنْ كَانَ الْخَرْقُ فِي مُقَدِّمَةِ الْخُفِّ وأَعْلاهُ لأَنَّ المسحَ لا يَكُونَ إلاَّ منْ ظاهِرِ الخُفَيْنِ دُونَ بَاطِنِهِما، أمَّا لؤ كانَ الخَرْقُ في غيرِ مَكانِ المسح كانَ المسحُ جائِزاً.

سع: توضَّأْتُ وأرَدْتُ لُبْسَ خُفَّيْنِ بِنِيَّةِ المسحِ عليهما بعدَ نَقْضِ وضويِّي، إلاَّ أنَّني أَدْخَلْتُ الرِّجْلَ اليُمْنَى في الخُفُ بعدَ غَسْلِها مُبَاشَرَة، ثمَّ لَحُلْتُ اليُسْرَى في الخُفُ بعدَ غَسْلِها. فهلْ ما فَعَلْتُهُ صَحِيحٌ؟

هَ: مِنْ شُرُوطِ المسحِ على الخُفَّيْنِ أَنْ يُوضَعَا عَلَى طهارَةٍ تَامَّةٍ بدلِيلِ قولِهِ ﷺ: «فإنِّي أَدْخَلْتُهُما طاهِرَتَيْنِ»<sup>(2)</sup> وفي هذا دَلِيلٌ على أَنَّ المسحَ لا يَجُوزُ إِلاَّ بعدَ الطهارَةِ الكامِلةِ بأَنْ يَفرَغَ منَ الوُضوءِ بِكَمَالِهِ ثُمَّ يَلْبَسَهُما.

ومَذْهَبُنا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْسُهُما علَى طهارَةٍ كامِلةٍ حتى لَوْ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، الْيُمْنَى، الْيُمْنَى، فلا بُدَّ مِنْ نَزْعِ اليُسْرَى ثمَّ لَبِسَ خُفَّهَا لَمْ يَصِحَّ لُبْسُ اليُمْنَى، فلا بُدَّ مِنْ نَزْعِها وَإعادَةِ لُبْسِها ولا يَحْتاجُ إلى نَزْعِ اليُسْرَى لِكَونِها أُلْبِسَتْ بعد كَمالِ الطهارَةِ. وهذا مَذْهَبُ إمَامِنَا مالِكٍ<sup>(3)</sup>.

سى9: توَضَّاتُ ولَبِسْتُ الخُفَّينِ وظَلَلْتُ أَمْسِحُ عليهِما كُلَّمَا انْتَقَضَ وُضويْي إِلاَّ أَنْني خَلَعْتُهُما لِتَغْييرِهِمَا وأَنَا على وُضوءٍ. فهل خَلْعُهُمَا يَنْقُضُ وُضويْي أَمْ لا؟

آج: مَنْ خَلَعَ الخُفَّ بعدَ أَنْ تَوَضَّا ومَسَحَ عليْهِ فإِنَّ وُضوء مُ صَحِيحٌ ولا شَيْءَ عليهِ، لأنه هو المُناسِبُ لِكَوْنِ المسحِ رُخْصَةً وتَيْسِيراً منَ الله عزَّ وَجَلَّ. وهذا قِيَّاساً على مَنْ مَسَحَ على رأسِهِ ثَمَّ حَلَقَ لَمْ يَجِبْ عليهِ أَنْ يُعِيدَ المسحَ ولا الوُضوء بِدَلِيلِ ما جاء عن الحَسَنِ البَصْرِي: "إِنْ أَخَذَ مِنْ مُعَوِهِ أَو أَظْفَارِهِ أَو خَلَعَ خُفَيْهِ فلا وُضوءَ عليه" (4). إذن وضُووُكِ صَحِيحٌ ولو بعد نَزْع الخُفَيْنِ ما دامَ وَضْعُهُما ونَزْعُهُما على طهارَةٍ.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (328/1) شروط المسح المختلف فيها: النقطة الأولى.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح تابع 274.

<sup>(3)</sup> شرح النووي لصحيح مسلم (146/3).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (50/1)، كتاب الوضوء، باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين.

سى10: هلْ منَ المَفْرُوضِ أَنْ يُبْدَأُ المَسْحُ على الخُفينِ مُنْذُ الصباحِ كَتَحْدِيدٍ لِمُدَّةِ جَوازِ المسحِ عليهِما وهيَ يَوْمٌ وليلَةٌ أَيْ بعدَ تَمَامِ الليلَةِ تَنْتَهِي مُدَّةُ المسح؟

﴿ تَبْدَأُ مُدَّةُ المسح على الخُفين مِنْ تَمَامِ الحَدَثِ بعدَ لُبْسِ الخُفَ اللهِ مِثْلِهِ مِنَ اليَوْمِ الثاني بَالنَّسْبَةِ لِلْمُقِيمِ الذي تَتَحَدَّدُ مُدَّةُ المسحِ عِنْدَهُ بيَوْمِ وليْلَةٍ، أمَّا عندَ المُسافِرِ فَتَنْتَهِي باليَوْمِ الرَّابَعِ، لأنَّ وَقْتَ جَوازِ المسحِ يَدْخُلُ بنالِكُ فاعْتُبرَتْ مُدَّةُ المسحِ بِدْءاً مِنْهُ كالصلاةِ يَبْدَأُ وَقْتُها منْ حِينِ جَوازِ فِعْلِها.

ومَعْنَى هذا أَنَّ مَنْ تَوَضَّا وَلَبِسَ الْخُفينِ وَصلَّى ثُمَّ أَحْدَثَ ومَسِعَ عَلَيْهِما فَتَبْدَأُ المُدَّةُ عندَهُ مِنْ بَذْءِ المسحِ، وليْسَ مِنْ وَقْتِ اللَّبْسِ. فَمَنْ تَوَضَّا عندَ طُلُوعِ الفَّجْرِ ولَبِسَ الخُفَّ، ثمَّ أَحْدَثَ بعدَ طلوع الشَّمْسِ ثمَّ تَوَضَّا ومَسَحَ بعدَ الزَّوالِ فَيَمْسَحُ إلى وَقْتِ الحَدَثِ مِنَ اليَوْمِ الثاني وهوَ ما بعدَ طلوعِ الشَّمْسِ مِنَ اليومِ الثاني، أمَّا المُسَافِرُ فيَمْسَحُ إلى مَا بعدَ طُلوعِ شَمْسِ طلوعِ الرابعِ الرابعِ الرابعِ الرابعِ الرابعِ الرابعِ الرابعِ الرابعِ الرابعِ المُسَافِرُ المُسَافِرُ المُسَافِرُ المُسَافِرُ الرابعِ الرابعِ المُسَافِرُ المَسْمِ الرابعِ الشَّمْسِ مَنَ اليومِ الثانِي المُسَافِرُ المُسَافِرُ المَانِي المُسَافِرُ المَّانِي المُسَافِرُ المُسَافِرُ المَّانِي المُسَافِرُ المَسَافِرُ المُسَافِرُ المُسَافِرُ المَانِي المُسَافِرُ المُسَافِرُ المَّانِي المُسَافِرُ المَّانِي المُسَافِرُ المَّانِي المُسَافِرُ المَّانِي المُسَافِرُ المَّهُ المُسَافِرُ المَّانِي المُسَافِرُ المَانِي المُسَافِرُ المَانِي المُسَافِرُ المِي المُسَافِرُ المَانِي المُسَافِرُ المُسَافِرُ المُعَلِي المُسَافِرُ المَانِي المُسَافِرُ المَانِي المُسَافِرُ المِي المَانِي المُسَافِرُ المُعْمِ المَانِي المُسَافِرُ المَانِي المُسَافِرُ المُسَافِرُ المُسَافِرُ المَانِي المُعْمِ المَانِعِ المَسْفِي المُسْفِي المُسْفِي المُسَافِرُ المِنْ المُسْفِي المُسْفِي المُسْفِي المُسْفِي المُنْ المُسْفِي المُ

سَ11: انْتَهَتْ مُدَّةُ المسحِ على الخُفين فخَلَعْتُهُما وأَنَا على طهارَةِ كَامِلَةٍ، ولمْ أُرِدْ لُبْسَ الخُفين مَرَّةَ ثانِيَّةً. فهلْ أُعِيدُ الوُضوءَ لانْتِهاءِ مُدَّةِ المسح أَمْ لا؟

َى: مِنْ مُنْطِلاتِ المسحِ على الخُفين انْتِهاءُ مُدَّةِ المسحِ، وهي يومٌ وليْلةٌ لِلْمُقِيم، وثلاثةُ أيام بلَيَالَيهَا لِلْمُسَافِرِ إلاَّ أنَّ الرَّاجِحَ عندَ المالِكيةِ لِمَنْ ظَلَّ مُتَوَضِّناً بعدَ انْتِهاءِ المُدَّةِ غَسْلُ الرُّجْلَيْنِ فقط دُونَ تَجْدِيدِ الوُضوءِ كُلِّهِ، لأنَّ أثرَ الحَدَثِ اقْتَصَرَ على الخُفِّ، وبمَا أنَّ الأصل غَسْلُهُما والمَسْحَ بَدَلٌ، فإذا زالَ حُكْمُ البَدَلِ رَجَعَ إلى الأصلِ كالتيمُم بعدَ وُجودِ الماءِ. وعليهِ فيَلزَمُكِ غَسْلُ الرُّجْلَيْنِ فقط ما دُمْتِ عَلَى طهارَةٍ ثَم أداءُ الصلاةِ (2).

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (337/1) مدة المسح على الخفين: بدء المدة.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (340/1) مبطلات المسح على الخفين: مضي المدة عند المالكية.

بُ سَ 12: شَرَغْتُ في المسحِ على الخُفين مُنذُ صلاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ فَآجَانِي لَمَّمَّ فَآجَانِي لَمَّمَّ فَآجَانِي لَمَّمَّ فَأَجَانِي لَمَّمَّ فَلَدَّ المسحَ على يَوْمِ وليلَةِ باغتِبارِ أَنَّنِي نَوَيْتُ المسحَ وأَنَا مُقِيمَةٌ؟ أَمْ أُوَاصِلُ ثلاثةَ أَيَام بليَالِيها باغتِبارِ أَنَّنِي أَصْبَحْتُ مُسافِرَةً؟

ج: إنَّ تَحْدِيدَ مُدَّةِ انْتِهَاءِ المسحِ منَ الشُّرُوطِ المُخْتَلَفِ فيها بينَ الفُفهاءِ، واختِلافُ المَذاهِب قدْ يَكُونُ رَحْمَةً.

فالمالِكيةُ يُجِيزُونَ المسحَ بدُونِ تَوْقِيتِ مُحَدَّدِ ما لَمْ يَخْلَعِ الخُفينِ أَوْ تُصِيبَهُ جَنابَةٌ، إلاَّ أَنْهُمْ قالُوا بِنَزْعِ الخُفِّ مَرَّةَ كُلَّ أُسْبُوعٍ في مِثلِ اليَوْمِ الذِي لَبَسَهُ فيهِ (1).

أمَّا الشافِعيةُ والحَنابِلةُ فَيُغَلِّبُونَ الأَصْلَ وهوَ حُكُمُ الإقامَةِ أَيْ إِكُمالُ يومٍ وَلَيْلَةِ فقط.

أمًّا الحَنفِيةُ فَيَعْتَبرُونَ الحالة الحالِيَّة وهي السَّفَرُ، فمنِ ابْتَدَأَ المسحَ وهوَ مُقِيمٌ فسَافَرَ قبلَ تَمام يوم وليْلةٍ مَسَحَ ثلاثةَ أيام بلَيَالِيها لأنهُ صارَ مُسافِراً. ولوْ سافَرَ وأقامَ واسْتَكَمَلَ مُدَّةَ الإقامَةِ نَزَعَ الخُفينِ، وإنْ لمْ يَسْتَكْمِلْها أَتَمَّهَا لأَنهُ مُقِيمٌ (2). لانهُ مُقِيمٌ (2).

س 13: هل هُناكَ أَسْبابٌ تُبيحُ المسحَ على الخُفينِ أَمْ لا؟

﴿ لَقَدْ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ في الإجْماعِ على جَوازِ المسحِ على الخُفين في السَّفَرِ والحَضَرِ، سَواءٌ كانَ لِحاجَةٍ أَوْ لِغَيْرِها حتى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمرأةِ المُلازِمَةِ لِبَيْتِها(3).

ست14: ما دامَ الأمْرُ الْحَتِيَارِيّاً بينَ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ والمسحِ على خُفَّيْهِمَا، وما دامَتْ أَسْبابُ المسحِ ليْسَتْ مُحَدَّدَةً، فما هوَ الأَفْضَلُ: هلْ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ أَم المسحُ عليهِما فؤزاً بِثَوَابِ هذِهِ السَّنَّةِ الكَرِيمَةِ؟

ع: من ألصحابة من ذَهب إلى أنَّ الغَسْلَ أَفْضَلُ لِكُونِهِ الأَصْل،

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (334/1) مدة المسح على الخفين عند المالكية.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (337/1) بدء المدة.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (3/141)، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.

ومنْهُم مَنْ فَضَّلَ المسحَ كَعُمَرَ رضي الله عنه وجماعَةٍ منَ التابعِينَ، وهُناكَ رِوَايَتَانِ عنِ الإمامِ أَحْمَدَ تَقُولُ إِحْدَاهُما: بِأَفْضَلِيَّةِ المسحِ، وتَقولُ الثانيةُ: المسحُ والغَسْلُ سَوَاءُ(1).

ومِمًا نَقَلَهُ ابنُ حَجَرِ: أَنَّ ابنَ المُنْذِر بَيَّنَ اخْتِلاَفَ العُلَماءِ في ذلِكَ، واخْتَارَ المسحَ لأَجْلِ مَنْ طَعَنَ فيهِ منْ أَهْلِ البِدَعِ، وإِخْبَاءُ مَا طَعَنَ فيهِ المُخالِفُونَ منَ السَّنَنِ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ. وقالَ الشيخُ مُخيي الدين: بأنَّ جَمْعاً مِنَ الأَصْحَابِ صَرَّحُوا بأنَّ الغَسْلَ أَفْضَلُ بِشَرْطِ أَن لا يُتْرَكُ المسحُ رَغْبَةً عنِ السَّنَةِ خاصَةً وأنَّ هذا المسحَ مُتَوَاتِرٌ حتى تَجَاوَزَ رُوَّاتُهُ الثَّمَانِينَ ومِنْهُم العَشَرَةُ (ثَالَهُ الثَّمَانِينَ ومِنْهُم العَشَرَةُ (ثَالَهُ الثَّمَانِينَ ومِنْهُم العَشَرَةُ (ثَالَهُ الثَّمَانِينَ ومِنْهُم



<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(2)</sup> فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (1/366)، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين.



#### الفصل الثاني المَسْحُ على الجَوَارب



الجَوارِبُ جَمْعُ جَوْرَبِ وهوَ لِفافةُ الرِّجْلِ. وقالَ الزَّرْكَشي: هوَ غِشاءٌ مِنْ صُوفٍ يُتَّخَذُ لِلدُفْءِ، ولَعَلَّهُ اسْمٌ لِكُلِّ ما يُلْبَسُ في الرِّجْلِ على هَيْئَةِ النُّحُفُّ منْ غَيْرِ الجِلْدِ: أيْ سَواءٌ كانَ مَصْنوعاً منْ صُوفٍ أوْ قُطْنِ أوْ كَتَّانِ<sup>(1)</sup>.

والمالِكيةُ لاَ يُجِيزُونَ المسحَ على الجوارِبِ العادِيَّةِ ما لمْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ: أَيْ وُضِعَ الجِلْدُ على أَعْلاهُما وأَسْفَلِهِما. إلاَّ أَنهُ مَنْ أَعْطَى القِيَّاسَ حَقَّهُ عَلِمَ أَنَّ الرُّخْصَةَ منْ رسولِ الله ﷺ في هذا البابِ واسِعة، وأنَّ ذلِكَ مِنْ مَحاسِنِ شَرِيعَتِنا السَّمْحَةِ خاصَّةً إِذَا وَجَدْنَا مَنْ مَنَعَ هذَا مِنَ الفُقهاءِ \_ كأبي حَنِيفة \_ قَدْ رَجَعَ في آخِرِ عُمْرِهِ ومَسَحَ على جَوْرَبَيْهِ في مَرَضِهِ كما جاءَ عن أبي مُقاتِلِ السَّمَرْقَنْدِي أَنهُ قَالَ: «دَخَلْتُ على أَبي حَنِيفة في مَرَضِهِ الذِي ماتَ أبي مُقاتِلِ السَّمَرْقَنْدِي أَنهُ قَالَ: «دَخَلْتُ على أبي حَنِيفة في مَرَضِهِ الذِي ماتَ فيه فدَعَا بمَاءٍ فتَوَضَّأ وعليْهِ جَوْرَبَانِ فمَسَحَ عليْهِما ثمَّ قالَ: فعَلْتُ اليوْمَ شَيْئاً لمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ، مَسَحْتُ على الجَوْرَبَيْنِ وهُمَا غيرُ مُنَعَلَيْنِ "2).

وأنَّ هُناكَ منَ الأحاديثِ الشريِفةِ التِي تُبِيحُ ذلِكَ وتُثْبِتُهُ كما جاءَ في

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته ج1، حاشية ص343.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (156/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين.

حديثِ المُغِيرَةِ بنِ شُغْبَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ «تَوَضَّأُ ومَسَحَ على الجَوْرَبَيْن» (1). ومِنْ ثمَّ فَجَوازُ المسح على الجَوْرَبَيْنِ يَقْتَضِي ما يلي:

1 - أَنْ تَكُونَ الجَوارِبُ ثَخِينَةً (2) لاَ تَشِفُ: أَيْ لاَ يُرَى ما ورَاءهُما
 كالجَوارِبِ الصُّوفِيَّةِ والغَلِيظةِ.

2 \_ أن تَثْبُتَ على الساقِ بِنَفْسِها.

وقد ثَبَتَ المسحُ على الجَوارِبِ عنْ كَثِيرِ منَ الصَّحابَةِ كما ثَبَتَ في السَّنَةِ النَّبَوِيَّةِ السَّرِيفةِ كحديثِ المُغِيرَةِ السابقِ وحديثِ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قالَ: "بَعَثَ رسولُ الله ﷺ سَرِيَّةً فأصَابَهُمُ البَرْدُ فلَمَّا قَدِمُوا على النبيِّ ﷺ شَكَوْا إليهِ ما أَصَابَهُمْ من البَرْدِ فأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا على العَصَائِبِ والتَّسَاخِينِ (3).

وعلى هذا يَكُونُ كُلُّ مَا قِيلَ عنِ الخُفينِ منْ أَخْكَامٍ يُقَالُ عن الجُوارِبِ.



<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (40/1)، كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، ح159. وسنن ابن ماجه (185/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، ح559. وسنن الترمذي (167/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، ح99. وقال أبو عيسى: ح ح ص بتغيير في اللفظ، وسنن النسائي (125/1)، كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين والنعلين.

<sup>(2)</sup> كثيفة وغليظة.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (36/1)، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، ح146. العصائب: جمع عِصابة، وهي كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة: لسان العرب لابن منظور، ج1، فصل العين.

التساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما.



#### أنتِ تَسْألِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ



سَ1: عِنْدَ اشْتِدادِ البَرْدِ أَرْتَدِي جَوْرَبَيْنِ في كُلِّ رِجْلِ وَالْبَسُهُما على طهارَةِ تامَّةِ إِلاَّ أَنهُ أَخْيَاناً أُرِيدُ خَلْعَ الجَوْرَبِ الثاني لِسَبَبِ مِنَ الأَسْبَابِ. فهلْ يَجُوزُ لي المسحُ علَى الجَوْرَبِ الأَوَّلِ أَمْ لاَ؟ وبالتالِي هِلْ أُعِيدُ الوُضوءَ أَمْ لاَ؟

هَ: أَوَّلاً لاَ حاجةَ إلَى إعادَةِ الوُضوءِ ما دامَ نَزْعُ الجوارِبِ كانَ في حالةِ طهارَةٍ. والرَّاجِحُ في حالةِ لُبْسِ جَوْرَبَيْنِ أَنْ يَكُونَ المسحُ على الجَوْرَبِ الْمَعْورَبِ الْمَعْفِلِ فَوراً ولاَ الْعَلْوِيُّ، ولوْ نَزَعَهُ وهوَ على طهارَةٍ وَجَبَ مَسْحُ الجَوْرَبِ الأَسْفَلِ فَوراً ولاَ حاجَةً إلى إعادَةِ الوُضوءِ (١).

سى2: أمْسِحُ على الجَوارِبِ وأَبْقَى على طهارَةٍ، وبعدَ مُدَّةٍ أَشْعُرُ بالبَرْدِ فَأُضِيفُ جَوَارِبَ أُخْرَى فوقَ الأُولَى. فهلْ يَلْزَمُها هيَ كَذَلِكَ مَسْحُ أَمْ أَكْتَفِي عِلْمَسِح الأُولِ الذي كانَ على الجَوارِبِ الأُولَى؟

ه: ما دامَ المَسحُ قَدْ تَمَّ على الجَوارِبِ الأُولَى ففي هذا الكِفايَةُ، كمَا لؤ غَسَلْتِ رِجْلَيْكِ ثمَّ لَبِسْتِ جَوْرَبَيْنِ. فالأَصْلُ فِيهِمَا هوَ الطهارَةُ، ولا عِبْرَةَ مِمَا لُبِسَ بَعْدَ الطهارَةِ.



<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (329/1) المسح على الجوارب.



### الفصل الثالث المَسْحُ على الخِمَارِ



الخِمَارُ لُغَةً مِنْ خَمَّرَ تَخْمِيراً: أَيْ غَطَّى تَغْطِيَةً. نَقُولُ: خَمَّر وَجْهَهُ إِذَا غَطَّاهُ، وكذلِكَ خَمَّرَ الإناءَ كَمَا في قَوْلِ رسولِ الله عَلَيْ: «خَمَّرُوا آنِيَتَكُمْ» (1). فكل مَا سَتَرَ شَيْناً فهُوَ خِمَارُهُ. ومِنْ هُنا جاءَ إِطْلاَقُ الخِمَارِ على كُلِّ مَا يُغَطِّي الرأسَ لِلرَّجُلِ والمرأةِ على السَّوَاءِ إلاَّ أَنَّ لِبَاسَ رأسِ الرَّجُلِ هوَ العِمَامَةُ، وغِطاءَ رأسِ المرأةِ هو الخِمارُ، ويُعْرَفُ كَذَلِكَ بالنَّصِيفِ كما جاء عن أبي هُويرةَ رضي الله عنهُ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ولو أنَّ امرأةً من نساءِ أهلِ الجَنّةِ اطلَعَتْ إلى الأرضِ الْضَاءَتْ مَا بينَهُما، ولَمَلاتُ ما بينَهُما ربحاً، ولَنَصِيفُها - يَعْنِي الخِمَارَ - خَيْرٌ منَ الدُّنيا ومَا فيهَا» (2).

وقدْ تَجِدُ المرأةُ ضَرُورَةً تُلْجِئُها إلى المسح على خِمَارِها:

- كَضَرُورَةِ مَرَضِ الرأسِ الَّتِي تُؤَدِّي إلى تَأْخِيرِ البُرْءِ، أوِ الزِّيَادَةِ في الأَلم.

ـ وكضَرُورَةِ الشَّيْخُوخَةِ التِي تَعَوَّدُ المرأةَ على تَغْطِيَّةِ رأسِها.

<sup>(1)</sup> متفق عليه: صحيح البخاري (250/6)، كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء. وصحيح مسلم بشرح النووي (156/3)، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، ح تابع 2012 خمروا: غطوا: لسان العرب، ج4، فصل الخاء.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (7/204)، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار.

- وكضَرُورَةِ اخْتِلاطِ أَرْجُل المَارَّةِ في مَكَانِ الوُضوءِ إلى غيرِ ذلِكَ منَ الأَسْبَابِ التي تَجْعَلُ المرأة في حالةِ اضْطِرَارِ لِلْمَسْح على خِمَارِهَا.

وقد ثبت المسح على الخِمَارِ - ما يُغَطِّي الرأسَ - في السُّنَةِ النَبوِيَّةِ السُّرِيفَةِ كحديثِ بلاَلٍ رضي الله عنهُ أنَّ رسولَ الله ﷺ «مَسَحَ على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ» (1). وعن سَلْمَان رضي الله عنه قالَ لِرَجُلٍ نَزَعَ خُفَيْهِ لِلْوُضوءِ: المُسَحْ على خُفَيْكَ وعلى خِمَارِكَ وبِنَاصِيَتِكَ، فإنِّي رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ على الخُفَيْنِ وَالخِمَارِ» (2).

أمَّا طريقةُ المسحِ على الخِمَارِ فهِيَ كما أشارَ إليْها رسولُ الله ﷺ:

مِمْسَحِ نَاصِيَتِهِ عليه السلام كما في حديثِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ عنِ النبي ﷺ:

د.. ومَسَحَ بِناصِيَتِهِ وعلى العِمَامَةِ»(3)، وبمَسحِ مُقَدَّمِ الرأسِ معَ مَسٌ جُزْءِ منَ الشَّعْرِ كما جاءَ عنِ ابْنِ ياسِرِ قالَ: «سَأَلْتُ جابرَ بنَ عبدِالله عن المسحِ على العِمَامَةِ فقالَ: ... أمِسَّ الشَّعَرَ بالماءِ»(4).

وقد جَمَعَ رسولُ الله ﷺ في المسحِ على الخِمَارِ بينَ مَسحِ النَّاصِيَّةِ وَمُقدَّمِ الرَّاسِ في حديثِ أَنَسِ رضي الله عنه قالَ: «رأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ وعليهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فأَذْخُلَ تَحْتَ العِمامَةِ فمَسَحَ مُقدَّمَ رأْسِهِ ولم يَنْقُضِ العِمامَةِ» (5).

 <sup>(1)</sup> صحيح مسلم (231/1)، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، ح275.
 ويعنى بالخمار العمامة لأنها تُخَمر الرأس أي تغطيه.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (1/186)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة، ح563.

 <sup>(3)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (3/147)، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (158/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة، ح102.

<sup>(5)</sup> سنن أبي داود (84/1)، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، ح147. وسنن ابن ماجه (187/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على العمامة، ح564. قطرية: من صنع قطر.

وهذا مِمَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنا ـ كَمَا يَقُولُ النَّوَوي ـ على أَنَّ مَسْحَ بَعْضِ الرأسِ يَكْفِي ولا يُشْتَرَطُ الجَمِيعُ، لأنه لوْ وَجَبَ الجَميعُ لما اكْتَفَى بالعِمَامَةِ عن الباقِي. فإنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الأَصْلِ والبَدَلِ في عُضْوِ واحِدٍ لا يَجُوزُ (1). فلا بُدُ منَ المسحِ على النَّاصِيَّةِ ومُقَدَّمِ الرأسِ ثمَّ تَتِمَّةِ المسحِ على الخِمارِ. ولو اقْتَصَرَ على المسح على العِمَامَةِ أو الخِمَارِ ولم يَمْسَحُ شيئاً منَ الرأسِ لمْ يُخْتَلِ ولمُ يَمْسَحُ شيئاً منَ الرأسِ لمْ يُجِزْهُ ذلِكَ بلا خِلافِ، وهوَ مَذْهَبُ مالِكِ وأَكْثِ العُلَمَاءِ (2)، فيكُونُ ذلِكَ بَيَاناً لمُجْمَلِ الآيَةِ العُرْفِ، وهوَ مَذْهَبُ مالِكِ وأَكْثِ العُلَمَاءِ (2)، فيكُونُ ذلِكَ بَيَاناً لمُجْمَلِ الآيَةِ العُرْقِيمَةِ: ﴿ وَالْمُسَحُوا بِرُهُ وَسِكُمُ ﴾ (3) لأنَّ النَّاصِيَّةَ أَوْ مُقَدَّمَ الرأسِ مُقدَّرَةٌ بالرّبُعِ لأَنْهَا أَحَدُ جَوَانِبِ الرأسِ الأَرْبَعَةِ. ولَعَلَ هذا هوَ أَرْجَحُ الرّراءِ (4).



<sup>(1)</sup> شرح النووي لصحيح مسلم (147/3)، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص148.

<sup>(3)</sup> المائدة: 6.

<sup>(4)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (220/1) فرائض الوضوء المتفق عليها: مسح الرأس.



#### أنتِ تَسْالِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ

سى1: أغرِفُ أنَّ الجَبْهَةَ من أغضَاءِ السُّجُودِ. فهلْ يُعْتَبَرُ ما يُغَطِّيهَا حائِلاً بَيْنَها وبينَ الأرْضِ أمْ لا؟ وهلْ يَجِبُ تَنْحِيَتُهُ عن الجَبْهَةِ حتى لا تَبْطُلَ الصلاةُ أمْ لا؟

﴿ اَكْمَلُ السُّجُودِ هُوَ وَضْعُ جَمِيعِ اليَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والقَدَمَيْنِ والجَبْهَةِ عَلَى الأَرْضِ، وهذا فَرْضٌ بالإِجْماعِ كما جاء في حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُم: على الجَبْهَةِ وأشارَ بِيَدِهِ إلى أَنْفِهِ والْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والقَدَمَيْنِ» (1). أمَّا مَا يُعَطِّي الجَبْهَة مِنْ شَعْرِ أَوْ ثَوْبٍ فلا يُعْتَبَرُ حائِلاً، ولا يُبْطِلُ الصلاة ما دامَتِ الجَبْهَة مُحَاذِيَّة للأرْض مُبَاشَرة.

س2: أضَعُ على جَبْهَتِي عِصَابَةً لألَم بِرَأْسِي، ثمَّ أضَعُ عَلَيْهَا خِمَاراً، فَهُلْ يَلْزَمُني مَسْحُ العِصَابَةِ والخِمَارِ مَعا أَمْ أَكْتَفي بِمَسْح الخِمارِ فقط؟

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (198/1)، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف. وسنن الدارمي (302/1)، كتاب الصلاة، باب السجود على سبعة أعظم.

<sup>(2)</sup> المائدة: 6.

الصَّدْغَان (1)، أمَّا غَسْلُ الوَجْهِ - وهو فَرْضٌ كَذَلِكَ - فيكُونُ منْ بينِ مَنابِتِ شَعَرِ الرأسِ المُعْتادِ إلى مُنْتَهَى الذَّقن. وعلى هذا يَجِبُ رَفْعُ عِصَابَتِكِ إلى حَدِّ مَنْبِتِ الشَّعرِ هوَ الحَدُّ المَفرُوضُ حَدِّ مَنْبِتِ الشَّعرِ هوَ الحَدُّ المَفرُوضُ لِغَسْلِ الوَجْهِ، لأنَّ مَنْبِتَ الشَّعرِ كما جاءَ في حديثِ لِغَسْلِ الوَجْهِ طُولاً إلى نِهايَةِ الذَّقْنِ، ثمَّ مَسُّ مُقَدَّمِ الشَّعرِ كما جاءَ في حديثِ جابرِ بنِ عبدِالله رضي الله عنه: «أمِسَّ الشَّعرَ بالماءِ»(2)، ثمَّ المسحُ على الخِمارِ كمَا سَبَقَتِ الإشارةُ إليهِ(3).

ست3: مِنْ عادَتِي وَضْعُ خِمارٍ على رأسِي دائِماً أَقْبِضُهُ إلى الوَرَاءِ لا أَسْتَطِيعُ نَزْعَهُ خَوْفاً مِنَ المَرَضِ، وأَمْسَحُ عليهِ بالطَّرِيقَةِ المَشْرُوعَةِ، إلاَّ أَنَّني عندَ الصلاةِ أَضَعُ خِماراً آخَرَ فَوْقَهَ يُغَطِّي عُنُقِي وصَدْرِي. فهلْ يَلْزَمُنِي المسحُ على الخِمارِ الأَوَّلِ؟ على الخِمارِ الأَوَّلِ؟

﴿ مَا دَامَ الْمَسِحُ قَدْ وَقَعَ عَلَى الْخِمَارِ الْمُبَاشِرِ لِلرَّأْسِ فَفِي ذَلِكَ الْكِفَايَةُ، إِلاَّ أَنهُ لاَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ أَوْ سُقُوطُهُ مِنَ الرأسِ. ومَا أُضِيفَ إليهِ مِنْ خِمَارٍ ثَانٍ أَوْ غَيْرِهِ لاَ يَلْزَمُ الْمَسِحُ عليهِ لأَنهُ بِمَثَابَةِ أَيِّ خِمَارٍ وُضِعَ على الرأس بعدَ مَسْجِهِ فلا يَحْتَاجُ إلى المَسْح.

سى4: هلْ يُشتَرَطُ مسحُ الرأسِ قبلَ وَضعِ الخِمارِ قِياساً على الخُفَيْنِ أَمْ لا؟

﴿ إِنَّ وَضْعَ الْخِمارِ على طهارَةٍ من المسائِلِ التِي اخْتَلفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ. إِلاَّ أَنَّ الْجُمْهُورَ - ومِنهُم الإمامُ مالِكٌ - قدْ ذَهَبَ إلى عَدَمِ جَوازِ الاَقْتِصَارِ على مَسْحِ العِمَامَةِ أو الخِمارِ، فلا يَمْسَحُ عليْهما إلاَّ أَنْ يَمْسَحَ برَأْسِهِ مَعَهُما (4) كما سَبَقتِ الإشارَةُ إلى ذلِكَ.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (219/1) فرائض الوضوء المتفق عليها: مسح الرأس. الصّدغ: ما بين العين والأذن: لسان العرب لابن منظور، ج8، فصل الصاد. نقرة القفا: المكان المنخفض في القفا.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه نی ص271، ح4.

<sup>(3)</sup> سبقت الإشارة إليه في ح5 من ص271.

<sup>(4)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (1/206)، كتاب الطهارة، باب جواز المسح على العمامة.



### الفصل الرابع المَسْحُ على الجَبيرَةِ



الجَبيرةُ هي العِيدَانُ التِي تَشُدُّهَا على العَظْمِ لِتَجْبُرَهُ بِهَا على اسْتِوَاءِ (1). وفي مَغناها جَبْرُ الكَسْرِ بالجِبْسِ. وقدْ ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ المسحِ على الجَبيرةِ بالسُّنَةِ الكرِيمَةِ ومِنْ ذلِكَ حديثُ جابرِ رضي الله عنه قالَ: خَرَجْنَا في سَفَرِ فأصابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رأسِهِ ثمَّ احْتَلَمَ فسَأَلَ أَصْحابَهُ فقالَ: هلْ قَصابَ رَجُلاً مِنَا حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رأسِهِ ثمَّ احْتَلَمَ فسأَلَ أَصْحابَهُ فقالَ: هلْ تَجِدُونَ لِي رُحْصَةً في التيمُّم؟ فقالُوا: مَا نَجِدُ لكَ رُحْصَةً وأَنْتَ تَقْدِرُ على الماءِ فاغْتَسَلَ فمات، فلمًا قَدِمْنَا على النبي عَلَيْ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فقالَ: «قَتَلُوهُ قَلَهُا ويَغْسِلُ سَائُوا إذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنْمَا شِفَاءُ العِيُّ السُّوَالُ إِنَّما كانَ يَكْفِيهِ قَتَلُهُمُ الله، ألا سَأَلُوا إذا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنْمَا شِفَاءُ العِيُّ السُّوَالُ إِنَّما كانَ يَكْفِيهِ لَى اللهُ يَتَيَمَّمَ ويَعْصِبَ ثمَّ يَمْسَحَ عليها ويَغْسِلُ سائِرَ جَسَدِهِ (2).

ويَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِ الجَبيرَةِ:

ـ الضَّمادَةُ وهيَ العِصابَةُ والخِزْقَةُ التِي تُلَفُّ على الرأسِ لِلصَّدَاعِ. وكُلُّ

<sup>(1)</sup> لسان العرب لابن منظور، ج4، فصل الجيم.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (91/1)، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ح336. شَجّه: جرحه، والشجة هي الجُرح يكون في الوجه والرأس فلا يكون في غيرهما من الجسم: لسان العرب، ج2، فصل الشين.

العِي: الجهل: لسان العرب، ج15، فصل العين. يَعْصِب رأسه: يشده، ويسمى كل ما يُشد به: العِصابة: لسان العرب، ج1، فصل العين.

مَا ضُمَّدَ بِهِ الرأْسُ يُسَمَّى كذلِكَ إلاَّ العِمَامَةَ. وتَدْخُلُ كذلِكَ في مَفْهُومِ كُلُّ مَا وُضِعَ على الجُرْح.

- ـ عِصابَةُ مَوْضِع الفَصْدِ<sup>(1)</sup>.
- خِزْقَةُ القُرْحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ مَوَاضِعِ الْعَمَلِيَّاتِ الْجِرَاحِيَّةِ <sup>(2)</sup>.

#### 1 ـ المبحث الأول: خَصَائِصُ المَسْح علَى الجَبيرَةِ:

مِنْ خَصائِصِ المسج على الجبيرةِ ما يلي:

- 1 أنهُ وَاجِبٌ وليْسَ جائِزاً كالمشحِ على الخُفِّ أو الجَوْرَبِ إِنْ شاءَ مَسَحَ عليْهِما، وإِنْ شاءَ غَسَلَ الرُجْلَ، فبالنُسْبَةِ لِلْجَبِيرَةِ لَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بِينَ المشح عليْها أو الغَسْلِ.
- 2 أنه يَجُوزُ في الطهارَتَيْنِ مَعاً: الكُبْرَى والصَّغْرَى، فلَوْ أَجْنَبَ الشَّخْصُ اغْتَسَلَ ومَسَحَ على الجَبِيرَةِ.
- 3 ليسَ لِهَذَا المسْحِ تَوْقِيتُ مُحَدَّدٌ بِلْ يَمْتَدُ إلى غايَةِ حَلُ الجَبيرَةِ
   لأنّها بِمَنْزِلَةِ مَا يَتّصِلُ بالبَدَنِ من جِلْدِ وشَعَرِ وظُفْرِ.
- 4 ـ يَجُوزُ المسحُ عليها ولو شُدَّتْ على حَدَثِ عندَ المالِكيةِ خِلاَفاً
   لِغَيْرهِمْ.

#### $^{(3)}$ ي المبحث الثاني: شُرُوطُ المسح على الجَبيرَةِ $^{(3)}$ :

يَكُونُ المسحُ على الجَبيرَةِ جائِزاً بالشُّرُوطِ الآتيةِ:

1 ـ ألا يُمْكِنَ نَزْعُها وذلِكَ إذا خِيفَ بِنَزْعِهَا منْ شِدَّةِ الألَم أَوْ تَأْخُرِهِ

<sup>(1)</sup> الفّصد: شق العِرْق لإخراج مقدار من دم الوريد بقصد العلاج.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (346/1): معنى الجبيرة.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (348/1).

أَوْ زِيادَتِهِ، وذلِكَ إذا كانَتِ الجَبيرَةُ في عُضْوِ منْ أَعْضاءِ الوُضوءِ في حالَةِ الحَدَثِ الأَكْبَر. الحَدَثِ الأَكْبَر.

2 - ألاً يَسْتطِيعَ غَسْلَ أَوْ مَسْحَ العُضْوِ مُباشَرَةً بِسَبَبِ الضَّرَرِ.

3 ـ ألاَّ تَتَجَاوَزَ الجَبيرَةُ مَحَلَّ الحاجَةِ وهوَ مَكَانُ الكَسْرِ أَوِ الجُرْحِ.

## 3 ـ المبحث الثالث: نَواقِضُ المَسْح على الجَبيرَةِ(1):

يَبْطُلُ المسحُ على الجَبيرَةِ في حالَتَيْن هُمَا:

1 \_ نَزْعُهَا أَوْ سُقُوطُها لِلْمُداوَاةِ أَوْ لِغَيْرِها.

2 ـ الحَدَثُ.

إِذْ بِأَحَدِ النَاقِضَيْنِ يَبْطُلُ المسحُ ويَجِبُ تَجْدِيدُهُ.



<sup>(1)</sup> المرجع السابق (354/1).



#### أنتِ تَسْالِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ



سى1: كُسِرَتْ إِحْدَى رِجْلِيَّ فَجَبَرْتُهَا بِجَبِيرَةِ، وَظَلَلْتُ أَمْسَحُ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْسَ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْسَ أَمْرِ الرُّجْلِ الأَخْرَى. هَلْ أَمْسَحُها حتى لا أَجْمَعَ بين نَوْعَيْنِ مِنَ الطهارَةِ أَمْ أَغْسِلُها؟

سى2: كُسِرَتْ إِحْدَى رِجْلَيَّ فَجَبَرْتُهَا بِجَبِيرَةِ إِلاَّ أَنَّ ضَرُورَةَ البَرْدِ والأَلَم بالرِّجْلِ الأُخْرَى دَعَتْنِي لأَمْسَحَ على جَوْرَبِها. فَهَلْ يَجُوزُ شَرْعاً الجَمْعُ بينَ المَسْح علَى جَبِيرَةِ رِجْلِ، والمسح على جَوْرَبِ الأُخْرَى؟

﴿ لَا يَجُوزُ بِاتَّفَاقِ الفُقَهَاءِ المسحُ على جَبيرَةِ رِجْلٍ معَ مَسْحِ جَوْرَبِ الأُخْرَى، لأن المسحَ على الجَوارِبِ يَخْتَلِفُ في أَخْكَامِهِ عنِ المسحِ على الجَبيرَةِ.

ست3: كُسِرَتْ أصابِعُ يَدِي فَوُضِعَتْ لَي جَبِيرَةٌ إلَى وَسَطِ السَّاعِدِ لِلإِسْتِمْسَاكِ. فهلْ أَمْسَحُ يَدِي كُلَّها إلى المِرْفَقِ ولوْ لَمْ تَصِلِ الجَبِيرَةُ إليهِ؟ أَمْ أَكْتَفِي بِمَسْح الجَبِيرَةِ فقط؟ ومَا حُكْمُ ما بَقِيَ في العُضْوِ إلى المِرْفَقِ؟

 النجرح يَرَى المالِكيةُ أَنَّ مَسْحَ الجَبيرَةِ كُلِّها بِالماءِ جائِزٌ في هذِهِ الْحَالَةِ لأَنَّ مَسْحَهَا بَدَلٌ عنْ غَسْلُهُ مَا تَحْتَها. وما تَحْتَ الجَبيرَةِ كانَ يَجِبُ غَسْلُهُ فكذلِكَ المَسحُ يَجِبُ أَنْ يَشْمَلَها. أَمَّا ما بَقِيَ في العُضْوِ إلى المِرْفَقِ فيَجِبُ غَسْلُهُ بالماءِ لأَنهُ لاَ عُذْرَ لَهُ.

ســ4: فُوجِئْتُ بكَسْرٍ في يَدِي فأَسْرَغْتُ إلى المُسْتَشْفَى لِوَضْعِ جَبيرَةٍ، وله أكُنْ علَى طهارَةٍ. فمَا حُكْمُ وَضْع هذِهِ الجَبيرَةِ؟

﴿ اشْتِرَاطُ وَضْعِ الجَبِيرَةِ على الطهارَةِ فيهِ عُسْرٌ وحَرَجٌ، لأنَّ وَضْعَ الجَبِيرَةِ يَغْلِبُ عليْهِ عُنْصُرُ المُفَاجَأَةِ، ولِهذا يُجِيزُ المالِكيةُ ـ وهذا هوَ المَعْقُولُ عندَهُمْ ـ المَسْحَ على الجَبِيرَةِ سَواءٌ وَضَعَها وهوَ مُتَطَهَّرٌ أَوْ بِلاَ طُهْرٍ دَفْعاً لِلْحَرَجِ (1).

سى5: لي جُزحٌ بِيَدِي ومِمًّا يُساعِدُهُ على البُرْءِ تَرْكُهُ عارِياً مَعَ عَدَمِ مَسْجِهِ بالماءِ. فكيفَ يَتِمُّ وُضوئِي في هذِهِ الحالةِ؟

آنهُ إذا خِيفَ الضَّرَرُ مِنْ مَسْحِ الجُرْحِ مُبَاشَرَةً وَفِي المُحْرِحِ مُبَاشَرَةً وَفِي مَسْحِ الجُرْحِ مُبَاشَرَةً وَضِعَتْ عليْهِ وَقْتَ المسحِ خِرْقَةٌ يَتِمُ المسحُ عليْها، ولا تُنْزَعُ إلاَ بعدَ تَمَامِ عَصلاةِ. وهذا شَرْطٌ من شُرُوطِ إبَاحةِ المسحِ وهوَ ألاَّ يُمْكِنَ غَسْلُ أوْ مَسحُ المَّوْضِع مُباشَرَةً بِسَبَبِ الضَّرَدِ (2).

سَن6: لي جُرْحٌ وَضَغْتُ عليهِ ضِمَادَةٌ وأُمِرْتُ ألاَّ أَنْزِعَهُ إلاَّ بعدَ يَوْمَيْنِ إلاَّ أَنَّ الضُمادَةَ ظَهَرَ عليها أَنَّرُ دَمِ الجُرْحِ. فما حُكْمُ هذِهِ الضَّمادَةِ المُبَلَّلَةِ بأَثَرِ الضَّمادَةِ المُبَلَّلَةِ بأَثَرِ الشَّم معَ أَداءِ الصلاةِ؟

﴾ يَجِبُ المسحُ على هذِهِ الضَّمادَةِ ولوْ كانَ بِها أَثَرُ الدَّمِ وإنِ اخْتَلَطِ بِها أَثَرُ الدَّمِ وإنِ اخْتَلَطِ بِماءِ المسح عليه (3).

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/349) شروط المسح على الجبيرة: الشرط الرابع عند المالكية.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (348/1) شروط المسح على الجبيرة: الشرط الثاني عند المالكة.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (1/351) القدر المطلوب مسحه على الجبيرة.

ست7: كُنْتُ أَمْسَحُ على الجَبيرَةِ بعدَ أَنْ وَضَعْتُها على غيرِ طهارَةٍ، وكُنْتُ أَرَى أَنهُ بعد نَرْعِ الجَبيرَةِ وَبُرْءِ الجُزحِ سَأُعِيدُ صلاةَ تِلْكَ الأَيامِ. فهلْ هذا مَطْلُوبٌ مِنِّي شَرْعاً أَمْ لا؟

﴿ مَا يَرَاهُ المالِكيةُ ـ وهوَ المَعْقُولُ ـ أَنَّ وَضِعَ الجَبيرَةِ على الكَسْرِ يَعْلِبُ عليهِ عُنْصُرُ المُفاجَأةِ وقدْ يَكُونُ الإنسانُ غيرَ مُتَطَهِّرٍ، فلمْ يُوجِبُوا إعادة الصلاةِ بعدَ البُرْءِ منَ الجُرْحِ لإجماعِ العُلَماءِ على جوازِ الصلاةِ، وإذا جازَتِ الصلاةُ لمْ تَجِبْ إعَادَتُها (1).

سى8: لي ضِمَادَةُ على عَينِي أَمْسِحُ عليها، وإذا بهَا تَسْقُطُ على الأَرْضِ وأَنَا ساجِدَةٌ داخِلَ الصلاةِ، فتَابَغْتُ الصلاةَ إلاَّ أَنَّ مَا فَعَلْتُهُ كانَ عن جَهْلِ. أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ حُكْمَ سُقُوطِ الجَبيرَةِ أَوْ مَا في مَعْناها، هلْ يَنتقِضُ الوضوءُ بِسُقُوطِهَا وتَبْطُلُ معَ هذا الصلاةُ أَمْ لا؟

﴿ يَرَى الْمالِكيةُ أَنهُ إِذَا سَقَطَتِ الجَبِيرَةُ أَوْ مَا في مَعْناها أَثناءَ الصلاةِ بَطَلَتِ الصلاةُ، وأعادَ ما سَقَطَ في مَحَلِّهِ وأعادَ المسحَ عليْها إِنْ لَمْ يَطُلِ الفَاصِلُ، ثمَّ ابْتَدَأَ صلاتَهُ لأَنَّ طهارَةَ المَوْضِع قدِ انْتَقَضَتْ بِظُهُورِهِ (2).

سى9: وَضَغْتُ جَبِيرَةً على يَدِي أَمْسَحُ عليها كُلَّمَا انْتَقَضَ وُضوئي إلاَّ أَنْ زَمَنَهَا طالَ وزادَ على الشَّهْرِ. فهلْ هُناكَ مُدَّةٌ مُحَدَّدَةٌ كَآخِرِ وَقْتِ لِلْمَسْحِ على الجَبيرَةِ أَمْ لا؟

﴿ المسحُ على الجَبيرَةِ غَيْرُ مُؤَقَّتِ بِالأَيَامِ، ولا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ، بِلْ لَهُ السَّدَامَةُ إِلَى الشَّفَاءِ لأَنَّ مَسْحَها لِلضَّرُورَةِ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، والضَّرُورَةُ قائِمَةٌ إِلَى حَلُ الجَبيرَةِ أَوْ بُرْءِ الجُرْحِ عندَ الجُمْهُورِ.

سى10: لي جَبيرَةٌ بِقَدَمِي اليُمْنَى، وأنا مِمَّنْ يَضْطَرُونَ لِلُبْسِ الجَوارِبِ خاصَّةً معَ شِدَّةِ البَرْدِ والمَرَضِ، فوضَعْتُ جَوارِبَ بِالرَّجْلَيْن مَعاً، وأَخَذْتُ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (353/1) هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء عند المالكية.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (355/1) نواقض المسح على الجبيرة عند المالكية.

أَمْسَحُ عليْهِمَا بِدَعْوَى الاِكْتِفاءِ بِطهارَةِ واحِدَةِ وهيَ المسحُ على الجَوارِبِ، وأنا أَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الجَمْعُ بينَ المسحِ على جَبِيرَةِ رِجْلٍ وجَوْرَبِ الأُخْرَى. فهلْ ما فعَلْتُهُ جائِزٌ شَرْعاً أَمْ لا؟

﴿ إِنَّ الْدِرَاجَ المسحِ على الجَبِيرَةِ تَحْتَ حُكُمِ المَسْحِ على الجَوارِبِ غيرُ مَسْمُوحِ بهِ شَرْعاً لأنَّ لِكُلِّ مُنْهُما حُكْمَهُ الخاصِّ بهِ. وعلَى هذا فمَا فعَلْيَهِ غيرُ صَحِيح تَمَاماً.

والمَفْرُوضُ أَنْ تَمْسَحِي على جَبيرَةِ الرِّجْلِ اليُمْنَى، وتَغْسِلِي الرِّجْلَ اليُمْنَى، وتَغْسِلِي الرِّجْلَ السُّرَى.

سى11: وما العَمَلُ لَوْ كَانَتْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ مُلِحَّةٌ لِلْمَسْحِ على جَوْرَبِ الرَّجْلِ الدُمْنَى؟

﴾: في هذِهِ الحالةِ تَعْمَدِينَ إلى التيمُم.



# الباب الرابع دخول الخلاء .. آداب التخلي. ـ الاستنجاء وقضاء الحاجة. - الاستجمار. مع تذييل كل فصل من هذه الفصول بـ«أنت تسألين ونحن نجيب»

#### دُخُولُ الخَلاءِ



# الفصل الأول آدابُ التَّخَلِّي «دُخُول الخَلاَء أو المِزحَاض»



لقذْ عَلَّمَنَا رسولُ الله ﷺ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِدِينِنا الْحَنِيفِ، وجَعَلَ اتَّبَاعَ مَذْهِهِ مَكْسَباً لَنَا لِلأَجْرِ والثَّوَابِ. ومِنْ ذلِكَ الدُّخُولُ إلى المِرْحاضِ الذِي تُلْزَمُ المُؤْمِنَةُ باتُبَاع آدابِهِ كمَا أَمَرَ بِها رسولُ الله ﷺ.

والمِرْحاضُ منَ الرَّخضِ وهوَ الغَسْلُ كما يُبَيِّنُ حديثُ أبي تَعْلَبةً قَالَ: يا رسولَ الله، إنَّا بأرْضِ أهْلِ كِتَابِ فَنَطْبخُ في قُدُورِهِمْ ونَشْرَبُ في قَلْنَهِمْ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "إنْ لمْ تَجِدُوا غيرَهَا فَارْحَضُوهَا بالماءِ" أَي: اغْسِلُوهَا. وبِهَذَا المَعْنَى تَكُونُ المِرْحَاضُ هيَ المُغْتَسَلُ ومَكَانُ الْخَلاءِ. وفي حديثِ أبي أيُّوبِ الأنْصَادِيِّ: "فوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْمَعْنَى تَكُونُ اللهِ تعالى "(2)، فأرادَ بالمَراحِيضِ المَواضِعَ التِي المَعْنَظِ.

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (4/155)، كتاب الأطعمة، باب 7 ما جاء في الأكل في آنية الكفار، ح1802. وسنن أبي داود (2/191)، كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، ح3839. ومسند أحمد، مسند الشامين.

<sup>(2)</sup> رواه الشيخان واللفظ للبخاري: صحيح البخاري (103/1)، كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام. وفي صحيح مسلم (131/3)، كتاب الطهارة، باب الاستطابة... ننحرف عنها: نحرص على اجتنابها بالميل عنها حسب قدرتنا.

ودُخُولُ الخَلاءِ يَتَطَلَّبُ الالْتِزَامَ بآدابِ سَنَّهَا لَنَا رَسُولُ الله ﷺ مِنْهَا:

1 - قوْل: «بسُمِ الله» عندَ الدُّخولِ إلى المِرْحاضِ كما جاءَ في حديثِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «سِتْرُ ما بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنُ وعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاَءَ أَنْ يَقُولَ: بسُم الله»(١).

فَقُوْلُ: «بِسْمِ الله» عندَ دُخُولِ المِرْحاضِ يَسْتُرُ عَوْرَةً بَني آدَمَ عَنْ أَعْيُنِ الجِنِّ فلا يَنْظُرُونَ إَلِيْها.

2 ـ قوْلُ دُعاءِ الدُّخُولِ وهوَ كما حَدَّثَ بهِ عبدُالعزِيزِ بنُ صُهَيْبِ قالَ: سَمِعْتُ أَنساً يقولُ: كانَ النبيُّ ﷺ إذا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ إلى الخَلاءِ قالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الخُبْثِ والخَبَائِثِ» (2)، أيْ أَتَحَصَّنُ مِنَ الشيطانِ وأَعْتَصِمُ بِكَ يا رَبِّي مِنْ ذُكُورِ الشياطِينِ وإنَاثِهِمْ.

3 ـ قوْلُ دُعاءِ الخُرُوجِ وهوَ: "غُفْرَانَكَ" و"الحَمْدُ للله الذِي أَذْهَبَ عَنِّي اللهِ عَنِّي اللهِ عَنْي اللهُ عَنْي اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْها قالتْ: "كَانَ رَسُولُ الله عَنْها قالتْ: "كَانَ رَسُولُ الله عَنْهِ إذَا خَرَجَ منَ الخَلاَءِ قالَ: غُفْرَانَكَ" (3).

وجاءَ عنْ أَنَسِ رضي الله عنه قالَ: كانَ النبيُّ ﷺ إذا خَرَجَ منَ الخَلاَءِ قَالَ: «الحَمْدُ لله الذِّي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وعَافَانِي» (4).

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (504/2)، كتاب الجمعة، باب 73 ما ذكر في التسمية عند دخول الخلاء، ح605.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (45/1)، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء. وسنن النسائي بشرح السيوطي (20/1)، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء، والجامع الصحيح للترمذي (10/1)، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء، ح5. قال أبو عيسى: ح ح ص. وسنن الدارمي (171/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا دخل المخرج.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (12/1)، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، ح7. قال النووي: ح ح ص. وسنن ابن ماجه (110/1)، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، ح300 بتغيير في اللفظ. وفي سنن الدارمي (174/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء.

<sup>(4)</sup> سنن ابن ماجه (110/1)، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، ح301.

وفي هذا الحَمْدِ إشْعَارٌ بأنَّ ما يَقَعُ منْ طَرْدِ الخَبَثِ نِعْمةٌ جَلِيلَةٌ وَمِئةٌ جَزِيلَةٌ، لأنَّ انْحِبَاسَ ذلِكَ الخَبَثِ منْ أَسْبابِ الهَلاكِ، وحُرُوجَهُ منَ اللَّعَمِ التِي لاَ تَتِمُ الصَّحَةُ بِدُونِهَا وحَقَّ على كُلِّ مَنْ أكل ما يَشْتَهِيهِ منْ طَيّبَاتِ الطعامِ فسَد بِهِ جُوعَهُ وحَفِظَ بِهِ صِحَّتَهُ وقُوَّتَهُ ثمَّ لَمَّا قَضَى مِنْهُ وَطَرَهُ وحاجَتَهُ وللم يَبْقَ فيهِ نَفْعٌ واسْتَحالَ إلى تِلْكَ الصَّفَةِ الخبيئةِ وَطَرَهُ وحاجَتَهُ ولم يَبْقَ فيهِ نَفْعٌ واسْتَحالَ إلى تِلْكَ الصَّفَةِ الخبيئةِ خَرَجَ بِسُهُولَةِ منْ مَحامِدِ الله جَلَّهُ.

4 ـ عدَمُ اسْتِصْحَابِ ما فيهِ ذِكْرُ الله تعالى كما جاءَ عنْ أنس رضي الله عنه قالَ: «كانَ رسولُ الله ﷺ إذا دَخَلَ الخَلاَء نَزَعَ خاتَمَهُ (١)، وقد نُقِشَ على خَاتَمِهِ ﷺ: «مُحَمَّدٌ رسولُ الله». والحديثُ يَدُلُ على تَنزِيهِ ما فيه ذِكْرُ الله تعالى عنْ إذْخَالِهِ الخَلاء، والقُرْآنُ أُوْلَى.

5 ـ كَفُ المُخْتَلِي عنِ الكلام كما في حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:
 قَانُ رَجُلاً مَرَ ورسولُ الله ﷺ يَبُولُ فسَلَّمَ فلَمْ يَرُدً عَلْيهِ»<sup>(2)</sup>.

والحديثُ يَدُلُ على كَرَاهَةِ ذِكْرِ الله تعالى حالَ قَضَاءِ الحاجَةِ ولوْ كانَ والحِجا كَرَدُ السلام، ولاَ يَسْتَحِقُ المُسلمُ في تلكَ الحالةِ جَواباً.

6 ــ اسْتِتارُ المُتَخَلِّي لِمَا جاءَ في حديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبئ عَلِيْ قالَ: «مَن أتى الغائِطَ فَلْيَسْتَيزٍ» (3).

وفي الحديثِ أَمْرٌ بِالتَّسَتُّرِ عندَ قضاءِ الحاجَةِ، وخاصَّةً في الفَضَاءِ حيثُ كانَ رسولُ الله ﷺ لاَ يَتَغَوَّطُ إِلاَّ إِذَا غَابَ عَنْ أَنْظَارِ النَّاسِ بِدَلِيلِ مَا جَاءَ عَنْ

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (4/229)، كتاب اللباس، باب 16 ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، ح1750. قال أبو عيسى: ح ح غ. وفي سنن النسائي بشرح السيوطي (178/8)، كتاب الزينة، باب فزع الخاتم عند دخول الخلاء.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (281/1)، كتاب الحيض، باب التيمم.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (9/1)، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، ح35. وفي سنن الدارمي (170/1)، كتاب الطهارة، باب التستر عند الحاجة.

جابِرِ رضي الله عنه قالَ: «خَرَجْنا معَ النبيِّ ﷺ في سَفَرٍ وكانَ رسولُ الله ﷺ لا يَأْتِي البرَازَ حتى يَغِيبَ فلا يُرَى»<sup>(1)</sup>.

وهذا يَدُلُّ على مَشْرُوعِيَّةِ الإِبْعادِ لِقاضِي الحاجَةِ. والظاهِرُ أَنَّ العِلَّةَ هيَ إِخْفَاءُ المُسْتَهْجَن منَ الخارِجِ فيُقاسُ عليهِ إِخْفَاءُ الإِخْراجِ لأَنَّ الكُلُّ مُسْتَهْجَنْ.

7 - نهْيُ المُتَخَلِّي عنِ اسْتِقْبالِ القِبْلةِ واسْتِدْبَارِها لِمَا جاءَ عنْ أَبِي أَيُوبِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا أَتَى أَحَدُكُم الغائِطَ فلا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ ولا يُولُها ظَهْرَهُ (2) . وقدْ أَجْمَعَ العُلَماءُ على أنهُ نَهْيُ تَنْزِيهِ وَأَدَبٍ وليْسَ نَهْيَ تَحْرِيم، ولا فَرْقَ في هذا النَّهْيِ بينَ الصَّحَارِي والبُنْيَانِ بِدَلِيلِ ما جاءَ عنْ أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: «. . . فقدِمْنَا الشَّامَ فوجَدْنَا مِراحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ فَنَنَحَرِفُ ونَسْتَغْفِرُ الله تعالى (3).

ومنَ الاسْتِتَارِ كَذَلِكَ عَدَمُ رَفْعِ الثَّوْبِ قَبْلَ الدُّنُوِّ مِنَ الأَرْضِ كَمَا جَاءَ في حديثِ أنس رضي الله عنه قالَ: «كَانَ النبيُّ ﷺ إذا أرادَ الحاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حتى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ»(4).

8 - إخضارُ الماءِ للإستِنجاءِ قبلَ قضاءِ الحاجَةِ حتى لا يَضْطَرَّ المُتَخَلِّي لِلْوُقوفِ وهوَ على تِلكَ الحالةِ.

9 ـ اَلاِعْتِمادُ على الرِّجْلِ اليُسْرَى في حالِ الجُلُوسِ لِقَضاءِ الحاجَةِ،
 وذلِكَ في حالِ عُسْرِ خُرُوجِ الغائِطِ، فذلِكَ أَسْهَلُ لِخُرُوجِهِ.

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (1/121)، كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء، ح335. البَرَاز: اسم للفضاء الواسع فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس: لسان العرب، ج5، فصل الباء.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (45/1)، كتاب الوضوء، باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط. وفي صحيح مسلم (224/1)، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، ح265 بتغيير في اللفظ.

<sup>(3)</sup> سبق تخريجه في ص285، ح2.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (1/12)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، ح14.

10 ـ تَوْسِعَةُ ما بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ.

11 ـ عدَمُ الاسْتِنْجاءِ باليَدِ اليُمْنَى إلاَّ لِعُذْرِ اقْتِداءً بِعَمَلِ رسولِ الله عَلَيْ كما جاء في حديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَتْ يَدُ رسولِ الله عَلَيْ المُسْرَى لِخَلاَئِهِ ومَا كانَ مِنْ أَذَى» (1). وكما جاء في حديثِ عبدِالله بْنِ أبي المُسْرَى لِخَلاَئِهِ ومَا كانَ مِنْ أَذَى» (1). وكما جاء في حديثِ عبدِالله بْنِ أبي قَتَادَةً عنْ أبيهِ قالَ: قالُ رسولُ الله عَلَيْ: «إذا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الرَّاءِ، وإذا أتَى الخَلاءَ فلاَ يَمَسَّ ذكرَهُ بيَمِينِهِ ولاَ يَتَمَسَّخ بيَمِينِهِ» (2).

12 - غَسْلُ يَدِ المُسْتَنْجِي بالماءِ مع اسْتِغْمَالِ صَابُونِ أَوْ تُرَابِ أَوْ تَحْوِهِما بعدَ الاسْتِنْجاءِ وخاصَّةً معَ الغائِطِ.

13 ـ عَدَمُ إطالَةِ المَقامِ أَكْثَر منْ قَدْرِ الحاجَةِ لأنَّ بيْتَ الخَلاءِ مَأْوَى لِلشَّيَاطِينِ.



<sup>(1)</sup> مسند أحمد، باقى مسند الأنصار.

<sup>(22)</sup> صحيح البخاري (47/1)، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وفي صحيح مسلم (224/1)، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، ح تابع 262 بلفظ آخر عن سلمان قال: إنه نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه».



#### الفصل الثاني الاستِنْجَاءُ وقَضَاءُ الحاجَةِ



#### أختي المُؤمِنَةً:

مَا أَطْهَرَهُ مِنْ دِينٍ! دِينِ الإسلام الذِي نَوْرَهُ الله تعالَى بسُنَةِ رَسُولِهِ الكرِيمِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ تَتَخَلَّصُ الكرِيمِ مُحَمَّدٍ ﷺ هذِهِ السُنَّةُ الشريفَةُ التِي عَلَّمَتِ المُسْلِمةَ كَيْفَ تَتَخَلَّصُ مَنْ نَجَاسَةِ الحَدَثِ الخارِجِ مِنْها. وكَيْفَ لا تَكُونُ لِهَذِهِ الإشارَةِ المُحَمَّدِيَّةِ الطيئبةِ قِيمَةٌ وهي تُعْتَبَرُ مَنَ الطهارَةِ، والطهارَةُ مَنَ العِباداتِ؟ فكَيْفَ يَحِقُ للمَوْمِنَةِ أَنْ تَقِفَ بَيْنَ يَدَيْ رَبُهَا دُونَ أَنْ تُقْلِعَ مَا بِها مِنْ نَجاسَةِ الحَدَثِ كما أَمْرَ بذلِكَ رسولُ الله ﷺ فمَا أَعْظَمَهُ مِنْ دِينِ!

فَلْتَنْهَلِي - أَختي - مِنْ حِياضِ هذِهِ المَعْرِفَةِ لِتَتَشَبَّعَ رُوحُكِ بِاتَّبَاعِ نَهْجِ المُضْطَفَى ﷺ الذِي عَلَّمَنا كُلَّ شَيءٍ كما جاءَ في حديثِ سَلْمَانَ الفارِسِيِّ رضي الله عنهُ أنهُ قِيلَ لهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نبيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حتى الخِرَاءة فقالَ: أَجَلُ اللهُ عَلَمَنَا الاسْتِنْجَاءَ.

والاسْتِنْجَاءُ هُوَ الاغْتِسَالُ بالماءِ مِنَ النَّجْوِ (2)، والتَّمَسُّحُ بِالحِجَارَةِ مِنْهُ.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (130/3)، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، ح262 الخِرَاءة: القعود للحاجة، وهي من الخُرْء بمعنى العَذِرَة: لسان العرب، ج1، فصل الخاء.

<sup>(2)</sup> النَّجُو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط: لسان العرب، ج15، فصل النون.

فَهُوَ اسْتِعْمَالٌ بِالْمَاءِ أَوْ بِالأَخْجَارِ. وبِالاسْتِنْجَاءُ يَتِمُ قَلْعُ النَّجَاسَةِ بِاسْتِعْمَالِ الماء، أَوْ تَقْلِيلُهَا بِالحَجَرِ مِنَ القُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ. ولاَ يُطْلَبُ الاستِنْجَاءُ مِنْ حُرُوجِ الرِّيحِ ولاَ مِنَ النَّوْمِ.

والاغتسالُ بالماءِ يُسمَّى اسْتِنْجاء، والمَسْحُ بالحَجْرِ يُسَمَّى اسْتِجْماراً. وَكَمَا يُطْلَبُ الاِسْتِبْرَاءُ وهُوَ طَلَبُ بَرَاءة لَمَخْرَجِ عَنْ أَثْرِ الرَّشْحِ مَنَ البَوْلِ، ويَتِمُّ عندَ المرأةِ بوَضْعِ أَطْرافِ أَصابِع لَمَخْرَجِ عَنْ أَثْرِ الرَّشْحِ مَنَ البَوْلِ، ويَتِمُّ عندَ المرأةِ بوَضْعِ أَطْرافِ أَصابِع يَعِما اليُسْرَى على عائتِها. والاسْتِبْراءُ يَخْتَلِفُ باختِلافِ الناسِ، فقد يَكُونُ عِلَى عائتِها. والاسْتِبْراءُ يَخْتَلِفُ باختِلافِ الناسِ، فقد يَكُونُ عِلَى عائتِها أَنْ تَظُنِّي أَنهُ لَمْ يَبْقَ بِمَجْرَى البَوْلِ شَيْءً يُخَافُ مِن عَرُوجِهِ (١٠).

وهُناكَ الاِسْتِنْقاءُ ويَتِمُّ بِدَلْكِ المَقْعَدَةِ بالأصابِعِ جَيِّداً حالَةَ الاِسْتِنْجاءِ علماءِ أَوْ دَلْكِها بالأَحْجَارِ جَيِّداً في حالةِ الاِسْتِجْمارِ.

وكُلُّ هذِهِ الوَسائِلِ لِلتَّظْهِيرِ مَنَ النَّجاسَةِ، ولاَ يَجُوزُ الشُّرُوعُ في الوُضوءِ حتى تَطْمَئِنَ الأَخْتُ المُؤْمِنَةُ مَنْ زَوالِ أَثْرِ النَّجاسَةِ مَنْ غائِطٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رَشْحِ عَتَى تَطْمَئِنَ الأَخْتُ المُؤْمِنَةُ مَنْ زَوالِ أَثْرِ النَّجاسَةِ مَا الْسَعِمالُ الماءِ عندَ تَوَفَّرِهِ. وقد مَلَحَ الله تعالى أَهْلَ قُبَاء لأَنَّهُمْ يَتَطَهَّرُونَ بالماءِ مَنَ الجَنابَةِ والحَدَثِ الأَصْغَرِ لأَداءِ عَلَى أَهْلَ قُبَاء لأَنَّهُمْ يَتَطَهَّرُونَ بالماءِ مَنَ الجَنابَةِ والحَدَثِ الأَصْغَرِ لأَداءِ عَلَى أَهُلَ وَمَا رُوَيَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رضي الله عنهُ أَنهُ لَمَّا نَزَلَتُ هذِهِ الآيَة : عَملاةِ كَمَا نَزَلَتُ هذِهِ الآيَة : فَعلاةٍ كَما رُوَيَ عَنْ أَنس بْنِ مالِكِ رضي الله عنهُ أَنهُ لَمَّا نَزَلَتُ هذِهِ الآيَة : فَعلاةٍ رَجَالُ يُجِبُونَ أَن يَنَظَهُرُوا فَهُ اللهُ وربُهُ مَا طَهُورُكُمْ؟ وَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصلاةِ ، فَنَ الطَّهُورِ ، فَمَا طَهُورُكُمْ؟ وَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصلاةِ ، وَنَسْتَنْجِي بالماءِ . قالَ : "فهو ذاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ "(3) .

وحُخُمُ الاِسْتِنْجاءِ أَنهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلرِّجالِ والنِّساءِ لِمُوَاظَبَةِ رسولِ الله ﷺ عليهِ. ويَجِبُ الاِسْتِنْجاءُ منْ كُلِّ خارِجٍ مُعْتادٍ منَ السَّبِيلَيْنِ «القُبُل والدُّبُر» كَالْبَوْلِ أَوِ المَذْي أَوِ الغائِطِ.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (1/192 و195): الاستنجاء.

<sup>🗷</sup> التوبة: 108.

سنن ابن ماجه (127/1)، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، ح355.

وقَضاءُ الحاجَةِ يَتَطَلَّبُ مَنْدُوبَاتٍ يُطْلَبُ مِنْكِ اتْبَاعُها وهيَ:

1 - أَنْ تَسْتَتِرِي وَقْتَ قضاءِ الحاجَةِ حتى لا تُرَى عَوْرَتُكِ لأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ، ونَظُفِي المَخْرَجَ منْ تَحْتِ الثُيَّابِ لِحديثِ أَبِي هُرَيرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَتَى الغائِطَ فَلْيَسْتَيْرْ فإنْ لَمْ يَجِدُ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِياً منْ رَمْل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ» (1). وقدْ يَقَعُ هذا في طريقِ السَّفَرِ مَثَلاً.

ومنَ الاِسْتِتَارِ أَنْ تَبْتَعِدِي عَنِ النَّاسِ إِذَا كُنْتِ بِالْفَضَاءِ كَطْرِيقِ السَّفَرِ مَثْلاً، وتَبْتَعِدِي إلى حَيْثُ لا يُسْمَعُ لِلْخَارِجِ مِنْكِ صَوْتٌ، ولا تُشَمَّ لَهُ رَائِحَةً كَمَا جَاءَ عَنْ جَابِر رضي الله عنه قالَ: «خَرَجْنَا مِعَ النبيِّ ﷺ في سَفَرٍ وكَانَ رسولُ الله ﷺ لا يَأْتِي البَرَازَ حتى يَغِيبَ فَلاَ يُرَى»(2).

ومنَ الإِسْتِتَارِ كَذَلِكَ تَجَنُّبُ مَجَارِي المِيَّاهِ، ووسَطِ الطَّرِيقِ، والمَكانِ الذِي يَسْتَظِلُ بهِ النَّاسُ ويَتَّخِذُونَهُ مَكَاناً لِلْجُلُوسِ كَمَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إتَّقُوا المَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: البرَاز فِي المَوَارِدِ، وقارِعَةَ الطَّرِيقِ، والظُلِّ (3).

والمَلاَعِنُ جَمْعُ مَلْعَنَةٍ وهي الفعْلةُ التِي يُلْعَنُ بِها فاعِلُها كأنَّها مَحَلًّ لِلَّعْنِ. فإذا تَغَوَّطَ الإنسانُ في المَوارِدِ أي: المَجَارِي المَائِيَّةِ، أوْ في الطريقِ المُؤَدِّيَةِ إلى الماءِ، أوْ تَغَوَّطَ وسَطَ الطريقِ، أوْ في ظِلِّ الأشجارِ التي يَسْتَظِلُ الناسُ بها ويَتَّخِذُونَها مَقِيلاً ومَرَّ الناسُ بها لَعَنُوهُ لأنهُ أذاهُمْ بأَقْذَارِهِ وأوسَاخِهِ.

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (9/1)، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء ح35. وفي مستد أحمد، باقي مسند المكثرين (371/2) مع حذف «من رمل». وفي سنن الدارمي (170/1)، كتاب الطهارة، باب التستر عند الحاجة بلفظ «فإن لم يجد إلا كثيب رمل». الكثيب: ما ارتفع من الرمل واحْدُوْدَبَ جمع كُثبان: لسان العرب، ج1، فصل الكاف. استدبر الشيء: أتاه من ورائه: لسان العرب، ج4، فصل الدال.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه فی ص288، -1.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (7/1)، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى على عن البول فيهاء ح62. وسنن ابن ماجه (911/1)، كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، ح328 بتقديم «الظل» على «قارعة الطريق».

والبرازُ اسْمٌ لِلْفَضاءِ الواسِعِ البَعِيدِ عنِ الناسِ الذي يَتَغَوَّطُ فيهِ الناسُ فَكَنُوا بِهِ عنْ قَضَاءِ الحاجَةِ.

2 ـ أَنْ تَخْتَارِي لِقَضَاءِ حَاجَتِكِ الْمَكَانَ الرَّخُوَ اللَّيْنَ لِئَلاَّ تَتَرشَّشِي بِالْبَوْلِ كَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا لَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدُ لِبَوْلِهِ مَوْضِعاً»(1).

يَدُلُ الحديثُ على أنهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أرادَ قضاءَ الحاجَةِ أَنْ يَطْلُبَ مَحَلاً صَهْلًا لَيُناً لاَ صَلابَةَ فيهِ لِيَأْمَنَ مِنْ رَشاشِ البَوْلِ ونَحْوِهِ وهذا مَعْنى «يَرْتَدْ».

3 ـ أَنْ تَتَجَنَّبِي قَضَاءَ الحاجَةِ في الجُحُورِ أَوِ الحُفَرِ لِمَا جاءَ فيهِ منَ النَّهْي كما رُوِيَ عنْ قَتادَةً عنْ عبدالله بنِ سَرْجِسِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ: "نَهَى أَنْ يُبَالَ في الجُحْرِ، قالُوا لِقَتادَةً: مَا يُكْرَهُ منَ البَوْلِ في الجُحْرِ؟ قالَ: كانَ يَعَالُ: إِنَّها مساكِنُ الجِنِّ»(2).

والحديثُ يَدُلُّ على كَراهَةِ البَوْلِ في الجُحُورِ: وهيَ كُلُّ مَكانٍ تَحْتَفِرُهُ لَهُوَامُّ لِأَنهُ يُؤْذِي ما فيها منَ الْحَفَرِ التي تَسْكُنُها الهَوَامُّ لأَنهُ يُؤْذِي ما فيها منَ الْحَيَواناتِ.

4 ـ أَنْ تَتَجَنَّبِي البَوْلَ في الماءِ الرَّاكِدِ الذِي لاَ يَجْرِي كما جاءَ عَنْ أَبِي مُريرةً رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ للنَّهِي لاَ يَجْرِي» (3). وعِلَّةُ النَّهْيِ هيَ أَنَّ البَائِلَ يَحْتاجُ في مَالِ حالِهِ إلى لَتَعْهِي بذلِكَ الماءِ فيَمْتَنِعُ ذلِكَ لِلنَّجاسَةِ المَوْجُودَةِ فيهِ.

#### \* \* \*

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (1/1)، كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله، ح3. وفي سنن الترمذي (32/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء أنَّ النبي كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، ح20 بلفظ «أنه ﷺ كان يرتاد لبوله مكاناً كما يرتاد منزلاً».

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (8/1)، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجُحر، ح29. وفي سنن النسائي بشرح السيوطي (33/1)، كتاب الطهارة، باب كراهة البول في الجحر، بتغيير في اللفظ.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (65/1)، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم.

#### وضفة الاستنجاء

الاسْتِنْجاءُ بالماءِ يَتِمُّ بالكَيْفِيَّةِ الآتِيَّةِ:

1 - أَنْ تُفْرِغِي الماءَ على يَدِكِ اليُسْرَى قَبْلَ أَنْ تُلاَقِيَ بِها الأَذَى، وتَغْسِلِي الفَرْجَ أُوَّلاً الغَسَلاَتِ التِي تَشْعُرِينَ فِيها بالتَّطْهِيرِ مَنْ غَيْرِ تَحْدِيدِ لِعَدْدِهَا، ثمَّ تَغْسِلِي الدُّبُرَ وتُوَالِي صَبَّ الماءِ والدَّلْكِ بيَدِكِ اليُسْرَى وتَسْتَرْخِي قَلِيلاً.



سبق تخریجه في ص289، ح2.



#### الفصل الثالث الاستخمارُ



عَرَفْنا أَنَّ الاِسْتِنْجاءَ قَدْ يَكُونُ بِالماءِ وهوَ الأَفْضَلُ عندَ وُجُودِهِ لأَنهُ هوَ الذِي يُزِيلُ عينَ النَّجاسَةِ وأَثَرَها، وقَدْ يَكُونُ بِالحَجَرِ وهوَ مَا يُسَمَّى بِالاِسْتِجْمارِ فَيَكُونُ خاصًا بِالمَسْحِ بِالأَخْجارِ. وإذا انْعَدَمَ الماءُ أَوُ قَلَّ في طُرُوفِ خاصَةٍ كَظُرُوفِ السَّفَرِ مَثَلاً فالأَفْضَلُ في حالةٍ قِلَّةِ الماءِ هوَ الجَمْعُ بِينَ المَسْحِ بِالشَّيْءِ الجامِدِ والماءِ وذلِكَ بأَنْ تُقَدِّمِي المَسحَ بِالحَجْرِ أو الوَرَقِ بِينَ المَسْحِ بِالشَّيْءِ الجامِدِ والماءِ وذلِكَ بأَنْ تُقَدِّمِي المَسحَ بِالحَجْرِ أو الوَرَقِ مُثَلًا فَالْمَاءِ مَنْ الاِقتِصارِ على الحَجْرِ أو الوَرَقِ، والأَثَرَ يَزُولُ بِالحَجْرِ أو الوَرَقِ، والأَثَرَ يَزُولُ بِالحَجْرِ أو الوَرَقِ، والأَثَرَ يَزُولُ بِالمَاءِ . والإقتِصَارُ على المَجَرِ أو الوَرَقِ، والوَرَقِ، والوَرقِ، والوَرقِ، والوَرقِ، والمَاءِ أَفْضَلُ منَ الاِقتِصارِ على الحَجْرِ أو الوَرقِ، والوَرقِ، والمَاءِ أَفْضَلُ منَ الاِقتِصارِ على الحَجْرِ أو الوَرقِ، والوَرقِ، والمَاءِ أَفْضَلُ منَ الاِقتِصارِ على المَاءِ أَوْضَلُ منَ الاِقتِصادِ على الحَجْرِ أو الوَرقِ، وهذا في حالةِ تَوَقُر الماءِ.

وإذا دَعَتِ الضَّرُورَةُ لاسْتِعْمالِ الحَجَرِ أَوِ الوَرَقِ أَوْ نَحْوِهِما مِنْ كُلِّ جامِدٍ طاهِرٍ وجَبَتْ هُناكَ شُرُوطٌ هيَ:

1 ـ ألا تَجِف النجاسَة الخَارِجَة: أي عليْكِ أنْ تُسْرِعِي باسْتِغمَالِ هذه الأشياء قبْلَ أنْ تَجِف النجاسَة على العُضْوِ وخاصَة عنْدَ تَعَذَّرِ وُجُودِ الماء،
 لأنه إذا جَفَّت وَجَبَ اسْتِغمالُ الماء. وبدُونِهِ في هذه الحالة لا يَتِمُ التَّطْهِيرُ.

2 ـ ألا تَنْتَقِلَ النجاسة عنِ العُضوِ الذِي خَرَجَتْ مِنْهُ، وألا يُجَاوِزَها،
 فإن انْتَقَلَتْ إلَى مكانِ آخَرَ وَجَبَ اسْتِعْمَالُ الماءِ.

3 \_ يُسْتَحَبُّ أَلاَّ تَقِلُّ عَدَدُ الأخجارِ الَّتِي تُسْتَغْمَلُ للاِّسْتِنْجاءِ عَنْ ثلاثةٍ:

- لِحدیثِ عائشةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «إذا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلى الغائِطِ فلْيَذْهَبُ معهُ بثلاثةِ أُخجارِ فلْيَسْتَطِبْ بِهَا فإنَّها تُجْزِىءُ عنهُ»(1).
- ولِحَديثِ سَلْمانَ قالَ: «نَهانا رسولُ الله ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وأَنْ نَسْتَنْجِيَ أَحَدُنا بِأَقَلُ مِنْ ثَلاثةِ أَوْ بَوْلٍ، وأَنْ نَسْتَنْجِيَ أَحَدُنا بِأَقَلُ مِنْ ثَلاثةِ أَخْجار»<sup>(2)</sup>.

والغائِطُ هوَ الأَرْضُ المُنْخَفِضَةُ مِنْ فِعْلِ عَاطَتِ الأَرْضُ إِذَا انْحَدَرَتْ وَانْخَفَضَتْ وهيَ أَسْتَرُ لِقضاءِ الحاجَةِ، ثمَّ اتَّسَعَ مَعْناها حتى أُطْلِقَ اسْمُ الغائِطِ على «العَذِرَةِ» نَفْسِها لأَنَّهُمْ كَانُوا يُلْقُونَها بالغِيطانِ. وكَانَ يُقالُ لِمَنْ أَرادَ قضاء الحاجَة: «قدْ أتى الغائِط». وقدْ يُفْهَمُ مِنْ ثلاثةِ أَحْجارٍ ثلاثُ مَسَحاتِ بأَطْرافِ حَجَرَةٍ واحِدةٍ.

<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (42/1)، كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. وسنن أبي داود (10/1)، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، ح40 بلفظ «يستطيب بهن». وسنن الدارمي (172/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الاستطابة بلفظ أبي داود. يستطيب: من الاستطابة وهي كناية عن الاستنجاء. وسمّي بها من الطّيب لأنه يُطيب جسده لإزالة ما عليه من الخَبَث بالاستنجاء: أي يُطَهّره: لسان العرب، ج1، فصل الطاء.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (24/1)، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، ح16. قال أبو عيسى: ح ح ص.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (212/1)، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، ح237.

<sup>(4)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (67/1)، كتاب الطهارة، باب الأمر بالاستتار.

<sup>(5)</sup> سنن أبي داود (9/1)، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، ح35. وسنن ابن ماجه (1/121)، كتاب الطهارة، باب الارتياد للغائط، ح337. ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين (371/2).

4 ـ ألا تَسْتَجْمِرِي بِمَا هُوَ خَشِنْ كَالاَّجُرِ، ولا أَمْلَسُ كَالعَقِيقِ، ولا مُلَوُّتُ كَالفَحْمِ، ولا ضَارٌ كَالزُّجَاحِ، ولا نَحِسْ كَالبَعَهِ أَهِ الرَّوْيْ، ولا مُلَوِّتُ كَالفَحْمِ، ولا ضَارٌ كَالزُّجَاحِ، ولا نَحِسْ كَالبَعَهِ أَهِ الرَّوْيُ، ولا مِللَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ كَانَ يَحْمِلُ مِنَ اللهِ اللهُ إِذَاوَةً لِوَضوئِهِ أَبِي هُريرةً رضي الله عنه أنه كانَ يَحْمِلُ مِعَ النبيِّ عَلَيْ إِدَاوَةً لِوَضوئِهِ وحاجَتِهِ. فَبَيْنَما هو يَتْبَعُهُ بِها فقالَ: "مَنْ هذا؟» فقالَ: أنَا أَبُو هُريرة، فقالَ: واللهُ عَلْم ولا بِرَوْقَةٍ» (2).

ولِمَا جاءَ عنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَنْتَ رَسُولِي إلى أَهلِ مَكَّةً، فقُلْ: إنَّ رسولَ الله ﷺ يَقْرَأُ عليكم السلام، ويَأْمُرُكُمْ أَلاَّ تَسْتَنْجُوا بِعَظُم ولاَ بِبَعْرَةٍ» (3). ولَعَلَّ العِلَّةُ منَ النَّهْيِ بالاِسْتِجْمادِ بِالرَّوْثِ هيَ النجاسَةُ، والنجاسَة لاَ تَزُولُ بمِثلِها.

5 ـ أَنْ تَبْدَئِي مَسْحَ الدُّبُرِ ـ في حالَةِ الغائِطِ ـ منَ الأمامِ إلى الخَلْفِ،
 ثم منَ الخَلْفِ إلى الأمامِ إلَى أَنْ يَتِمَّ التَّطْهِيرُ بالوِثْرِ.



<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (29/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهة ما يُستنجَى به، ح18. الرؤث: رجيع وفضَلات الحيوانات ذات الحافر: لسان العرب، ج2، فصل الراء.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (4/240)، كتاب المناقب، باب ذكر الجن. الإداوة: المَطْهَرَة وهي إناء صغير من جلد يُتَّخَذ للماء: لسان العرب، ج14، فصل الهمزة. أستنفض بها: أستنجي بها وهو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله ويدفعه: لسان العرب، ج7، فصل النون.

<sup>(3)</sup> سنن الدارمي (172/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث. البَعَرَة: واحدة البغر وهو رجيع وفضلات الظلف من الإبل والشياء والبقر: لسان العرب، ج4، فصل الباء.



#### أنتِ تَسْألِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ



س1: أكُونُ بالمِرْحاضِ ويُصِيبُنِي عُطَاسٌ، والحَمْدُ لله بَغدَ العُطاسِ واجِبٌ. فهلْ أَخْمَدُ الله وأنَا بالمِرْحاضِ أَمْ لا؟

﴿ جاءَ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضِي الله عنهُ عن النبِي ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا عَطَسَ اللهُ عَنْ فَلْيَقُلُ: الحمد الله الحديثِ أَنَّ الْمُسْلِمَةَ يَلْزَمُها أَنْ تَحْمَدُ اللهُ الْحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ: الحَمد الله اللهُ اللهُ عَالَى أَنَّكِ تَحْمَدِينَ الله بَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ بَابِ آدَابِ وَتَقْدِيسِ اسْمِ الله تعالَى أَنَّكِ تَحْمَدِينَ الله بقلْبِكِ وهوَ المُناسِبُ لِتَشْرِيفِ كَلَمةِ الله وتَعْظِيمِها. ويَشْتَرِطُ ذَلِكَ النَّووي بقلْبِكِ وهوَ المُناسِبُ لِتَشْرِيفِ كَلَمةِ الله وتَعْظِيمِها. ويَشْتَرِطُ ذَلِكَ النَّووي وحمّه الله وحيثُ يَذْكُرُ أَنَّ القاعِدَ على قَضاءِ الحَاجَةِ يُكُرَهُ لَهُ أَنْ يَذْكُرُ الله تعالى بِشَيْءٍ مِنَ الأَذْكَارِ، فلا يُسَبِّحُ ولاَ يُهَلِّلُ ولاَ يَرُدُ السلامُ ولا يُشَمِّتُ اللهُوَذُنُ، العاطِسَ ولا يَحْمَدُ الله تعالى إذا عَطِسَ، ولا يَقُولُ مِثلَ ما يَقُولُ المُؤذِّنُ، وإذا عَطِسَ يَحْمَدُ الله تعالى في نَفْسِهِ، ولاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسانَهُ. وكراهَةُ الذَّكْرِ في حالِ البَوْلِ كراهَةُ تَنْزِيهِ لاَ تَحْرِيم فلاَ إِثْمَ على فاعِلِهِ (\*).

سے2: كُلَّمَا شَعُرْتُ بِخُروجِ الرِّيحِ مِنِّي الْتَجَاْتُ إلى الاِسْتِنْجاءِ ثُمَّ الوُضوءِ بعدَهُ، إلاَّ أَنَّ أُخْتاً نَهَنْني عَنْ ذَلِكَ مِن غيرِ دَلِيلٍ مِنها. فَمَا حُكْمُ شَرِيعَةِ الله تعالى فِيمَن يَعْتَبِرُ الاِسْتِنْجاءَ مِنَ الرِّيحِ قَبْلَ الوُضوءِ واجِباً؟

چ: مِمَّا اتَّفَقَ عليهِ العُلَماءُ أَنهُ ليْسَ على مَنْ نامَ أَوْ خَرَجَتْ منهُ رِيعْ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (7/125)، كتاب الأدب، باب إذا عطس كيف يشمت.

<sup>(2)</sup> شرح النووي لصحيح مسلم (57/4)، كتاب الحيض، باب التيمم، شرح ح370.

استنجاءً، فلا يَكُونُ الإستِنجاءُ إلا بعدَ خُروجِ بَوْلِ أَوْ غَائِطٍ أَوْ مَذْيِ أَوْ سَلَسِ مَنِيٌ لأَنَّها نجاسَةٌ لاَ تَزُولُ إلاَّ بِتَنْظِيفِ مَكانِ خُروجِها بِالماءِ، أمَّا خُروجُ الرِّيحِ فلاَ يَسْتَدْعي الاسْتِنْجاءَ مَا لَمْ يَصْحَبِ الريحَ ناقِضَ آخَرُ مُوجِبٌ للإسْتِنْجاءِ كالبَوْلِ وغيْرِهِ.

س 3: لو اسْتَعْمَلْتُ الورَقَ بَدَلَ الماءِ لِتَعَذَّرِ وُجودِهِ وأَنَا في طرِيقِ للسَّفَرِ، وكُنْتُ حائِضاً. هلْ يَكُونُ اسْتِعْمالُ هذا الوَرَقِ بِمَثابَةِ اسْتِعْمالِ الماءِ في كَوْنِهِ يَتْرُكُ المكانَ طاهِراً من نجاسَةِ الدَّمِ أَمْ لا؟ ولو أَنْني غيرُ مَسْمُوحٍ لي بالصَّلاةِ لِوُجودِ الحَيْض.

﴿ عِندَ المالِكيةِ لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمالُ الوَرَقِ أَوِ الحَجَرِ مَنْ دَمِ الحَيْضِ أَوِ النَّفَاسِ أَوْ الاِسْتِحاضَةِ مَا لَمْ تُلازِمْ كُلَّ يَوْم ويَنْعَدِمُ المَاءُ، ولا مَنَ المَنِيُّ أُو النَّفَاسِ أَوِ الوَدْي، وإنَّمَا يَتَعَيَّنُ الماءُ في إِزالَةِ هذِهِ النجاسَاتِ.

سے4: أنا امرأة بَدَوِيَة أغِيبُ طولَ اليوم عن البيتِ لِجَني الثَّمارِ، تضطرني الظُّروفُ أخياناً وأنا وسَطَ الحُقولِ إلى الاسْتِنجاءِ بعدَ خُروجِ الحَدَثِ فَاعْمَدُ إلَى الاسْتِنجاءِ بعدَ خُروجِ الحَدَثِ فَاعْمَدُ إلَى الاسْتِنجاءِ بعدَ الشَّعُرُ بِطُمَأْنِينَةٍ فَاعْمَدُ إلَى الاسْتِجمارِ ثمَّ إلَى التيمُّمِ لانعِدَامِ الماءِ إلاَّ أنَّني لاَ أشْعُرُ بِطُمَأْنِينَةٍ وَأَنا أَصَلِي ظائَة أَنَّ الحَجَرَ غيرُ كافِ لإزالةِ النجاسَةِ، وأنَّ التَّرَابَ غيرُ مُطَهِّرٍ لأَصْلَى ظائَة أنَّ الحَجَرَ غيرُ كافِ لإزالةِ النجاسَةِ، وأنَّ التَّرَابَ غيرُ مُظهِّرٍ لأَصْلاَتِي. فما العَمَلُ؟

وما دامَ وُجُودُكِ بالحَقْلِ مُعَوَّلاً عليهِ فلا بَأْسَ أَنْ تَصْحَبِي معكِ قلِيلاً

منَ الماءِ للاِسْتِنجاءِ والوُضوءِ. وفي حالةِ نِسْيَانِهِ أو تَعذُّرِ إخْضارِهِ فالْجَبْيِ إلى الاَسْتِجْمارِ والتيمُّم بكُلِّ ثِقَةٍ وطُمَأْنِينَةٍ، وأَدْي صلاتَكِ ولاَ مَجالَ لِلشَّكُ أَبَداً. ونَرْجُو دائِماً أن يَتَقَبَّلَ اللهِ مِنَّا أَعْمالَنَا جَمِيعاً.

سى5: من الوسائِلِ العَصْرِيَّةِ الحديثةِ اسْتِعْمَالُ الوَرَقِ لِلاسْتِنْجَاءِ سَوَاةً كَانَ الحَدَثُ بَوْلاً أَوْ عَائِطاً. فَهَلْ في اسْتِعْمَالِهِ تَطْهِيرٌ منَ النجاسَةِ أَمْ لا؟ وهلْ يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ اتّبَاعاً لِسُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ وهلْ يَكُونُ اسْتِعْمَالُهُ اتّبَاعاً لِسُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ رسولِ الله ﷺ؟

﴿ إِنَّ الاِلْتِجاءَ أَوَّلاً إلى الاِسْتِجْمارِ لاَ يَجِبُ أَنْ يَتِمَّ إلاَّ بعدَ انْعِدَامِ الماءِ. واسْتِعْمالُ الوَرَقِ المُشارِ إليهِ في سُؤالِكِ هوَ اسْتِعْمالُ عَصْرِيٌ لاَ نِيَّةً فيهِ تَمَاماً لِنَهْجِ سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ لأنهُ يُسْتَعْمَلُ معَ حَضْرَةِ الماءِ، وقد أَشَرْتُ في فضلِ الاسْتِنْجاءِ إلى أَنَّ الأَصْلَ فيهِ هوَ اسْتِعْمالُ الماءِ ما دامَ مَوْجُوداً لأنهُ هوَ الذِي يُزِيلُ عينَ النجاسَةِ وأثرَها، أمَّا الوَرَقُ أو الحَجَرُ فلا نَلْجالَة إليهِ إلاَّ عندَ فَقُدانِ الماءِ.

سى6: مِنْ عادَتِي أَنَّنِي أَسْتَغْمِلُ يَدِي اليُسْرَى في كُلِّ أَعْمَالِي، ومِنْهَا تَنَاوُلُ الطَّعَامِ، ولِهِذَا كَرِهْتُ أَنْ أَسْتَنْجِيَ باليَدِ اليُسْرَى، فعَمَدْتُ إلى اسْتِغْمَالِ اليَّذِ اليُسْرَى، فعَمَدْتُ إلى اسْتِغْمَالِ اليَّذِ اليُمْنَى للاسْتِنْجَاءِ. فهلْ أَرْتَكِبُ بِذَلِكَ إِثْمَا؟

﴿ لَقَدْ فَضَلَ رسولُ الله ﷺ القِيَّامَ بِكُلِّ الأَعْمالِ الطَّيِّبَةِ باليَدِ اليُمْنَى، وكَانَ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ في كُلِّ شَيْءٍ. أَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ منَ الأَعْمالِ كَالاِسْتِنْجاءِ والاِسْتِنْثارِ ومَا فيهِ أَذَى فكانَ ﷺ يَسْتَعْمِلُ فيها اليُسْرَى بدَلِيلِ حديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَتْ يَدُ رسولِ الله ﷺ اليُسْرَى لِخَلائِهِ وما كانَ من أَذَى» (أ). وبِهذا يَكُونُ اسْتِعْمالُكِ لِلْيَدِ اليُسْرَى في تَناوُلِ الطَّعامِ، واليُمْنَى في الاِسْتِنْجاءِ مُخالفَة تامَّة لِسُنَّة رسولِ الله ﷺ. ولا شَكَّ أَنَ المُؤْمِنَة واليُمْنَى في الإِسْتِنْجاءِ مُخالفَة تامَّة لِسُنَّة رسولِ الله ﷺ. ولا شَكَ أَنَ المُؤْمِنَة فَى تَرْكِ مُخالفَة أَمْ لاَ.

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه فی ص289، ح1.

ولِهذا حاوِلي ـ أختى ـ مَا أَمْكَنَ ولوْ تَدْرِيجِيّاً اتّباعَ نَهْجِ قُدْوَيِنا رسولِ الله ﷺ في أعمالِهِ حَتى تَفُوزِي برضا الله تعالى ورَسُولِهِ الكريم.

ست7: زَوْجي عاجِزٌ عنِ الوُقوفِ والمَشْيِ فَأُخْضِرُ لَهُ آنِيَةً لِبَوْلِهِ، إلاَّ أَنْنِي أَخْشَى من سُوءِ عاقِبَةِ عَدَم الاسْتِنْزاهِ منَ البَوْلِ. أَرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ هلِ البَوْلُ في آنِيَةِ مَسْمُوحٌ بهِ شَرْعاً، أَوْ مَنْهِيٌّ عنهُ اخْتِرَازاً منْ رَسَاشِ البَوْلِ وَنجاسَتِه؟

﴿ إَخْضَارُ آنِيَّةٍ لِلْبَوْلِ مَسْمُوحٌ بِهِ شَرْعاً ما دامَ رسولُ الله ﷺ قَدْ أَعَدَّ لَيَوْلِهِ لَيْلاً كَمَا جَاءَ عَنْ خُكَيْمَةً بِنْتِ أُمَيْمَةً عَنْ أُمُّها قالتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدْحٌ مِنْ عَيْدانِ يَبُولُ فيهِ ويَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ»(1).

والحديثُ يَدُلُ على جَوازِ إعْدادِ الآنِيَّةِ لِلْبَوْلِ فيها باللَّيْلِ، هذا مِمَّا لا أَعْلَمُ فيهِ خِلافاً (2).

إذنْ إخضارُ آنِيَةٍ لِلْبَوْلِ لِزَوْجِكِ أَمْرٌ مَسْمُوحٌ بِهِ شَرْعاً، إِلاَّ أَنهُ يَجِبُ اللاِحْتِرازُ مِنْ رَشَاشِ البَوْلِ والاِسْتِنْزاهُ مِنهُ كَمَا أَمَرَ رسولُ الله ﷺ. وهَنِيناً لكِ - أَختي - إِن كَانَتْ مُساعَدَتُكِ لِزَوْجِكِ ورِعايَتُكِ لهُ بإخلاَصٍ لله تعالى وطاعَتِهِ عَزْ وجلً.



<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (31/1)، كتاب الطهارة، باب البول في الإناء. وفي سنن أبي داود (6/1)، كتاب الطهارة، باب الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده، ح24 بتغيير في اللفظ.

<sup>(2)</sup> قول الشوكاني في نيل الأوطار (106/1)، كتاب الطهارة، باب البول في الأواني للحاجة.

# مراب الخامس

دماء النساء

- ـ دم الحيض.
- ـ دم النفاس.
- ـ الاستحاضة.

مع تذییل کل فصل من هذه الفصول بـ«أنت تسألین ونحن نجیب»



#### دماء النساء



الدُّمُ الخارِجُ مِنْ فَرْجِ المرأةِ ثلاثةُ أنواعِ (1):

1 ـ دَمُ حَيْضٍ: وهوَ الدَّمُ الخارِجُ في حالةِ الصُّحَّةِ خِلاَلَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.

2 ـ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ: وهوَ الدَّمُ الخارِجُ في حالةِ المَرَضِ، وهوَ غَيْرُ دَمِ الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ عِزْقٌ وليسَ بالحَيْضَةِ» (2) أَيْ عِزْقٌ يَنْزِفُ. الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ عِزْقٌ وليسَ بالحَيْضَةِ» (2)

3 ـ دَمُ نِفاس: وهوَ الدَّمُ الخارِجُ معَ ازْدِيَادِ المَوْلُودِ.

ولِكُلِّ نَوْعِ منْ هذِهِ الأنُّواعِ حُكُمٌ خاصٌّ.



<sup>(1)</sup> بداية المجتهد لابن رشد القرطبي (52/1)، كتاب الغسل، الباب الأول في أحكام الجنابة والحيض.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (7/17)، كتاب الحيض، باب الاستحاضة. وسنن الدارمي (196/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب المستحاضة، بتغيير في اللفظ.



#### الفصل الأول دَمُ الحَيْضِ



الحَيْضُ لُغَةً: هوَ السَّيلاَنُ، وشَرْعاً: هوَ الدَّمُ الخارِجُ منْ أَقْصَى رَحِمِ المَّمرَاةِ في حَالةِ صِحَّتِها مِنْ غَيْرِ وِلاَدَةِ ولاَ مَرَضِ في مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. ومِنْ أَوْصافِهِ أَنَّهُ أَسْوَدُ اللَّوْنِ، وشَدِيدُ الحرَارَةِ، ومُوجِعٌ مُؤْلِمٌ، وكَريهُ الرَّائِحَةِ.

وقد أشارَ الله تعالى إليهِ في قولِهِ الكَرِيمِ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ . . . ﴾ (1) أي عن الحَيْضِ أوْ مَكَانِ خُرُوجِهِ . كمَا ثَبَتَتْ إشَارَةُ رسولِ الله ﷺ إليهِ فيما جاءَ عن عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ قالَ لها: «هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله على بَنَاتِ آدَمَ» (2) .

ووَقْتُهُ مِنْ بُلُوغِ الْأَنْثَى تِسْعَ سَنَواتٍ قَمَرِيَّةٍ تَقْرِيباً، ويَسْتَمِرُ إلى سِنُ الْيَأْسِ. أمَّا الدَّمُ النَّازِلُ قَبْلَ بُلُوغِ تِسْعِ سَنَواتٍ أَوْ بعدَ سِنَ اليَأْسِ فهوَ دَمُ قَسادٍ، أَوْ نَزِيفٌ مِنْ عِرْقٍ يُقالُ له: «العاذِلُ». وقدْ حَدَّدَ المالِكيةُ سِنَّ اليَأْسِ عَلُوغِ المرأةِ سِنَّ السَّبْعِينَ.

# 1 ـ المبحث الأول: أنْوَاعُ النِّسَاءِ فِي الحَيْضِ:

النُّسَاءُ عامَّةً حَسَبَ حَيْضَتِهِنَّ خَمْسَةُ أَنْوَاع:

1 \_ مُبْتَدَأَة: وهيَ التي تَرَى الدَّمَ الْوَالِ مَرَّةِ، وحُكْمُها أَنَّها إِنْ رَأْتِ

<sup>(1)</sup> البقرة: 222.

<sup>(27)</sup> صحيح البخاري (77/1)، كتاب الحيض، باب الأمر للنساء إذا نفسن.

الدَّمَ تَرَكَتِ الصلاةَ وانْتَظَرَتِ الطُّهْرَ<sup>(1)</sup> لِتغْتسلَ، فإنْ طَهُرَث بعدَ يَوْم وليْلَةٍ فقط اغْتَسَلَتْ وصَلَّتْ، وإنِ اسْتَمَرَّ نُزُولُ الدَّم بِها ولوْ إلى غايَةِ خمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فهُوَ حَيْضٌ كُلُهُ. وعليْها أَنْ تَغْتَسِلَ بِتَمامَ هذِهِ المُدَّةِ لِتُصَلِّيَ. أمَّا ما زادَ عنها فهُوَ اسْتِحاضَةٌ. أمَّا إذَا انْقَطَعَ دَمُها خِلالَّ الخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فكانَتْ تَرَاهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ويَنْقَطِعُ مِثلَ ذلِكَ فإنَّها تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي كُلَّمَا رَأْتِ الطَّهْرَ، وتَتَجَنَّبُ الصلاةَ كُلَّما رَأْتِ الدَّمَ، إلى أَنْ تَسْتَقِرً عادَتُها على زَمَنِ مُعَيَّن.

2 - مُغتادة: وهي مَنْ كانَتْ لَها أَيَّامٌ مَغلومَةٌ تَحِيضُها في الشَّهْرِ، وحُكْمُها أَنَّها تَتْرُكُ الصلاة والوطْءَ أَيَّامٌ عادَتِها المَغرُوفَة ولا يَتِمُ طُهْرُها إلا بالإغتِسالِ، وإنْ رَأْتْ صُفْرَة أَوْ كُدْرَة (2) داخلَ أيَّامِ عادَتِها فهي حَيْضٌ لا تَنتَهي إلا بانتِهاءِ أيَّامِ عادَتِها كمَا جاءَ عن عطاءِ قالَ: «الكُذْرَةُ والصَّفْرَةُ واللَّمُ في أيَّامِ الحَيْضِ (3)، أمَّا إنْ رَأْتِ الصَّفْرَةَ أو الكُذْرَة بعدَ أيَّامِ عادَتِها فلا تَلْتَفِث بِمَنْزِلَةِ الحَيْضِ (3)، أمَّا إنْ رَأْتِ الصَّفْرَة أو الكُذْرَة بعدَ أيَّامِ عَطِيَة عَادَتِها فلا تَلْتَفِتُ إليْها، بل عليْها أنْ تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي لِقَوْلِ أمَّ عَطِيَّة رضي الله عَنها قالت: «كُنَّا لاَ نَعُدُ الكُذْرَة وَالصَّفْرَة شَيْنًا» (4).

3 ـ مُسْتَحاضَةُ: وهيَ التِي يَسْتَمِرُ خُرُوجُ الدَّمِ مِنْها بعدَ أَيَّامِ حَيْضَتِها المُعْتادَةِ، وقدْ خَصَّصْتُ لَهَا الفصْلَ الثالثَ من هذا البابِ بإذْنِ الله تعالى.

4 حامِلُ: الغالِبُ عندَ الحامِلِ أنَّها لاَ تَحِيضُ، إلاَّ أنَّ العُلماة اخْتَلَفُوا في الدَّمِ الذِي تَرَاهُ بعضُ النِّساءِ في فَتْرَةِ الحَمْلِ هلْ هوَ حَيْضٌ أَمِ النِّساءِ في فَتْرَةِ الحَمْلِ هلْ هوَ حَيْضٌ أَمِ السِّيحاضة ؟ أمَّا الإمامُ مالِكُ فيرَى أنَّ الدَّمَ النازِلَ على الحامِلِ حَيْضٌ بدَلِيلِ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت: «إذا رَأْتِ الحُبْلَى الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عنِ الصلاةِ فإنهُ حَيْضٌ» (5). وبِدَلِيلِ وُقوعِ ذلِكَ عندَ النِّساءِ. يَقُولُ المَرْداوي في الصلاةِ فإنهُ حَيْضٌ» (6).

<sup>(1)</sup> الطُّهْر: انقطاع الدم.

<sup>(2)</sup> الكُدرة: لون بين السواد والبياض.

<sup>(3)</sup> سنن الدارمي (214/1)، كتاب الطهارة، باب الطهر كيف هو.

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه في ص57، ح1.

<sup>(5)</sup> سنن الدارمي (226/1)، كتاب الطهارة، باب في الحُبلى إذا رأت الدم.

حَيْضِ الحامِلِ: «قَدْ وُجِدَ في زمانِنا وغَيْرِهِ أَنَّهَا تَحِيضُ مِقْدَارَ حَيْضِهَا قَبْلَ طَيْفِ اللَّهِ وَيَتَكَرَّرُ في كُلُّ شَهْرٍ على صِفَةِ حَيْضِهَا»(١).

5 ـ مُخْتَلِطة : وهي التِي تَرَى الدَّمَ يَوْما أَوْ أَيَّاماً، ثمَّ تَرَى الطُّهْرَ يَوْماً أَوْ أَيَّاماً، ثمَّ تَرَى الطُّهْرَ يَوْماً أَوْ أَيَّاماً، ولاَ يَحْصُلُ لَهَا طُهْرٌ كَامِلٌ. وحُكْمُها أَنَّهَا تَضُمُّ أَيَّامَ الدَّمِ فَتَعُدُّها حَى يَكْمُلَ لَهَا مِقْدارُ أَكْثِرِ الحَيْضِ وهي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وتُلْغِي أَيَّامَ الطُّهْرِ حَى يَكْمُلَ لَهَا مِقْدارُ أَكْثِرِ الحَيْضِ وهي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وتُلْغِي أَيَّامَ الطَّهْرِ الحَيْضِ يُعْتَبَرُ اسْتِحاضَةً. وتَغْتَسِلُ قَي بَيْنَها فلاَ تَعُدُها، فمَا زادَ عَنْ مُدَّةِ أَكْثَرِ الحَيْضِ يُعْتَبَرُ اسْتِحاضَةً. وتَغْتَسِلُ في كُلُّ يَوْمٍ تَرَى فيهِ الدَّمَ.

# **اللُّهُ** أَيَّام الطُّهْرِ:

المَمْقْصُودُ بِالطُّهْرِ النَّقاءُ مِنَ الدَّمِ، وعلى هذا نَقولُ: إِنَّ الشَّهْرَ لاَ يَخْلُو عَنْ حَيْضِ وطُهْرٍ، وما دامَ أَكْثرُ أَيَّامِ الحَيْضِ هوَ خَمْسَةَ عَشَرَ يؤماً وَيُحُونُ أَقلُ الأيامِ التِي تَصْفُو أَيْ تَطْهُرُ فِيها المرأةُ مِنَ الدمِ هوَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمُعَالًا المرأةُ مِنَ الدمِ هوَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمُعَالًا المرأةُ مِنَ الدمِ هوَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمُعَالًا المرأةُ مِنَ الدمِ هوَ خَمْسَةً عَشَرَ وَمُعَالًا المرأةُ مِنَ الدمِ هو خَمْسَةً عَشَرَ

# أَكْثُرُ أَيَّامِ الطُّهْرِ:

أَكْثَرُ الطَّهْرِ عندَ المرأةِ لاَ حَدَّ لَهُ لأنهُ قدْ يَمْتَدُّ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، وقدْ لاَ تَحِيضُ المرأةُ أَصْلاً، وقدْ تَحِيضُ مَرَّةً واحِدَةً خلالَ سَنَةٍ كامِلَةٍ<sup>(2)</sup>.

# **الله المناس**:

يَرَى المالِكيةُ أَنَّ أَقَلَّ الحَيْض هو دَفْقُهُ ولوْ دَفْعَةً واحِدَةً في لَحْظَةٍ مُعَيِّنَةٍ، فتُعْتَبَرُ حائِضاً وتَغْتَسِلُ بانْقِطاعِهِ(3).

<sup>(1)</sup> الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب للدكتور عمر سليمان الأشقر: حقيقة الدم الذي تراه الحامل أثناء فترة الحمل، ص30.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (462/1) مدة الحيض والطهر: أقل الطهر عند الجمهور ومنهم المالكة.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (460/1) القصل السابع: مدة الحيض والطهر.

# أَكْثُرُ أَيَّامُ الْحَيْضِ:

أمًّا أكثرُ أيَّام الحَيْض فبِحَسَبِ أَنُواعِ النِّساءِ في الحَيْضِ:

فإنْ كانَتْ مُبْتَدَأَةً فيُقَدَّرُ بِخَمْسَة عَشَرَ يَوْماً، وما زادَ فهُوَ اسْتِحاضَةً. أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُعْتَادَةً فيرَى الإمامُ مالِكٌ أَنَّ فِيها رِوَايَتَيْنِ:

إخداهُما: أَنْ تَبْنِي على عادَتِها وتَزِيدُ ثلاثةَ أَيَّامٍ مَا لَمْ تَتَجَاوَزْ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْماً.

والثانِيةُ: أَنْ تَنْتَظِرَ إلى انْقِضاءِ أَكْثرِ مُدَّةِ الْحَيْضِ وهيَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، أَوْ تَعْمَلَ على التَّمْييزِ بينَ الحَيْضِ والاِسْتِحاضَةِ إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ التَّمْييزِ (1). التَّمْييزِ (1).

أمَّا إذا كانتْ مُخْتَلِطَةً فَتَضُمُّ أَيَّامَ حَيْضَتِها بَعْضَها إلى بَعْضِ دُونَ اعْتِبارِ الآيَّامِ التي لاَ تَرَى فِيها الدَّمَ حتى إذا وَصَلَتْ في مَجْمُوعِها إلى أَكْثَرِ أَيَّامِ الحَيْض وهي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فتَعْتَبرُها أَيَّامَ حَيْضٍ ومَا زادَ عنْ ذلِكَ فهي السَّتِحاضَةُ (2).

# 2 ـ المبحث الثاني: الإسلامُ لا يَحُطُّ مِنْ قِيمَةِ المَرْاةِ إذا كانَتْ حائضاً:

جاءَ في حديثِ أنس رضي الله عنه: أنَّ اليَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا في البُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النبيِّ ﷺ النبيُّ النبيُّ فَيَقِرُلُوا اللهِ تَسْعَالَ اللهُ تَسْعَالُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلَ هُوَ أَذَى فَأَعَرَزُلُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ 
<sup>(1)</sup> المرجع السابق وبداية المجتهد لابن رشد القرطبي (54/1)، كتاب الغسل، الباب الثاني في أحكام الجنابة والحيض.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (460/1).

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (181/3)، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، ح تابع 301. وفتح الباري بشرح صحيح البخاري (476/1)، كتاب الحيض، تفسير الآية ﴿ وَسَتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ . . . ﴾ .

والآيةُ الكريمةُ تُشِيرُ إلى اغتِزَالِ المَحِيضِ فقط، وهُوَ مَكانُ خُرُوجِ

الحَيْضِ أَيْ الفَرْجُ، أَمَّا مُباشَرَةُ الحائِضِ فِيمَا عَدَا الفَرْجِ فَجَائِزٌ كَمَا ثَبَتَ
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحارِثِ الهِلالِيَّةِ رضي الله عنها قالت: «كانَ رسولُ الله عَنْهُ أَرَتْ وهِيَ رسولُ الله عَنْهُ أَرَتْ وهِيَ حَائِضٌ» (١).

والنَّصُّ القُرْآنِيُّ يُصَرِّحُ بأَمْرِ الله تعالى إلَى الأَزْواجِ باعْتِزالِ النَّساءِ في المَّخيضِ ولَيْسَ بِهِجْرَانِهِنَّ والتَّباعُدِ عَنْهُنَّ، أو عدَم مُجَالَسَتِهِنَّ.

والحِكْمَةُ منِ اغْتِزالِ المَحِيضِ واضِحَةٌ وهيَ ما في مَكانِ الحَيض من تَحَى وَضَرَرِ أَثناءَ تِلْكَ الفَتْرَةِ، ثمَّ هي فَتْرَةٌ لاَ تَتَحَقَّقُ فِيها الأهداف السَّامِيَةُ مِنَ الاِتِّصَالِ الجِنْسِيِّ بينَ الذَّكرِ والأُنْثَى رَغْمَ تَحَقَّقِ الهَدَفِ الشَّهُوانِيُّ، وهذا لأَمْرُ بالإغتِزالِ يَسْتَمِرُ إلى أَنْ تَغْتَسِلَ المَرأةُ. ولاَ يُبَاحُ وَطُؤها قبلَ الإغتِسالِ تَمَاماً ولوِ انْقَطَعَ عنها الدَّمُ. فَلْنَتَمَعَنْ قولَ الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَهُوهُنَّ حَقَّ تَمَاماً ولوِ انْقَطَعَ عنها الدَّمُ. فَلْنَتَمَعَنْ قولَ الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَهُوهُنَّ حَقَّ لَهُمُ أَيْ حَتَى تَنتَهِي مُدَّةُ عادَتِهِنَّ، ويَظْهَرَ الطَّهْرُ أَي النَّقاءُ مِنَ الدَّمِ، وبعدَ عَلَى عَجِبُ الإغتِسالُ الذي يبيحُ الجِمَاعَ. قالَ تعالَى: ﴿فَإِذَا تَطَهَرَنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ بغدِ أَنْ يَطْهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَرَكُمُ اللهُ ﴾ أي فإذا اغْتَسَلْنَ مِنْ بغدِ أَنْ يَطْهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مُرَكُمُ اللهُ أَيْ جَامِعُوهُنَّ في الفَرْجِ.

وإذا كانَ اليَهُودُ يَنْقُصُونَ مِنْ قِيمةِ المَرأةِ أَثناءَ فَتْرَةِ الحَيضِ لِمَا يُصِيبُها فِيهِ فَإِنَّ دِينَ الإِسْلامِ عَزَّزَ مَكانَتَها ورفَعَ شَأْتُها، ولا فَرْقَ في ذَلِكَ بيْنَ زَمَنِ خُهْرِها وَزَمَنِ حَيْضِها. وتَظْهَرُ هذِهِ المَكَانَةُ في الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ لَا مَكَانَة في الأَحَادِيثِ النَّبَويَّةِ الشَّرِيفَةِ لَا مَكَانَة في الأَحَادِيثِ النَّبَويَّةِ الشَّرِيفَةِ لَمُ لَا مَكَانَة في الأَحَادِيثِ النَّبَويَّةِ الشَّرِيفَةِ الشَّرِيفَةِ الشَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّرَاقِيثِ السَّرِيفَةِ السَّرَاقِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفِيفِيفِيفِيقِيقِيقِ السَّرِيفِيقِيقِ السَّرِيفِيقِ السَّرِيفِيقِيقِ السَّرِيفِيقِيقِ السَّرَاقِيقِ السَّرِيفَةِ السَّرِيفِيقِ السَّرِيقِيقِ السَّرِيفِيقِ السَّرِيقِيقِ السَّرِيقِيقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَاسِيقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَاسِلِيقِ السَّرَاقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَّرَاقِ السَاسِلِيقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَّرَاقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلَّةِ السَاسِلِيقِ السَيْعِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَّرَاقِ السَاسِلِيقِ السَلَّةِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَلَيْنَ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلِيقِ السَلَّةِ السَاسِيقِ السَاسِلِيقِ السَاسِلَةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَ

• حديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «كُنْتُ أُرَجُلُ رَأْسَ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (78/1)، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض. وصحيح مسلم (243/1)، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، ح294 عن ميمونة قالت: «كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيِّض».

رسولِ الله ﷺ وأنّا حائِضٌ (1). وفي هذا أكْبَرُ دَلِيلٍ على أنَّ ذاتَ الحائِفي طاهِرَةٌ، وعلى أنَّ ذاتَ الحائِفي طاهِرَةٌ، وعلى أنَّ حَيْضَها لاَ يَمْنَعُ مِنْ مُلاَمَسَتِها.

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ في حِجْرِي وأنا حائِضٌ ثمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ»<sup>(2)</sup> أي أنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَضَعُ رأت في حِجْرِها، وفِي هذا دَلِيلٌ على جَوازِ مُلاَمَسةِ الحائِضِ، وأنَّ ذاتَها وثِيابهة على الطهارَةِ ما لَمْ يَلْحَقْها شَيْءٌ من أثر الدَّم.

• حديثُ أم سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: "بَيْنَما أَنَا مِعَ النبي الله مُضْطَّجِعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَّابَ حَيْضَتِي قالَ: «اَتْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فدَعَانِي فَاضْطَّجَعْتُ مَعَهُ في الخَمِيلَةِ»(3). وفي الحديثِ جَوازُ النَّوْمِ معَ الحائِضِ فِي ثِيَّابِها، والإضْطُجَاعِ مَعَها في لِحافِ واحِدِ.

حديث عطاء عن جابر رضي الله عنه: «حاضَتْ عائشةُ رضي الله عنها فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بالبيتِ ولاَ تُصَلِّي»(4). والنَّصُ يُشِيرُ إلى أَنَّ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (77/1)، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها. وصحيع مسلم (244/1)، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، ح تابع 257 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله عليه الله وأنا في حجرتى فأرجل رأسه وأنا حائض».

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (77/1)، كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته. ويتغيير في اللفظ في صحيح مسلم (246/1)، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد الحديث 301. وموطأ مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص64، ح94.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (77/1)، كتاب الحيض، باب مَن سمَّى النفاس حيضاً. وصحيع مسلم (243/1)، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ح35 بتغيير في اللفظ. الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، وإن لم يكن معلماً لا يسمَّى خميصة: لسان العرب، ج7، فصل الخاء. انسللت: خرجت برفق. الخميلة: كساء غليظ.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (79/1)، كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف.

الحَيْضَ لاَ يُنَافِي جَمِيعَ العِباداتِ بَلْ صَحَّتْ مَعَهُ عِباداتٌ بَدَنِيَّةٌ معَ أَذْكارِ وَعَيْرِها. ومَنَاسِكُ الحَجِّ مِنْ جُمْلَةِ ما لاَ يُنَافِيها إلاَّ الطَّوَافُ.

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ ﷺ يُخْرِجُ رأسَهُ إلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وأنا حائِضٌ»<sup>(1)</sup>.

حديثُ أمْ عَطِيَّةَ رضي الله عنها عن النبيِّ ﷺ أنَّها سَمِعَتْهُ يَقولُ: فَيَخْرُجُ العَواتِقُ وذَواتُ الخُدُورِ والحُيْضُ ولْيَشْهَدُنَ الخيرَ ودَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، ويَعْتَرِلُ الحُيْضُ المُصَلِّى»، قالتْ حَفْصَةُ: الحُيَّضِ؟ فقالتْ: ألَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَعِنْمَ المُصَلِّى»، قالتْ حَفْصَةُ: الحُيَّضِ؟ فقالتْ: ألَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَعَنَى. وفيهِ إشارَةٌ إلى أنَّ وكذا وكذا أي المُزْدَلِفَةَ ومِنِي. وفيهِ إشارَةٌ إلى أنَّ لحائِضَ لاَ تَهْجُرُ ذِكْرَ الله تعالى ولاَ مَوَاطنَ الخَيْرِ كمَجالِسِ العِلْمِ والذَّكْرِ صَى المسَاجِدِ.

• إخبارُ سُلَيْمانَ الشَّيْبَانِيُ عن عبدالله بنِ شَدَّادٍ قالَ: «سَمِعْتُ خالَتِي عَمُونَةً زَوْجَ النبيُ عَلَيْ أَنَّها كانَتْ تَكُونُ حائِضاً لا تُصَلِّي وهي مُفْتَرِشَةٌ بِحِذاءِ مشجد رسولِ الله عَلَيْ وهو يُصَلِّي على خُمْرَتِهِ إذا سَجَدَ أصابَنِي بَعْضُ تَوْبِهُ اللهُ عَلَيْ كانَ وهي الحديثِ إشارَةٌ إلى أنَّ ذاتَ الحائِضِ طاهِرَةٌ لأنَّ ثَوْبَهُ عَلَيْ كانَ يَصِيبُها إذا سَجَدَ وهي حائِضٌ ولا يَضُرُهُ ذلِكَ. فقد كانَتْ مَيْمونَةُ يَصِيبُها إذا سَجَدَ وهي حائِضٌ ولا يَضُرُهُ ذلِكَ. فقد كانَتْ مَيْمونَةُ

صحيح البخاري (78/1)، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض. وصحيح مسلم (244/1)، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ح297، بتغيير في اللفظ.

صحيح البخاري (84/1)، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين. وسنن الدارمي (1/377)، كتاب الصلاة أبواب العيدين، باب خروج النساء في العيدين، بتغيير في اللفظ. وسنن الترمذي (419/2)، كتاب الجمعة، باب 36 ما جاء في خروج النساء في العيدين، ح538، بتغيير في اللفظ. العواتق: جمع عاتق وهي الجارية التي قد أدركت ويلفت: لسان العرب، ج10، فصل العين. الخدور: جمع خدر وهو ستر يجعل للبكر في جانب من البيت.

صحيح البخاري (85/1)، كتاب الحيض، آخر باب في كتاب الحيض. الخُمرة: حصير أو سجادة صغيرة تنسج من سَعَف النخل قدر ما يسجد عليه: لسان العرب، ج4 فصل الخاء.

رضي الله عنها تَفْتَرِشُ بِجَنْبِ مَكَانِ سُجُودِ رسولِ الله ﷺ وهوَ يُصَلِّي على سَجَّادَتِهِ الصَّغِيرَةِ، وإذا سَجَدَ أَصَابَهَا بَعْضُ ثَوْبِهِ ﷺ.

• إخبارُ هِشام عنْ عُرْوَةَ أنهُ سُئِلَ: «أَتَخْدُمُنِي الحائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنْي المَراةُ وهي جُنُبْ؟ فقالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذلِكَ عَلَيَّ هَيِّنْ، وكُلُّ ذلِكَ تَخْدُمُني وليسَ على أَحَدِ في ذلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عائشةُ رضي الله عنها أنَّها كاتَتْ تُرَجُلُ رأسَ رسولِ الله عَلَيْ وهي حائِضٌ ورسولُ الله عَلَيْ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ في المَسْجِدِ يُذْنِي لَهَا رأسَهُ وهي في حُجْرَتِها فتُرَجُلُهُ وهي حائِضٌ "(1).

يَدُلُ الحديثُ على أَنَّ ذاتَ الحائِضِ طاهِرَةٌ على أَنَّ حَيْضَها لاَ يَمْتَعُ

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُتِي وَأَنْ بَيْنَ الزَّوْجِ وزَوْجَتِهِ حلة وَيْضَتِها جائِزٌ.

حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: كانَتْ إحدانًا إذا كانَتْ حاتِفً فأرادَ رسولُ الله ﷺ أن يُباشِرَها أَنْ تَتَزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِها ثمَّ يُباشِرُه قالَ: «وأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كمَا كانَ النبئ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ»(3).

وفي هذا جوازُ مُبَاشَرَةِ الحائِضِ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ وذلِكَ بعدَ وَضِعِ حَائِلٍ. وقدْ كَانَ ﷺ لا يَخْشَى أن يَحُومَ حَوْلَ الحِمَى: أَيْ لاَ يَخافُ الْأَ تَدُفَعَهُ شَهْوَتُهُ الجِنْسِيَّةُ إلى الوُصولِ بذكرِهِ إلى الفَرْجِ، فقدْ كَانَ ﷺ يَتَحَكَّمُ تَدُفَعَهُ شَهْوَتُهُ الجِنْسِيَّةُ إلى الوُصولِ بذكرِهِ إلى الفَرْجِ، فقدْ كَانَ ﷺ يَتَحَكَّمُ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (77/1)، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه فی ص55، ح4.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (78/1)، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض. وصحيح مسلم (242/1)، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، تابع ح293، بتغيير في اللفظ. فور حيضتها: معظم صبها من فوران القِدْر وغليّانها كما قال القرطبي في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (482/1). يملك إزبّه: يملك العضو الذي يستمتع

في شَهْوَتِهِ وحاجَتِهِ، ومعَ ذلِكَ كانَ يُباشِرُ فوْقَ الإزارِ تَشْرِيعاً لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ يَمَعْصُوم.

• حديث عائشة رضي الله عنها قالَت: الكُنْتُ اشْرَبُ وأنا حائِضٌ ثمَّ الله وأنا حائِضٌ ثمَّ النبيَّ ﷺ فيَضَعُ فاهُ علَى مَوْضِعِ فِيَّ فيَشْرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العَرْقَ وأنا حائِضٌ ثمَّ أَنَاوِلُهُ النبيَّ ﷺ فيَضَعُ فاهُ على مَوْضِعِ فيً "(1). يَدُلُ الحديثُ الشريفُ علَى أَنَّ رِيقَ الحائِضِ طاهِرٌ ولا خِلافَ فيهِ، كمَا يَدُلُ على أَنْ مَا الشريفُ علَى أَنْ مَا عَلَى أَنْ مَا عَلَى أَنْ رَبِقَ الحائِضِ طاهِرٌ كذلِكَ، والدليلُ تَنَاوُلُ رسولِ الله ﷺ لِمَا تَبَعَى مِنْ مَاءِ بعدَ شُرْبِ عائشة رضي الله عنها وهي حائِضٌ، كمَا أنهُ ﷺ كانَ عَنها العَظْمَ ويَأْكُلُ مَا بَقِيَ عليْهِ مِنَ اللَّهُمِ بَعْدَمَا تَبْدَأُهُ عائشةُ رضي الله عنها وهي حائِضٌ.

#### 3 - المبحث الثالث: مَوانِعُ الحَيْضِ (مَا يَحْرُمُ بِسَبَبِ الحَيْضِ):

وَلِتَعْلَمِي \_ أُخْتِي \_ أَن هُناكَ أُمُوراً مُحَرَّمَةً عَلَيْكِ وَأَنْتِ فِي فَتْرَةِ الحَيْضِ خَاصَةً وهي التِي أَجْمَعُها تَحْتَ عُنُوانِ: «مَوَانِع الحَيض»، وهُناكَ مَا يَحْرُمُ

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (243/1)، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ح300. وبتغيير في اللفظ في سنن الدارمي (246/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الحائض تمشط زوجها. وفي سنن النسائي بشرح السيوطي (56/1)، كتاب الطهارة، باب سُؤر الحائض، وباب الانتفاع بفضل الحائض (1/149). العَرق: تعرقت العظم إذا أخذت عنه اللحم بأسناني نهشاً، والعَرق: العظم إذا أُخذ منه معظم اللحم وهبره وبقي لحوم رقيقة: لسان العرب، ج10، فصل العين.

عليْكِ فِعْلُهُ سَواءٌ كُنْتِ حائِضاً أَوْ نُفَساءَ أَوْ جُنُباً وهيَ التِي تَنْدَرِجُ تَحْتَ عُنُوانِ: «مَوَانِعُ الحَيْض والنّفاس والجنابَةِ».

\* \* \*

#### 1 ـ مَوَانِعُ الحَيْض

منَ الأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ على المرأةِ في فَتْرَةِ الحَيْضِ ما يَلِي:

أَ ـ الوَطْءُ: في الفَرْجِ «الجِمَاعُ» ولوْ بحائِلِ باتَّفاقِ العُلَماءِ بَلَلِيلِ قَـوْلِ الله عـزَّ وجَـلَّ: ﴿فَاعَيِّرِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرَنَّ فَلَجُّ ثَطَهَّرِنَ فَأْتُوهُرَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللهُ ﴾(١).

تُشيرُ الآيَةُ الكريمةُ إلى أنَّ وَطْءَ المرأةِ فَتْرَةَ حَيْضَتِها حَرَامٌ، والتَّحْرِية صَرِيحٌ في الآيَةِ الكريمَةِ بِشَيْئَيْنِ:

الأوَّل: أَمْرُ اللَّهِ تعالى للأزْوَاجِ باغْتِزالِ النِّساءِ في المَحِيضِ أي باغْتِزَالِ مَكانِ وُجُودِ الحَيْضِ وهوَ الفَرْجُ بقَوْلِهِ عزَّ وجَلَّ: ﴿فَاعْتَزِلُواْ . . . ﴾ .

الثاني: نَهْيُهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قُرْبِهِنَ فِي فَتْرَةِ عَدَمِ الطَّهْرِ أَيْ فَتْرَةِ الحَيْضِ الى أَنْ يَغْتَسِلْنَ بِدَلِيل قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ . . . ﴾ ويَسْتَمِرُ التَّخرِيهُ إلى أَنْ يَغْتَسِلْنَ بِدَلِيلِ الْمَنْ فَلُو الْنَهَى والْقَطَعَ نُزُولُ الحَيْضِ لاَ يَحِلَّ وَطُوهُنَ إلى أَنْ يَغْتَسِلْنَ بِدَلِيلِ الآيَةِ الكريِمَةِ: ﴿ فَإِذَا تَطَهَرُنَ . . . ﴾ .

ومَهْما اسْتُحْدِثَتِ الوسَائِلُ الحَدِيثةُ فَلِقَاءُ فَرْجِ المرأةِ بِذَكْرِ الرَّجُلِ مُلَّةً الحَيْضِ حَرامٌ. ومِمَّا يَزِيدُ في بَيَانِ التَّحْرِيمِ مَا قالَهُ رسولُ الله ﷺ بعدَ نُزُولِ الاَيةِ المُشارِ إليْها سابِقاً: «إصْنَعُوا كُلَّ شَيْءَ إلا النّكاحَ»(2)، أي اغترَلُوا الفَرْجَ وبَاشِرُوا ما عَدَاهُ وهذا جائِزٌ. وقد جاء عنِ الإمامِ مالِكِ عن زَيْدِ بنِ أَسْلَم أَنَّ رَجُلاً سألَ رسولَ الله ﷺ فقالَ: مَا يَجِلُّ لِي مِنِ امْرَأْتِي وهيَ حائِضٌ؟ فقالَ

<sup>(1)</sup> البقرة: 222.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في ص79، ح2.

رسولُ الله ﷺ: «لِتَشُدُّ عليها إِزَارَهَا ثُمَّ شَأَنْكَ بِأَعْلاَها»(١).

• وجاءَ عنْ عائشةَ رضي الله عنه أنّها قالت: «كانَتْ إخدانًا إذا كانَتْ حائِضًا فأرادَ رسولُ الله ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِها ثمَّ عَياشِرُها (2) والمَقْصُودُ بالمُباشَرَةِ هُنَا التِقَاءُ بَشَرَتَيْهِما بعدَ أَنْ تَضَعَ إزَاراً على قَرْجِها إلى أَن تَتَطَهَّرَ أَيْ تَغْتَسِلَ، إذْ بِزَوَالِ مانِعِ الحَيْضِ يُصْبِحُ الوَطْءُ حَلالاً مِنْ حَيْثُ أَمَرَ الله تعالى وهوَ الفَرْجُ.

ب ـ الصَّوْمُ: كما جاءَ في حديثِ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه عنه عن النبيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «أَلَيْسَ إذا حاضَتِ المرأةُ لَمْ تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ»(3).

يُشِيرُ الحديثُ الشرِيفُ إلى أنَّ الحَيْضَ يَمْنَعُ المرأةَ منَ الصَّوْمِ على **أَسَّا**سِ أَنْ تَقْضِيَ ما فَاتَها منَ الأيَّام بعدَ طُهْرِها واغْتِسالِها.

- وجاءَ عنْ قَتَادَةَ عنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرأةً سَالَتْ عائشةَ رضي الله عنها:
   التَقْضِي الحائِضُ الصلاةَ إذا طَهُرَتْ قالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ ثمَّ نَطْهُرُ فيَأْمُرُنا بِقَضَاءِ الصَّوْم ولا يَأْمُرُنا بقَضَاءِ الصلاةِ» (4).
- وعنْ مُعَاذَةً قالتْ: «سألْتُ عَائشةً رضي الله عنها فقلتُ: مَا بَالُ الحائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولا تَقْضِي الصلاة؟ فقالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنتِ؟ فقُلْتُ: لَحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قالتْ: كَانَ يُصِيبُنا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصلاةِ» ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصلاةِ» (5).

سبق تخریجه في ص56، ح3.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه فی ص314، ح3.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (78/1)، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم.

<sup>(4)</sup> سنن النسائي (191/4)، كتاب الصوم، باب وضع الصيام عن الحائض. وسنن الترمذي (54/3)، كتاب الصوم، باب 68 ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، ح786. وقال أبو عيسى: حح. حرورية: نسبة إلى حروراء قرية قرب الكوفة كانت طائفة منهم يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، واستفهام عائشة رضى الله عنها استفهام إنكاري.

<sup>(5)</sup> صحيح مسلم (265/1)، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، تابع ح335.

ج - الطلاق: كما جاء في قول الله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا النِّي اِذَا طَلَقَتُمُ الْسِكَةُ وَطَلَقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ (1) ويبدُو من الآية الكريمة أمْرُ الله تعالى لِمَنْ أرَادُوا طلاق نِسائِهِنَ أَنْ يُطَلِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ، والعِدَّةُ هي الطَّهْرُ ما بَعْدَ الحَيْض مِنْ غيرِ خِساعِ . فلا يَحِقُ لِزَوْج أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وهي حائِضٌ ، ولا أَنْ يُطَلِّقَها في طُهْرٍ قدْ جَامَعَها فيه ولكِنْ يَتُرُكُها حتى إذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها إنْ كلا مُصِرًا على الطلاق.

#### \* \* \*

# 2 ـ مَوَانِعُ الْعَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ

إذا كانَ الوَطْءُ والصَّوْمُ والطَّلاَقُ منْ مَمْنُوعاتِ الحَيْضِ فقط فإنَّ مُناكَ مَوَانِعَ أُخْرَى تُمْنَعُ عليْكِ في حالاتِ الحَيْضِ والنِّفَاسِ والجَنَابَةِ وهيَ:

<sup>(1)</sup> الطلاق: 1.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (63/6)، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض. وسنن الدارمي (2) (160/2)، كتاب الطلاق، باب السنّة في الطلاق.

أَ لَ المصلاةُ: قالَ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ اَلطَسَلُوهَ وَأَنشُرُ مُسَكِّرَىٰ حَقَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ (١). مُسكَرَىٰ حَقَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ (١).

وللآيَةِ الكرِيمَةِ تَأْوِيلاَنِ:

التأويلُ الأوَّلُ: أَنَّ نَهْيَ الله تعالى فِيهَا عَنْ قُرْبِ الصلاةِ حالَةَ الجَنَابَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الجُنُبُ عابرَ سبيلٍ أَيْ مُسافِراً تُصِيبُهُ الجَنابَةُ ولاَ يَجِدُ الماءَ فَيَغْتَسِلَ.

والتأويل الثاني: أنَّ الله تعالى يَنْهَى عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ في حالَةِ الْجَنابَةِ إلاَّ عابِرَ سَبِيلِ أَيْ قاطِع طَرِيقِ الْمَسْجِدِ يَمُرُّ بِهِ مَرّاً لِضَرُورَةِ مُلِحَةِ ولاَ يَجْلِسُ فيهِ بِدَلِيل أَنَّ رِجَالاً من الأنصارِ كانَتْ أبوابُهُمْ في الْمَسْجِدِ فكانَتْ تُعِيبُهُمُ الْجَنابَةُ ولاَ ماء عِنْدَهُمْ فيُرِيدُونَ الماءَ ولاَ يَجِدُونَ مَمَراً إلاَّ في تَعِيبُهُمُ الْجَنابَةُ ولاَ ماء عِنْدَهُمْ فيُرِيدُونَ الماءَ ولاَ يَجِدُونَ مَمَراً إلاَّ في المَسْجِدِ فأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِي سَبِيلٍ ...﴾ وعلى أي المَسْجِدِ فأنزَلَ الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِي سَبِيلٍ ...﴾ وعلى أنْ يَتِمَ فلا عَالِي المَسْجِدِ أَوْ بِغَيْرِهِ إلى أَنْ يَتِمَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لِ اللهُ ا

# • وقالَ تعالى: ﴿ . . . وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَمُواً ﴾ (3)

تُوضِّحُ الآيةُ الكريمةُ أَنَّ الجنابَةَ تَمْنَعُ منْ أَداءِ الصلاةِ إلى أَنْ تَتِمَّ الطهارَةُ الكُبْرَى أَيْ الاغْتِسَالُ. ويَتَجَلَّى هذا في بِذايةِ الآيةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلمَّكَافِةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا مِعُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا مِعُوسِكُمْ وَأَرْجُكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا مِعُوسِكُمْ وَأَرْجُكُمْ إِلَى ٱلْكَمِّبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنبُنَا فَأَطَّهُرُوا ﴾ (٥).

• وعنْ عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ فاطِمَةَ بنْتَ أبي حُبَيْشِ كَانَتْ

<sup>(1)</sup> النساء: 43.

<sup>(2)</sup> تفسير ابن كثير (2/294).

<sup>(3)</sup> المائدة: 6.

<sup>(4)</sup> المائدة: 6.

تُسْتَحاضُ فسَألَتِ النبيَّ ﷺ فقالَ: «ذلكَ عِزقٌ ولنسَتْ بالحَيْضَةِ فإذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةِ فإذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصلاةَ وإذا أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلي وصَلِّي»(1).

يَبْدُو منَ الحديثِ الشرِيفِ أنَّ الحَيْضَ مانِعٌ منَ الصلاةِ إلى أنْ تَغْتَسِلَ المرأةُ.

• وعن أبي سَعِيدِ الخُذري رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله عَنهِ "أَلْنِسَ إِذَا حَاضَتِ المَرَأَةُ لَمْ تُصَلَّ (2). في وُرُودِ الحديثِ بصِيغَةِ الاِسْتِفهامِ الإِنْكَارِيِّ إِشْعَارٌ بأنَّ تَرْكَ الصلاةِ بِسَبَبِ الحَيْض كَانَ ثَابِتاً بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ قَبْلُ ذَلِكَ. فأرادَ رسولُ الله ﷺ أَنْ يُؤَكِّدَهُ في مَجْلِسِهِ هذا.

وتَجْدُرُ الإشارَةُ هُنا إلى أنَّ الحائِضَ يَحْرُمُ عليْها قَضَاءُ الصلاةِ التي فاتَتْهَا مُدَّةَ حَيْضَتِها بِدَلِيلِ مَا قالَتْهُ عائشةُ رضي الله عنها: «كانَ يُصِيبُنا ذ**لِكَ** فَنُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصلاةِ»<sup>(3)</sup>.

ب ـ الطوَافُ: بِالبَيْتِ الحَرَامِ سَوَاءٌ كَانَ طَوَافَ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ تَطَوْعٍ لَانَهُ صِلاةً:

جاءَ عنِ ابْنِ عبّاسِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الطّوافُ بِالبيتِ صلاةً إلا أنّ الله أحل فيهِ المَنْطِقَ، فمَنْ نَطَقَ فِيهِ فلا يَنْطِقُ إلا بخير» (4).

• وعن طاوُسٍ عن رَجُلٍ أَدْرَكَ النبيَّ ﷺ قالَ: «الطوافُ بالبيتِ صَلاةً فَأَقِلُوا مِنَ الكلام» (5).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (83/1)، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره. وبتغيير في اللفظ في سنن الدارمي (198/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب في غسل المستحاضة.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في ص317، ح3.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه فی ص317، ح5.

<sup>(4)</sup> سنن الدارمي (44/2)، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف.

<sup>(5)</sup> سنن النسائي (5/222)، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف.

وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنّها خَرَجَتْ مع رسولِ الله ﷺ
 إلى الحَجِّ فحاضَتْ وأخَذَتْ تَبْكِي فقالَ لَهَا ﷺ: "إِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ الله على بَناتِ آدَمَ فافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحاجُ غيرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بالبيتِ حتى تَطْهُرِي"<sup>(1)</sup>.

يَتَّضِحُ منَ الحديثِ الشريفِ بِصَرِيحِ العِبَارَةِ أَنَّ الحَيْضَ مانِعٌ منَ الطوافِ دُونَ غيرِهِ منَ الأَذْكَارِ والتَّلْبِيَةِ والدُّعاءِ ما دامَ رسولُ الله ﷺ لم يَسْتَثْنِ من أَعْمَالِ الحجِّ إلاَّ الطوافَ باعْتِبارِهِ صلاةً كمَا تَقَدَّمَ.

وقالَ عَطاءٌ عن جابِر رضي الله عنه: «حاضَتْ عائشةُ رضي الله عنها
 قَتَـكَتِ المَنَاسِكَ كلَّها غيْرَ الطوافِ بالبيتِ ولاَ تُصَلِّي»<sup>(2)</sup>.

# ج \_ دخولُ المَسْجِدِ:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الطَّسَلَوٰةَ وَالْتُدَ شُكَرَىٰ حَتَّى قَلْمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَامِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواً ﴾ (3).

سَبَقَتِ الإشارَةُ إلى أنَّ لِهَذِهِ الآيةِ الكريمَةِ تَأْمِيلَيْنِ:

أَحَدُهُما: \_ وهوَ المَقْصُودُ هُنا \_ هوَ أَنَّ الله تعالى يَنْهَى عَنْ دُخُولِ لَمَسْجِدِ حَالَةَ الجنابَةِ إلاَّ عابرَ سَبيلٍ أَيْ قاطِعَ طرِيقِ المَسْجِدِ الذِي يَمُرُّ بِهِ لِمَسْجِدِ حَالَةَ الجنابَةِ إلاَّ عابرَ سَبيلٍ أَيْ قاطِعَ طرِيقِ المَسْجِدِ الذِي يَمُرُّ بِهِ لِمَسْجِدِ مَوْكَدَةٍ، وليْسَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فيهِ إلاَّ بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ.

وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله ﷺ وَوُجُوهُ
 يُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِفَةٌ في المَسْجِدِ فقالَ: "وَجُهُوا هذِهِ البُيُوتَ عنِ المَسْجِدِ»
 ثم دَخَلَ النبيُ ﷺ ولم يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئاً رَجاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/79)، كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي (251/3)، كتاب الحج، باب 100 ما جاء في ما تقضي الحائض من المناسك، ح945.

<sup>(3)</sup> النساء: 43.

إليْهِمْ فقالَ: «وَجُهُوا هذِهِ البُيُوتَ عنِ المَسْجِدِ فإنّي لاَ أُحِلُ المَسْجِدَ لِحاتِمْ لِحاتِمْ لَوَ الْمُسْجِدَ لِحاتِمْ ولاَ جُنُب، (1).

وعن أم سَلَمَة رضي الله عنها قالت: دَخل رسولُ الله ﷺ صَرْحَة هذا المَسْجِدِ فنادَى بأغلَى صَوْتِهِ: ﴿إِنَّ المسْجِدَ لاَ يَجِلُ لِجُنْبِ ولاَ لِحائِض﴾ (2).

يَدُلُّ الحديثانِ مَعاً على عَدَمِ حِلُ اللَّبْثِ في المَسْجِدِ لِلْحائِضِ والجُنْبِ ما دامَ مانِعُ الحَيْض والجنابَةِ مَوْجُوداً. وهذا ما ذَهَبَ إليهِ الأَكْثَرُ. وأضاقُو إلى هذا الاسْتِدْلاَلِ نَهْيَ رسولِ الله ﷺ لِعائشة رضي الله عنها أَنْ تَطُوفَ بالبيتِ في هذِهِ الحالةِ والبيتُ الحرَامُ مَسْجِدٌ.

• وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ لي رسولُ الله ﷺ: 
«نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ»، فقلتُ: إنّي حائِضٌ، فقالَ: «إنّ حَيْضَتَكِ
ليسَتْ في يَدِكِ»(3).

يُشيرُ الحديثُ الشريفُ إلى أنَّ دُخولَ الحائِض إلى المَسْجِدِ لأَجْلِ ضَرُورَةٍ تَعْرِضُ لَها جائِزٌ، معَ العِلمِ أنَّ هَذِهِ الضُّرُورَةَ لاَ تَسْتَذْعِي المُكُوثَ أوْ طُولَ البَقاءِ بهِ، وجَعَلُوا لِذَلِكَ شَرْطاً وهوَ ألا تَكُونَ على جَسَدِها نجاسَةً.

وحتى لاَ يَتَخَيَّلَ لِلْقارِىء تَنَاقُضٌ بَيْنَ ما سَبَقَ منَ الأحاديثِ التي تَلُلُّ على النَّهْي، وبيْنَ هذا الحديثِ يُوَضِّحُ الصحابَةُ رضي الله عنهم ـ ومِنهم ابنُ

<sup>(1)</sup> سنن أبى داود (58/1)، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، -232.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (212/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، ح645.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم (244/1)، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ح298. وسنن الترمذي (241/1)، كتاب الطهارة، باب 100 في الحائض تتناول الشيء من المسجد، ح134.

الخُمْرة: السجادة يضع عليها الرجل وجهه في سجوده من حصير وسميت خُمرة لأنها تُخَمّر وتغطى الوجه.

مَسْعُودٍ وَإِبْنُ عِبَاسٍ وَكَذَا الشَّافِعِي وأَصِحَابُهُ - أَنَّ عُبُورَ الجُنُبِ والحَائِضِ المَسْجِدَ جَائِزٌ لأَجْلِ ضَرُورَةٍ تَعْرِضُ لَهُمَا بِخلافِ اللَّبْثِ والمُكوثِ فيهِ فَتُمْنَعَانِ مِنْهُ، واسْتَدَلُّوا على الجُنْبِ بالآيةِ الكرِيمَةِ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي مَنْهُ، واسْتَدَلُّوا على الجُنْبِ بالآيةِ الكرِيمَةِ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي مَنِيلٍ ﴾ أيْ عابرَ طريقِ المَارِينَ بالمسجدِ اضطراراً فلا إثْمَ عليْهِمْ.

واسْتَدَلُوا كذلِكَ بِمَا وَرَدَ عن أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنه قال: «الجُنُبُ يَعُرُ في المَسْجِدِ ولا يَقْعُدُ فِيهِ» (1) ثمَّ قَرَأُ هذِهِ الآية: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي مَا يَعُرُ في المَسْجِدِ ولا يَقْعُدُ فِيهِ أَنَّ ثَمَّ قَرَأُ هذِهِ الآية: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي مَا مَيْلِ ﴾، واسْتَذَلُوا على الحائِض بِمَا وَرَدَ عنْ عائشةَ رضي الله عنها في الحديثِ السابقِ.

والسُّرُ في مَنْعِ المُكُوثِ بِالمَسجِدِ والجُلوسِ فيهِ حالةَ الحَيْضِ والجنابَةِ هُوَ مَا لِلْمَساجِدِ منْ مَكانَةٍ عُلْيَا عندَ الله تعالى إذْ تُغتَبَرُ بُيُوتاً لله عزَّ وجَلَّ عِلَيلِ حديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «أَحَبُ البلادِ لللهِ مَسَاجِدُها»(2).

#### د ـ مَسُّ المُضحَفِ ولن بعُودِ أَوْ حَمْلُهُ:

قالَ تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كُرِمٌ ۞ فِي كِنَبٍ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَشُهُ
 إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞﴾(3).

وعن مالِكِ عن عبدالله بن أبي بَكْرِ بن حَزْم أنَّ في الكتابِ الذِي
 كَتَبُهُ رسولُ الله ﷺ لِعَمْرو بنِ حَزْم: «أَنْ لاَ يَمَسَّ القُرْآنَ إلاَّ طاهِرٌ» (٩).

تُشيرُ هذِهِ النُّصوصُ إلى أنَّ الطهارَةَ شَرْطٌ لِمَسِّ المُصْحَفِ، والطهارَةُ

<sup>(1)</sup> سنن الدارمي (265/1)، كتاب الطهارة، باب مرور الجنب في المسجد.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (464/1)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاً، بعد الصبح وفضل المساجد، ح671.

<sup>(3)</sup> الواقعة: 77 ـ 79.

الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الصلاة ما جاء في النداء للصلاة: الأمر
 بالوضوء لمن مس القرآن، ص161، ح317.

تَكُونُ إمَّا منَ الحَدَثِ الأَكْبَرِ، أَوْ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ. إلاَّ أَنَّ بَعْضَ الفُقَهاءِ يُجِيزُونَ مَسَّ المُصْحَفِ معَ وُجُودِ الحَدَثِ الأَصْغَرِ أَمَّا الحَدَثُ الأَكْبَرُ كَالحَيْضِ والنَّفَاسِ والجَنابَةِ فَيُمْنَعُ معهُ ويَحْرُمُ مَسُّ المُصْحَفِ إلى أَنْ تَتَحَقَّقَ الطهارَةُ مِنْهُ.

#### هـ ـ قِرَاءةُ القُرْآنِ:

عنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا يَقْرَأُ الله عَلَيْهُ: «لا يَقْرَأُ اللهُ عَلَيْهُ: «لا يَقْرَأُ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ القُرْآنِ» (١).

• وجاءَ عنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: «كانَ رسولُ الله ﷺ يُقْرِئُنا القُرْآنَ على كُلُ حالِ ما لمْ يَكُنْ جُنُباً»(2).

يَتَجَلَّى مِنَ الْجديثِ الشريفِ الأُوَّلِ نَهِيُ رسولِ الله عَلَيْ عَنْ قِراءةِ القُرْآنِ الْحائِضِ والجُنُبِ القُرْآنَ. ويَبْدُو مِنْ صِيغَةِ الحديثِ أَنهُ يَنْهَى عَنْ قِراءةِ القُرْآنِ الْمُتَعَمَّدةِ مِنَ الْحائِضِ والجُنُبِ. فإذا كَانَ مِنْ عادَةِ امرأةِ مَثلاً قِراءةُ ما تَيَسَّرَ مَنَ القُرْآنِ الكريمِ يَوْمِيناً أَوْ أَسْبُوعِيناً وتابَعَثْ عَمَلَها رَغْمَ وُجُودِ المانِع الشَّرْعِي مِنَ القُرْآنِ الكريمِ يَوْمِيناً أَوْ أَسْبُوعِيناً وتابَعَثْ عَمَلَها رَغْمَ وُجُودِ المانِع الشَّرْعِي فَتَكُونُ قدِ ارْتَكَبَتُ إِثْما بتَجَاوُزِها نَهْيَ رسولِ الله عَنْ قِراءةِ القُرآنِ تكونُ مَأْجُورةً هُناكَ ضَرُورةً تَدْعُوها إلى ذلِكَ، بل بِتَوَقَّفِها عَنْ قِراءةِ القُرآنِ تكُونُ مَأْجُورةً على نِيَّتِها ولو لمْ تَقْرَأُ رَيْثَما تَغْتَسِلُ وخاصَّةً بالنَّسْبَةِ لِلْحائِضِ لأَنْ ذلِكَ مَيْء على نِيَّتِها ولو لمْ تَقْرَأُ رَيْثَما تَغْتَسِلُ وخاصَّةً بالنَّسْبَةِ لِلْحائِضِ لأَنْ ذلِكَ مَيْء كَتَبَهُ الله على النَّهُ على بَنَاتِ آدَمَ كما قال رسولُ الله يَعِيدُ لِعائشةَ رضي الله عنها لمَ كَتَبَهُ الله على الْحَجُ قالَ لَها: «هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ له على بَنَاتِ آدَمَ» (6).

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (196/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، ح596. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي (236/1)، كتاب الطهارة، باب على ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، ح131.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (674/1)، كتاب الطهارة، باب 111 ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، ح146. قال أبو عيسى: ح ح ص.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه فی ص307، ح2.

وقد أَجَازَ المالِكيةُ لِلْمرأةِ الحَائِضِ والنُّفَساءِ المُسْتَرْسَلِ دَمُهُما القراءة التَسِيرةَ منَ القُرْآنِ في الحَالاتِ الآتِيَّةِ:

- ـ عندَ الضَّرُورةِ كالتَّعْلِيم.
- عندَ الحاجَةِ إلى الرُّقْيَا لِلْنَفْسِ أَوْ لِلْغَيْرِ مَنْ أَلَمٍ أَوْ عَيْنٍ كَأَنْ تَقُولِي مَثَلاً: ﴿ نَسَكِيدُ مُهُو السَّكِيعُ الْعَكِيمُ ﴾ (١).
- عندَ الاسْتِدْلاَلِ على حُكُم منَ الأَحْكَامِ كَأَنْ تَقُولِي لِشَخْصِ تُشَجِّعِينَهُ على التَّعَاوُنِ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ (2). أَوْ تَعْزِيَّةِ شَخْصٍ بِقَوْلِكِ: ﴿ إِنَّا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ (2). أَوْ تَعْزِيَّةِ شَخْصٍ بِقَوْلِكِ: ﴿ إِنَّا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ (3).
- عندَ إرادَةِ الدُّعاءِ كَدُعاءِ الرُّكُوبِ مَثلاً: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (4).
  - ـ عندَ الذُّكْرِ كَفَولِكِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا ﴾ (5).

والمُغتَمَدُ عِنْدَهُمْ (6) أنهُ لا يَحْرُمُ قِراءةُ القُرآنِ اليَسِيرةُ على الحائِضِ والنُّقَسَاءِ حالَ اسْتِرْسَالِ دَمِهِمَا ولوْ كَانَتَا جُنُباً، أمَّا إذا انْقَطَعَ عَنْهُما الدَّمُ ولَمْ تَغْتَسِلاً بعدُ فيَحْرُمُ عليْهِما مُطْلقاً قِراءةُ القُرْآنِ ولوْ في الحالاتِ الضَّرُورِيَّةِ الاسْتِثْنَائِيَّةِ السابِقَةِ إلى أنْ تَغْتَسِلاً. وضَبَطُوا مَا يَجُوزُ لَهُما منَ القِراءةِ اليَسِيرةِ في هذهِ الحالةِ ما مِنْ شَأْنِهِ أَنْ تَتَعَوَّذَا بِهِ كَآيَةِ الكُرْسِيِّ وسُورةِ الإخلاصِ والمُعَوِّذَيْن.



اليقرة: 137.

<sup>(2)</sup> المائدة: 2.

ل**ق)** البقرة: 156.

**<sup>40)</sup>** الزخرف: 13.

دي القرة: 286.

الفقه الإسلامي وأدلته (1/385): ما يحرم على الجنب وغيره عند المالكية.



### أنتِ تَسْألِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ

س1: تجَاوَزَتِ ابْنَتِي الثالِثةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِها ولمْ تَرَ دَمَ الحيض فَهِلْ هُناكَ شَيْءٌ آخَرُ يُحَدُّدُ بُلُوغَ الأَنْثَى دُونَ دَمِ الحَيْض؟ وإلى مَتَى تَنْتَظِرُ لِتُعْتَبَرَ بَالِغَةَ يَلْزَمُها الصَّوْمُ بِأَكْمَلِهِ؟

﴿ لِلْبُلُوغِ عَامَّةً خَمْسُ عَلَامَاتٍ هِيَ: الْاِحْتِلاَمُ وَإِنْبَاتُ الشَّعْرِ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْفُ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُولِ وَالْمُوالْحُومُ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَالْحَيْضُ وَالْمُومُ وَلْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُو

وعليهِ فيَحْصُلُ بُلوغ الأنشى في حالةِ تأخُرِ نُزُولِ دَمِ الحَيْضِ بِاسْتِكُمالِ سِنُ الخامِسَة عَشْرَة. إذْ تُصبِّحُ الأنشى بالغَة مُكَلَّفَة ومُطالَّبَة بِجَمِيعِ التَّكالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ منْ صلاةٍ وصَوْم وحَجِّ إمَّا بِحَيْضِها أَوْ بِبُلُوغِ سِنِّ الخامِسَة عَشْرَة حالة تأخُر الحَيْض عنْ هذَا السِّنْ.

# س2: هلْ لانْقِطاعِ دَمِ الحَيْضِ علاقَةٌ بزَواجِ المرأةِ أَمْ لاَ؟

﴿ الْمَا تَوَقُفُ الحَيْضِ الحَيْضِ الرَّواجِ المرأةِ أَوْ طَلاقِها أَوْ مَوْتِ زَوْجِها.
 وإنَّمَا تَوَقُفُ الحَيْضِ يَبْدَأُ مِنْ سِنَ اليَأْسِ وهوَ سِنَّ السَّبْعِينَ عندَ المالِكيةِ سَواةً
 كانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَوْ مُطَلَّقَةً أَوْ أَرْمَلَةً.

ست3: غالِباً ما تَنْزِلُ علَيَّ في آخِرِ أيامِ الحَيض صُفْرَةٌ. فهلْ تُعْتَبَرُ هلِهِ الصَّفْرَةُ حَيْضاً أَمْ لاَ؟

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (91/1) شروط وجوب الطهارة.

﴿ إِذَا كَانْتِ الصَّفْرَةُ دَاخِلَ أَيَامِ عَادَتِكِ الْمَعْرُوفَةِ فَهِيَ خَيْضٌ لاَ يَلْمَكُ الاَغْتِسَالُ مِنْهَا إِلاَّ بِانْتِهَاءِ مُدَّةِ أَيَامٍ عَادَتِكِ بِدَلِيل حديثِ عَطَاءٍ قَالَ: عَكَنْرَةُ وَالصَّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي أَيَامِ الْحَيْضِ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ (1). أمَّا إِذَا تَعَدَّتُ الْكُذْرَةُ وَالصَّفْرَةُ وَالدَّمُ نِي أَيَامِ الْحَيْضِ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ (1). أمَّا إِذَا تَعَدَّتُ عَلَمْ عَادِتِكِ فَلا تُعْتَبَرُ حَيْضاً، بِلْ لاَ يَجِبُ المُبَالاةُ بِهَا لاَنَّهَا نَزَلَتْ بَعَدَ مُدَّةِ لَمُ عَادِيْكِ وَالنَّهُ عِنْهَا اللهُ عَنْهَا وَالسَّفْرَةَ شَيْنًا (2) قَلْتُ: ﴿ كُنَّا لاَ نَعُدُ الكُذْرَةَ وَالصَّفْرَةَ شَيْنًا (2).

ســـ4: تُقدَّرُ عادَتي الشهرِيةُ بِسَبْعَةِ أيامِ في كُلِّ شَهْرِ إلاَّ أَنهُ في بعض الشهورِ تَنْقَطِعُ مُنْذُ اليومِ الرابعِ ولمْ يَبْقَ لَها أثرٌ. فهلْ منَ الضرُورِيِّ إنحمالُ لِيمِ عادَتي من غيرِ اغتِسالِ ولا صلاةٍ أمْ لاَ؟

﴿ لَوْ تَأَكَّدُتِ مِنِ الْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَلَوْ قَبْلَ الْتِهَاءِ أَيَامِ عَادَتِكِ يَلْزَمُكِ الْاَعْتِسَالُ فَتُبَاحُ لَكِ الصلاةُ والصَّوْمُ والجِماع. ودَمُ الحَيْضِ لَا يُعْرَفُ الْقِطاعُهُ لِالْعُتِسَالُ فَتُبَاحُ لِكِ الصلاةُ والصَّوْمُ والجِماع. ودَمُ الحَيْضِ لَا يُعْرَفُ الْقِطاعُهُ لِللَّامِ اللَّهِ بَالْمِ وَذَلِكَ بَأَنْ تَحْتَشِي فَرْجَكِ بَخِرْقَةٍ نَظِيفَةٍ بَيْضَاءَ لِتَعْرِفي لِللَّامِ أَمْ لاَ.

سى5: تسْتَمِرُ عادَتي الشهرِيةُ اثنَيْ عَشَرَ يَوْماً مُتتابِعَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَهِلْ يُعْتَبَرُ طُولُ هَذِهِ المُدَّةِ حَيْضاً؟

نعم، ما دامت عادتُكِ ثَبَتَتْ أَكْثَرَ مَنْ مَرَّةٍ بِهَذِهِ المُدَّةِ وهي اثْنَا عَشَرَ
 يَوْماً فهي حَيْض ما دامَتْ لَمْ تتجاوزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وهي أَكْثَرُ أَيَام الحَيض.

سى6: أحِيضُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثاً في السَّنَةِ معَ العِلمِ أَنَّنِي لَمْ أَتَجَاوَزْ سِنَّ الثلاثينَ، ولمْ أتناوَلْ مانِعاً لِلْحَمْلِ أَشُكُّ في تأثِيرِهِ. فَهلْ يُعْتَبَرُ هذا شيئاً طبيعِيّاً أَمْ لاَ؟

﴿ إِنَّ أَيَامَ الطُّهْرِ «أَي الأَيَامِ التي تَبْقَى المرأةُ خِلالَها في نَقاءٍ مِنْ دَم الحَيْض» لا حَدَّ لَهَا لأنهُ قدْ يَسْتَمِرُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، وقدْ لاَ تَحِيض المرأةُ

<sup>(1)</sup> سنن الدارمي (214/1)، كتاب الطهارة، باب الطهر كيف هو.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في ص57، ح1.

أَصْلاً، وقدْ تَحِيضُ مَرَّةً واحِدَةً خِلالَ سَنَةٍ كَامِلَةٍ (1). وعليهِ فما يَقَعُ لكِ أَمْرٌ طبيعيٌ ما دامَ لمْ يَصْحَبْهُ أَلَمٌ أَوْ مَرَضٌ، فأنتِ منْ هذا النوع مِنَ النِساءِ. وهذا لاَ يَمْنَعُ مِنْ زِيارَةِ إِحْدَى الطبيبَاتِ المُخْتَصَّاتِ بالنسَاءِ لِتَطْمَئِنِي على صِحَّتِكِ.

ست7: قذ تبدَأني العادَةُ الشهرِيةُ ثمَّ تَنْقطِعُ مُدَّةً زَمَنِيَّةً ثمَّ تَعُودُ. فهلْ تُعُدُ مُدَّةُ انْقِطاعِها من أيامِ الحَيض أمْ لاَ؟ وبِالتالِي هلْ أَقْضِي في رمَضانَ أيامَ الطُهْرِ التي تَتَوَسَّطُ أيامَ الحَيض أمْ لاَ؟

﴿ يُغْتَبَرُ الطَّهْرُ أَثناءَ الحَيض طُهْراً صَحِيحاً، ولا تُقْضَى أَيامُهُ في رَمِضانَ، والحُكْمُ في هذِهِ الحالةِ أَنْ تَغْتَسِلِي وُجُوباً كُلَّما انْقَطعَ الدَّمُ وتَكُونِي طاهِرَةً، وإذا عادَتِ الحَيْضَةُ تَرَكْتِ الصلاةَ وأَصْبَحْتِ حائضاً ما دُمْتِ داخِلَ أَيام حَيْضَتِكِ.

# سع: هلْ لِلْمرأةِ سِنَّ يَنْقَطِعُ فيهِ نُزُولُ دَم الحَيض؟

آنَ نُزُولَ دَمِ الحَيض على المرأةِ يَسْتَمِرُ إلى غايَةِ سِنُ اليأسِ، وهذا السِّنُ لمْ يَرِدْ نَصِّ صَرِيحٌ في القُرْآنِ أَوْ في السُّنَةِ يُحَدُّدُهُ إلاَّ أَنَّ الفقهاة اعْتَمَدُوا في تَخدِيدِهِ على الاِسْتِقْراءِ وتَتَبَع أَحُوالِ النِّساءِ. وقدْ قالَ الإمامُ مالِكٌ \_ رحِمه الله \_ في حَيضِ الكَبيرَةِ: "يُسْأَلُ عنها النِّساءُ، فإنْ قُلْنَ: مِثْلُها تَحِيضُ، كانَ حَيْضاً" (وقالَ ابن شاش: "والآيسة بنت السبعين والثمانين .

ومنَ الفُقهاءِ مَنْ حَدَّدَ سِنَّ اليأسِ بِسِنُ الخَمْسِينَ أَوِ السَّتِينَ، ومِنْهُمْ مَنْ حَدَّدَهُ بِسِنِّ السَّبْعِينَ وهُمُ المالِكيةُ.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (462/1) مدة الحيض والطهر: أقل الطهر عند الجمهور ومنهم المالكية.

<sup>(2)</sup> الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب للدكتور عمر سليمان الأشقر: الفصل الثاني سن الحيض والنفاس وسن اليأس، ص49.

سى9: يُرِيدُ زَوْجِي أَنْ يُجامِعَني في آخِرِ أَيامِ الحَيض بعدَ أَنْ يَنْقَطِعَ اسْتِرْسَالُ الدَّمِ وقبل أَنْ إغْتَسِلَ فأقبَلُ أَنَا بدَوْرِي حتى أغْسِلَ غُسْلاً واجداً يَجْمَعُ بينَ رَفْعِ حَدَثِ الحَيض وحَدَثِ الجنابَةِ معَ العِلمِ أَنَّني أَهْتَمُ جَيْداً بالاِسْتِنْجَاءِ قبْلَ الجِماعِ. فهلْ لِهذا العملِ مانِعٌ شَرْعِيٌّ أَمْ مَسْمُوحٌ بهِ مَنْزعاً؟

فقد وَرَدَ الأَمْرُ إلى الأَزْواج بِمَا يَجِبُ اعْتِزالُهُ مِنَ المرأةِ أَثناءَ الحَيض وهوَ المَحيضُ أي: الفرْجُ إلى أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ عنها. جاءَ عن مُجاهِدِ: ﴿حَقَّ يَطْهُرَنَّ ﴾ قالَ: اغْتَسَلْنَ (3). وهذا يَعْني يَطْهُرَنَّ ﴾ قالَ: اغْتَسَلْنَ (3). وهذا يَعْني إذا انْقَطَعَ وَجَبَ عليها الغُسلُ وهوَ الذي يُبيحُ الجِمَاعَ. أمَّا الجِماعُ بعد الفَقطاعِ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ غُسلِ فلا يَجُوزُ مُطْلَقاً كمَا حَدَّثَ عُثمانُ بنُ الأَسْوَدِ قَالَ: السَّالُتُ مُجاهِداً عن امرأةٍ رَأْتِ الطَّهْرَ أَيْحِلُ لِزَوْجِها أَنْ يَأْتِيَها قَبْلَ أَنْ قَعْنَسِلَ لأَنْ الصلاةَ لأَيْ حتى تَغْتَسِلَ لأَنْ الصلاةَ لاَ عَتَى المِالُمُ مِنْ عَلْمُ اللهُ مَنْ المُسلَةَ لأَيْ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ 
<sup>(1)</sup> البقرة: 222.

<sup>(2)</sup> سنن الدارمي (752/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب إتيان النساء في أدبارهن. وقال عكرمة في شرح هذه الآية: هو الفرج.

<sup>(3)</sup> سنن الدارمي (250/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الحائض تمشط زوجها.

<sup>(4)</sup> المرجع السابق.

عبدِالله وسُليْمانَ بنَ يَسارِ سُئِلاَ عنِ الحائِض: هلِ الحائِضُ يُصِيبُها زَوْجُها إِذَا وَاللَّهُ وَسُلِيْمانَ بنُ تَعْتَسِلُ (١٠). وَأَتِ الطُّهُرِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلُ ؟ فقالاً: لاَ حتى تَغْتَسِلُ (١٠).

أَمَا الاسْتِنْجاءُ الذي أَشَرْتِ إليْهِ فَلَيْسَ كَافِياً لإباحَةِ الجِماعِ بَعْدَ الحَيْض، إنما يَجِبُ الغُسْلُ الذي يَرْفَعُ الحَدَثِ عَنْ كُلِ جَسَدِ المَرْأَةِ وَتَسْلَمُ فِيهِ كُلُّ الأَعْضاءِ منَ النجاسَةِ لِتُصْبِحَ طاهَرَةً.

سَ10: يُريدُ زَوجي أَنْ يُلاَعِبَني في فَتْرَةِ الحَيض فلاَ أَسْمَحُ لَهُ بِلَلِكَ مَا دَامَتْ بِي نَجَاسَةُ الحَيض. فهل لَهُ الحَقُّ فِيمَا يُريدُ؟ أَمْ لِي الحَقُّ في مَنْعِهِم

﴿ الْحَقُّ لِزَوْجِكِ مَا دَامَ يُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِمَا عَدَا الْمَحِيضِ أَي الْفَرْجِ الْمَوْلِ الْمَدْ بِدَلِيلِ مَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: ﴿ كَالْمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ (2). والمُبَاشَرَةُ هُنَا تَعْنِي الْبَقَاءَ البَشَرَتَيْنَ أَمُرُنِي فَأَتْرِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ (2). والمُبَاشَرَةُ هُنَا تَعْنِي الْبَقَاءَ البَشَرَتَيْنَ وَلَيْسَ الجِماع. فَلِزَوْجِكِ الحَقُّ إِذَا كَانَ يُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِمَا عَدَا الفَرْجِ فَهِذَا الْمَرْرَ فَهِ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى . . ﴾ أي ضَرَرَ فيهِ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى . . ﴾ أي أنَّ المَحِيضَ أَذَى يُعْتَرَلُ مِنَ المَرأَةِ مَوْضِعُهُ ولاَ يَتَعَدَّى هذَا الضَّرَرُ إلى بَقِيَّةِ أَنَّ المَحِيضَ أَذَى يُعْتَرَلُ مِنَ المَرأَةِ مَوْضِعُهُ ولاَ يَتَعَدَّى هذَا الضَّرَرُ إلى بَقِيَّةِ بَدَنِهَا.

ست11: أغتسِلُ منَ الحَيض مَثَلاً بعدَ أذانِ صَلاةِ العَصْرِ. فهلْ يَلْزَمُنِي أَداءُ صلاةٍ فائِتَةٍ بعدَ أنْ أغْتَسِلَ؟ أمْ أَبْدَأُ الصلاةَ منْ صلاةٍ فَجْرِ اليَوْم التالي؟

﴿ لَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بِوَقْتِ الإغتسالِ، وإنَّمَا العِبْرَةُ بالوَقْتِ الذِي حَدَقَ فيهِ طُهْرُكِ أَيْ نَقَاؤُكِ مِنَ الدَّم، فإنِ انقَطَعَ الدمُ مَثلاً قبْلَ العَضرِ بقَدْرِ أَداءِ خَمْسِ رَكَعاتِ: (رَكْعَةِ مِنَ الظَّهْرِ وأَرْبَعِ مِنَ العَصْرِ) وَجَبَ قَضاءُ الظَّهْرِ والعَصْرِ، وإنْ حَدَثَ الطَّهْرُ قبْلَ العَصْرِ بقَدْرِ أَداءِ رَكْعَةٍ وَجَبَ قضاءُ العَصْرِ القَطْوِ وسَقطَتْ صلاةُ الظَّهْرِ. أمَّا إنْ حَدَث الطَّهْرُ فيما لاَ يَسَعُ ولوْ لِرَكْعَةِ سَقطَتِ الصلاتانِ مَعاً.

<sup>(1)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص63، ح89.

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في ص55، ح4.

س 12: حِضْتُ بعدَ دُخُولِ صلاةِ الظَّهْرِ ولمْ أُؤَدُهِ. فهْلُ يَلْزَمُني قضاؤُهُ بعدَ الاغِتِسالِ أَمْ لاَ؟

وَجَبَ عليكِ قضاءُ تِلْكَ الصلاةِ. أمَّا إذا دَخلَ وقتُ الصلاةِ معَ الطُّهْرِ وَجَبَ عليكِ قضاءُ تِلْكَ الصلاةِ. أمَّا إذا دَخلَ وقتُ الصلاةِ ولم تُوَدُهَا تَهَاوُناً مِنْكِ وحِضْتِ في آخِرِ وَقْتِ لَهُ فإنْ كانَ قَدْرَ أداءِ رَكْعَةِ قبْلَ أذان العَصْرِ وَجَبَ عليكِ قضاءُ الظُّهْرِ بعدَ الاغتسال بدليل ما جاء عن أبي العَصْرِ وَجَبَ عليكِ قضاءُ الظُّهْرِ بعدَ الاغتسال بدليل ما جاء عن أبي مُريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال: "مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصلاةِ فقد أَذْرَكَ الصلاة الحَيْضُ في أقلَ مِنْ رَكْعَةٍ سَقَطَتْ عَنْكِ الصلاة.

س 13: طَهُرْتُ مِنَ الحَيض ولمْ أَغْتَسِل انْتِظاراً لآخِرِ وَقْتِ أَيَامِ عادَتي. فهلْ تَلْزَمُني صلاةُ وَقْتِ الظُّهْرِ الذي كُنْتُ فيهِ أَنْتَظِرُ مع العِلْمِ أَنهُ لَمْ يَنْزِلْ مِنِّي شَيْءٌ، أَمْ أُصَلِّي ما بعدَ الاغْتِسالِ فقط؟

﴿ إِذَا كَانَ الوَقْتُ الذي طَهُرْتِ فيهِ قَبْلَ خُرُوجٍ وَقْتِ الصلاةِ ولَوْ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ وَجَبَ عليكِ صلاةُ ذلِكَ الوَقتِ ومَا بعْدَهُ متَى اغْتَسَلْتِ.

س 14: قضَيتُ حَيَاتي بالبَادِيَّةِ، ولم يُخبِرْني أَحَدُ قبْلَ زَوَاجِي بِضَرُورَةِ الإِفْطَارِ فِي رَمَضانَ فَتَرَةَ الحَيض فكُنْتُ أَصُومُ وأنا حائِض. وبعد زَواجي مَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ النِّسَاءِ بِضَرُورَةِ الإِفْطارِ في هذِهِ الحالةِ، إلاَّ أنَّ زَوْجي كانَ يَمْنَعُنِي بدَلِيل أَنَّني قَوِيَّةُ الجِسْمِ أَقْدِرُ على الحَرْثِ والسَّقْيِ والرَّعْيِ. فما العملُ الآن؟ وما مُكَفَّرَاتُ ذلِك؟

﴿ إِنَّ صَوْمَكِ فِي فَتْرَةِ الحَيض كَانَ صَوْماً حَرَاماً، ومَا دَامَ عَملُكِ نَاتِجاً عَنْ جَهْلٍ فَما يَجِبُ عَلَيكِ هُوَ الاِسْتِغْفَارُ وَالْإِكْثَارُ مِنَ الْعَمَلِ الصَالِحِ

<sup>(1)</sup> متفق عليه: في صحيح البخاري (145/1)، كتاب مواقيت الصلاة، باب مَن أدرك من الصلاة ركعة. وفي صحيح مسلم (423/1)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ح607.

مَعَ التَّوْبَةِ بِشُرُوطِها وهيَ الاِغْتِرافُ بِذَنْبكِ، والنَّدَمُ عليهِ وعدَمُ العَوْدَةِ إليهِ طالِبَةً منَ الله عزَّ وجَلَّ أنْ يَقْبَلَ تَوْبَتَكِ واسْتِغْفَارَكِ.

سى15: عِشْتُ بِالبادِيةِ بَعِيدَةً كُلَّ البُغدِ عن مَغرِفَةِ تَعالِيمِ دِيننا القيم، ومِمَّا كُنْتُ أَجْهَلُهُ أَنَّ الحائِضَ يَلْزَمُها قَضاءُ أَيامِ حَيْضَتِهَا التي تَحِيضُها خِلالَ شَهْرِ رَمَضانَ المُبارَكِ فمُنْذُ بُلُوغي لمْ أَقْضِ ولو يَوْما واحِداً من أيامٍ رَمَضانَ التي أفطَرْتُ فِيها بِسَبَبِ الحَيض. فماذا يَلْزَمُني الآنَ بعدَ أَنْ عَرَفْتُ؟

﴿ أُوَّلاً يَلْزَمُكِ شُكْرُ الله تعالى الذِي وَقَّقَكِ لِمَعْرِفَةِ ذَنْبِكِ حَتَى أَسْتَطِيعِي مُحَاسَبَةَ نفسِكِ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبِي أَمَامَ خَالِقِكِ يومَ يَقُومُ الناسُ لِرَبِّ تَسْتَطِيعِي مُحَاسَبَةَ نفسِكِ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبِي أَمَامَ خَالِقِكِ يومَ يَقُومُ الناسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ حَيْثُ لاَ مَجَالَ لِلْخُرُوجِ مَنْ هذا الإثم.

وجَواباً عن سُؤالِكِ أقولُ: إِنَّ قضاءَ رَمَضانَ منَ الصِّيامِ المَفْرُوضِ. وعليهِ، فقضاءُ أيامِ حَيْضَتِكِ عالِقَةٌ بِذِمَّتِكِ إلى أَنْ تَقْضِيها، وما عليكِ إلا أَنْ تَعُدِّي بُكُلِّ جِدِّيةٍ وتَعَقُّلِ عَدَدَ السَّنوَاتِ المَاضِيَّةِ، وعددَ أيامِ كُلِّ حَيْضَةٍ على الأَكْثَرِ لِتَعْرِفي عددَ الأيامِ التي يَجِبُ قضاؤُها. ولا تَلْزَمُكِ مَعَها فِدْيَةٌ لأَنَّها ناتِجَةٌ عنْ جَهْلٍ. واجْتَهِدِي - أختي - في قضاءِ عَدَدٍ منَ الأيامِ كُلَّ سَنةٍ إلى أَنْ تأتِي على فِهايَتِها. والله المُوَفِّقُ.

سى16: بعد اغتسالي منَ الحيض أُصَلِّي معَ كُلِّ وَقْتِ منَ اوْقاتِ السَّلَةِ وَقْتاً منْ أَيامِ الحَيضةِ. فهلْ السَلاةِ وَقْتاً منْ أَيامِ الحَيضةِ. الله أَنْ أُنْهِيَ عَدَدَ أَيامِ الحَيضةِ. فهلْ لي أُخِرِّ وثوابٌ على ذلِكَ أَمْ هوَ مُجَرَّدُ واجِبِ أَذَيْتُهُ فقط؟

﴿ إِنَّ قَضَاءَ صلاةِ أَيَامِ حَيْضَتِكِ لاَ ثُوابَ عليهِ، لأَنَّهُ عَمَلُ ليْسَ في ذِمَّتِكِ، وإنَّما هو مُخالَفَةٌ لِشَرِيعَةِ الله عزَّ وجَلَّ. وإنَّنا نَعْلَمُ أَنَّ الله تعالى رَحِمَنَا بدِينِ الإسلامِ الذي أتمَّ بهِ عليْنا نِعْمَتَهُ، ولمْ يَسْمَحْ لأَحَدِ أَنْ يُضِيفَ إلى الدِّينِ ما ليْسَ فيهِ. فالحائِضُ لاَ تَقضِي الصلاةَ التي تَرَكَتُها أيامَ حَيْضتِها بِدَلِيل حديثِ قتادَةَ أَنَّ مُعَادَةً حَدَّثَتُهُ قالتْ: "قُلْتُ لِعائشةَ رضي الله عنها: أتُجزِىءُ إخدانًا صلاتها إذا طَهُرَتْ؟ فقالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ ونَحْنُ ونَحْنُ مع رسولِ الله ﷺ فلا نفعل ذَلِكَ» (1). فقد سَأَلَتِ السائِلةُ وهي مُعادة الراوِيةُ التي تُعَدُّ مِنْ فُقهاءِ التابعِينَ عنْ قضاءِ صلاةِ الحائضِ بعدَ أَنْ تَطْهُرَ فاسْتَفْهَمَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها مُعاذَة اسْتِفْهامَ إنْكارِ لأَنَّ الحَرُورِيِّينَ (نِسْبَةً إلى حَرُورَاءَ قُرْبَ الكُوفةِ) كَانُوا يَأْخُذُونَ بِمَا دَلَّ عليهِ القُرآنُ ويَرُدُّونَ ما زادَ عليهِ منَ المحديثِ مُطْلَقاً، ولِهذا اعْتُبِرُوا طائِفَةً مُبْتَدِعَةً لأَنْهُمْ خالفُوا التشريعَ الإسلامِيَّ.

وفي جَوابِ عائشة رضي الله عنها ما يُزِيلُ الشكَّ، فالحائِضُ لاَ يَجِبُ عليها قَضاءُ الصلاةِ بإجماعِ المُسْلِمِينَ كما جاءَ في حديثِ آخَرَ عنْ مُعاذة قالت: «سألتُ عائشة رضي الله عنها، فقلتُ: مَا بَالُ الحائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولاَ تَقْضِي الصلاة؟ فقالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قلتُ: لسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولكِنِّي ولاَ تَقْضِي الصلاة؟ فقالتْ: فيكُ فنُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّوْمِ ولاَ نُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّوْمِ ولاَ نُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّوْمِ ولاَ نُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّوْمِ ولاَ نُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّوْمِ واللهُ والسِّرُ هوَ أَنَّ الصلاة كثِيرَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ فيَشُقُ قضاؤُها بِخِلافِ الصَّوْمِ واللهُ يَجِبُ في السَّنَةِ مَرَّةً واحِدَةً(٥).

س 17: كانَ زوجي مُسافِراً سَفَراً طوِيلاً، وعادَ فَفُوجِيءَ بِحَيْضَتي في عَوْمِها الثالِثِ، ونُزُولاً تحْتَ رَغْبَنِهِ اغْتَسَلْتُ بنِيَّةِ الطهارةِ ثمَّ جَامَعَني إلاَّ أَنَّني لَحْبَحْتُ حائِضاً بعدَ ذلِكَ لأنَّ مُدَّةَ الحَيْضِ لمْ تَنْتَهِ بعدُ. فهَل يَكُونُ غُسْلي قِد أَبْعَدَنِي عن ارْتِكابِ إثم مُجامَعةِ الحائِضِ أَمْ لاَ؟

هَ: إِنَّ عَمَلَ الْمُؤْمِنَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ دائِماً نُزُولاً تَحْتَ رِضا الله تعالى **لَوْلاً**، الله الذي يَجِبُ أَن يُعْبَدَ بعِلْم. فإذا كُنْتِ ـ أختي ـ قَدْ طَبَّقْتِ جُزْءاً منَ اللهَ الذي يَجِبُ أَن يُعْبَدَ بعِلْم. فإذا كُنْتِ ـ أختي ـ قَدْ طَبَّقْتِ جُزْءاً منَ اللهَ الله الكريسمةِ وهـوَ: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّزُنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللهُ ﴿ فَإِنَاكِ قَدْ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (83/1)، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، وفي مسند - أحمد باقى مسند الأنصار.

صحيح مسلم (265/1) كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، ح تابع 335. وبتغيير في اللفظ في سنن الدارمي (233/1)، كتاب الصلاة والطهارة باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (4/4)، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.

غَفَلْتِ عَنْ مَعْنَى الآيةِ السابقةِ لَهَا وهيَ: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ﴾ أيْ: حتى تَنْتَهِيَ مُدَّهُ انْقِطاع الحَيْض لأنَّ طُولَ تِلْكَ المُدَّةِ يُعْتَبَرُ أذْى.

وعليهِ فيكُونُ عُسْلُكِ لاَ أَصْلَ لَهُ في السَّنَةِ الشريفَةِ، ولمْ يَرْفَعُ عَنْكِ شَيْئًا مِنَ الإثمِ العظيمِ والذَّنْبِ الكبيرِ لِمَا فيهِ مِن ارْتِكَابِ الحَرامِ. فمَا عليْكِ اللَّ أَنْ تَسْتَغْفِرِي رَبَّكِ كثيراً أنتِ وزَوْجُكِ، وتَتُوبِي إلى الله تعالى عَسَى أَنْ يُكَفِّرَ عنكِ ذَلِكَ كما جاءَ عن عطاء رضي الله عنه قال: «تَسْتَغْفِرُ الله وليسَ يُكَفِّرَ عنكِ ذَلِكَ كما جاء عن عطاء رضي الله عنه قال: التَسْتَغْفِرُ الله وليسَ عليكَ شيءٌ الله وليسَ عليكَ شيءٌ الله المالِكِيَّةُ في وَطْءِ الحائِضِ أَنَّهُ لاَ كفارَةً على مَنْ وَطِنَها بلِ الواجِبُ عليهِ الإسْتِغْفارُ والتَّوبُةُ لأَنَّ الأَصْلَ البَرَاءة فلاَ يَنْتَقِلُ عنها إلاَّ بِحُجَّةٍ. وحديثُ الكفَّارَةِ مُضْطَرِبٌ ولأنَّهُ وَطْءَ مُحَرَّمٌ للأذى، فلمُ تَنعَلَقْ بِهِ الكفارَةُ كالوَطْءِ في الدُّبُو (2) بِخِلافِ غيْرِهِم الذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ وَطْءَ تَعَلَقْ بِهِ الكفارَةُ كالوَطْءِ في الدُّبُو (2) بِخِلافِ غيْرِهِم الذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ وَطْءَ الحائِض تَلْزَمُهُ كَفارَةٌ كمَا جاءَ في حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الذِي يَأْتِي امْرأَتَهُ وهيَ حائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بدِينارِ أَوْ نِضْفِ دِينارِ "(3).

ويُفَرُقُ ابنُ عباسِ رضي الله عنه في حديثِ آخَرَ بيْنَ مَنْ يَتَصَدَّقُ بالدُينارِ أَوْ نِصْفِ الدِّينارِ فَيَقُولُ: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهيَ حائِضٌ فإنْ كَانَ الدِّينارِ أَوْ نِصْفِ دِينارِ»(4). الدَّمُ عَبِيطاً فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينارِ»(4).

وعلَى أيِّ فإيَّاكِ \_ أختى \_ أنْ تَعُودِي ثانيةً إلى ذلِكَ. ولِزَوْجِكِ أنْ

<sup>(1)</sup> سنن الدارمي (253/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب من قال: عليه الكفارة «الذي يأتي امرأته وهي حائض».

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (474/1 و475): كفارة وطء الحائض.

<sup>(3)</sup> مسند أحمد (237/1). وسنن الدارمي (254/1) كتاب الصلاة والطهارة، باب من قال عليه الكفارة «الذي يأتي امرأته وهي حائض». وسنن أبي داود (657/1) كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضاً ح2168. وفي سنن ابن ماجه (210/1) كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضاً ح640. وفي سنن الترمذي (245/1) كتاب الطهارة، باب 103 ما جاء في الكفارة في ذلك ح136 بتغيير في اللفظ.

 <sup>(4)</sup> سنن الدارمي (254/1) كتاب الصلاة والطهارة، باب من قال: عليه الكفارة «الذي يأتي امرأته وهي حائض» الدم العبيط: الخالص الطري.

يَسْتَمْتِعَ بَكُلِّ جَسَدِكِ تارِكاً ما هُو حَرامٌ في تِلْكَ الفترَةِ. وَلْتَعْلَمِي أَنَّ مِنْ إِلْهِ الخارِجِ لأَنَّهُ مُكَوَّنٌ مِنْ مَوَادً إِفْرازاتِ الجِسْمِ مَا يَجِبُ طَرْدُهُ مِنَ الجِسْمِ إلى الخارِجِ لأَنَّهُ مُكَوَّنٌ مِنْ مَوَادً صَامَّةٍ تَضُرُّ بالجِسْمِ إذا بَقِيَتْ بهِ كالبَوْلِ والبَرَازِ والعَرَقِ والحَيْضِ.

وإذا كانَ الله عزَّ وجَلَّ قدْ حَرَّمَ وَطْءَ الحائِض فلأنَّهُ يَعْلَمُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُ قَبْلَ أَنْ يَعْلِمُ عَبْلَ أَنْ يَعْلِمُ عَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ الإنسانُ هذِهِ الإفرازاتِ أَنَّ المَحِيضَ هوَ أَذًى فأَمَرَ باغْتِزَالِهِ.

وجاءَتِ الدراسَاتُ العِلْمِيَّةُ في هذا المَجالِ فكَشَفَتْ لَنَا عن شَيْءٍ منَ الأَذَى الذِي أَشَارَتْ إليْهِ الآيَةُ الكرِيمَةُ "باغتِزالِ المَخِيضِ". فهذا الدُّكتورُ مُخيى الدينِ طَالُو العَلبي يَقولُ (1): "يَجِبُ الاِمْتِنَاعُ عنْ جِماعِ المرأةِ الحائِضِ مُخيى الدينِ طَالُو العَلبي يَقولُ (1): "يَجِبُ الاِمْتِنَاعُ عنْ جِماعِ المرأةِ الحائِضِ لأَنْ جِمَاعَها يُؤَدِي إلى اشْتِدَادِ النَّزْفِ الطَّمْثِيِّ، لأَنَّ عُرُوقَ الرَّحِمِ تَكُونُ مُختَقِنَةً وسَهْلَةَ التَّمَرُّقِ وسَرِيعَةُ العَطَبِ، كَمَا أَنَّ جِدَارَ المَهْبَلِ سَهْلُ الخَدْشِ، وتُصْبِحُ إمْكانِيَّةُ حُدُوثِ الأَلْتِهَابَاتِ كَبِيرَةً مِمَّا يُؤَدِي إلى الْتِهابِ الرَّحِمِ أَيْضاً، وتُصْبِحُ إمْكانِيَّةُ حُدُوثِ الأَلْتِهَابَاتِ كَبِيرَةً مِمَّا يُؤَدِي إلى الْتِهابِ الرَّحِمِ أَيْضاً، أَوْ يَحْدُثُ الْتِهابِ الرَّحِمِ أَيْضاً، أَوْ يَحْدُثُ الْتِهابِ الرَّحِمِ أَيْضاً، الشَعِبُ الحَيْثِ السَيْعَابِ الرَّحِمِ أَيْضاً، اللَّهُ يَعْدُثُ الْتِهابِ والاِحْتِكاكِ، كمَا أَنَّ جِمَاعَ الحائِض يُسَبِّبُ اشْمِئْزازاً لَدَى الرَّجُلِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَجِ فَيُصَابُ والاِحْتِكاكِ، كمَا أَنَّ جِمَاعَ الحائِض يُسَبِّبُ اشْمِئْزازاً لَدَى الرَّجُلِ وَلَا اللَّهُ عَلْ الْوَجِ فَيُصَابُ والإِخْتِكَاكِ، كمَا أَنَّ جِمَاعَ الحائِض يُسَبِّبُ اشْمِئْزازاً لَدَى الرَّجِلِ وَرُوحِهِ بِسَبَبِ وُجُودِ الدَّمِ ورائِحَتِهِ. وبالتالِي قَدْ يُؤَثُّرُ على الزوج فيُصَابُ والْبِخِنْسِيُّ».

ويَقُولُ الدُّكتورُ البارُ مُتَحَدِّناً عنِ الأَذَى الذي في المَحِيض<sup>(2)</sup>: "يُقْذَفُ الغِشاءُ المُبَطِّنُ لِلرَّحِم بأَكْمَلِهِ أَثناءَ الحَيض. ويَكُونُ الرَّحِمُ مُتَقَرِّحاً نَتِيجَةً لِغَشاءُ المُبَطِّنُ لِلرَّحِم بأَكْمَلِهِ أَثناءَ الحَيض. ويَكُونُ الرَّحِمُ مُتَقَرِّحاً نَتِيجَةً لِقَلَكَ تَماماً، كمَا يَكُونَ الجِلْدُ مَسْلُوخاً فَهُوَ مُعَرَّضٌ بِسُهُولَةٍ لِعُدْوَانِ البَكْتِيزِيَا، ومَن المَعْلُوم طِبِّيّاً أَنَّ الدَّمَ هو خيْرُ بِيئَةٍ لِتَكاثُرِ المِيكُرُوبَاتِ ونُمُوها، وتَقِلُ ومن المَعْلُوم طِبِّيّاً أَنَّ الدَّمَ هو خيْرُ بِيئَةٍ لِتَكاثُرِ المِيكُرُوبَاتِ ونُمُوها، وتَقِلُ

<sup>(1)</sup> كتاب الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب للدكتور عمر سليمان الأشقر من سلسلة «نحو فقه إسلامي أصيل»، ص98 و99. النزف: خروج الدم من الإنسان حتى يضعف. الطمث: الدم والنكاح وذلك عند افتضاض الجارية. النزيف الطمثي: الدم الكثير الخارج من فرج المرأة في فترة الحيض بسبب الجماع. المهبل: مسلك الذكر من الرحِم.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق، ص99.

مُقاوَمَةُ الرَّحِمِ لِلْمِيكُرُوبَاتِ الغازِيَّةِ نَتِيجَةً لِذَلِكَ، ويُصْبِحُ دُخُولُ المِيكْرُوباتِ المَوْجُودَةِ على سَطْح القَضِيبِ يُشَكُّلُ خَطَراً دَاهِماً على الرَّحِم».

ويَرَى الدُّكتورُ البارُّ أنَّ الأذَى يَتَعَدَّى هذا إلى أشياء أخْرَى (١) هيَ:

- ـ امْتِدادُ الالْتِهاباتِ إلى قناتَي الرَّحِمِ فتَسُدُّها وهَذا يُؤَدِّي إلى العُقْمِ أَوْ إلَى العُقْمِ أَوْ إلَى الحَمْلِ خارِجَ الرَّحِم، وهذا أَخْطَرُ أَنْواع الحَمْلِ على الإطلاقِ.
  - امْتِدادُ الالْتِهاباتِ إلى قناةِ مَجْرَى البَوْلِ والمَثانَةِ والكِلِّي.
  - ـ ازْدْيَادُ المِيكْرُوبَاتِ في دَم الحَيض وخاصَّةً مِيكُروبُ السَّيَلاَنِ.

ومَا نَقلهُ الدُّكتورُ البارُ في هذا المَجالِ واسِعٌ بالإِضافةِ إلى ما يَلْحَقُ الزوجَ مِنْ أَضْرارِ هذا الجِمَاعِ، وإلى ما تكون عليه أَكْثَرُ النساءِ الحُيَّضِ أَثناء هذهِ الفَتْرَةِ مِنْ كَآبَةٍ وضِيْقِ مِزَاجٍ. ومَنْ أرادَتِ التَّوَسُّعَ في هذا المَيْدانِ فلتَرْجِعْ إلى المَرْجِع المُشارِ إليهِ.

وأخيراً يَقُولُ: إنَّ عَدَمَ قُرْبِ المرأةِ في المَحِيض طهارةٌ، طهارَةٌ منَ الأنْجَاسِ والأمْرَاضِ والله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ.

سَ18: لِي عَمَّةٌ تَمْتَنِعُ مَنْ طَبْخِ الطعامِ وصُنْعِ العَجِينِ آثناءَ فَتُرَةِ الحَيْضِ بِدَلِيلِ أَنَها فَتُرَةً لاَ تَحْدُثُ لَهَا فيهَا بَرَكَةٌ فيما تَضْنَعُهُ مَنْ طعامٍ وغَيْرِهِ. فهلْ في شرِيعَةِ الله تعالى مَا يُؤَكِّدُ هذا أَوْ يَنْفِيهِ؟

آيَّ أختي، لِتَعْلَمِي أَنَّ هذِهِ الاغتِقادَاتِ اغتِقاداتٌ فاسِدَةٌ، ولوْ تَوَهَّمْنا شَيئاً من هذا القبيلِ لَفَعَلْنَا فِعْلَ اليَهُودِ الذينَ كانُوا يُخْرِجُونَ المرأةَ من البيتِ إذا حاضَتْ، ولا يُجالِسُونَها. وَلْتَعْلَمِي - أختي - أَنَّ الحائِضَ يَجُوزُ لَهَا مُزَاوَلَةُ كُلُ الأشْغالِ والأغمالِ - كمَا سبقتِ الإشارَةُ إلى ذلِكَ في المَبْحَثِ الثاني منَ الفضل الأوَّلِ في البابِ الخامِس - شأنُهَا في ذلِكَ شَأْنُهَا في حالةِ الطَّهْر.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص101.

س 19: كُنْتُ حائِضاً وأنا في سَفَرٍ معَ أَخِي الأَكْبَرِ ، وحانَ وَقْتُ صلاةِ الظُّهْرِ ونَحْنُ أمامَ مَسْجِدِ، فألحَّ أخِي على أنْ أُصَاحِبَهُ لِلْمَسْجِدِ فاسْتَحْيَنِتُ وَذَخَلْتُ المَسْجِدَ وأَدَّنِتُ الصلاةَ. فمَا حُكْمُ ما فعَلْتُ؟

آنَ الأَمْرَ فيه مَعْصِيَّةٌ لله تعالى، فلا يَجِلُّ لِلْمرأةِ إِذَا كَانَتْ حَايْضاً أَنْ تُصَلِّي وَأَنَّ الأَمْرَ فيه مَعْصِيَّةٌ لله تعالى، فلا يَجِلُّ لِلْمرأةِ إِذَا كَانَتْ حَايْضاً أَنْ تُصَلِّي وَاللَّه وَلَا لِلْمَرَاةُ لِلْمَ تُصَلِّ وَلَمْ تَصَمْ وَهَذَا ما أَجْمَعَ عليهِ المُسْلِمونَ، وليْسَ عليها ثانِيّاً أَنْ تَذْخُلَ المَسْجِدَ وتَمْكُنَ فيهِ طِيلَةَ مُدَّةِ أَدَاءِ الصلاةِ، وعلى هذا فأنْتِ آئِمَةٌ فيمَا فعَلْتِهِ، وكانَ عليكِ أَنْ تَعْولِي فيهِ طِيلَةً مُدَّةِ أَدَاءِ الصلاةِ، وعلى هذا فأنْتِ آئِمَةٌ فيمَا فعَلْتِهِ، وكانَ عليكِ أَنْ تَعْولِي لَمْ خَلُورِي لأَخِيكِ امْتِنَاعَكِ وسَبَبَهُ بِطَرِيقَةٍ يَفْهَمُ منها المَقْصُودَ، وذلِكَ بأَنْ تقولي لهُ: «ما شاءَ الله على أي حالٍ» وإلاَّ أَفْصَحْتِ عنْ سَبَبِ امْتِنَاعِكِ ولاَ حَرَجَ في ذلِكَ. وعليكِ أَنْ تَسْتَغْفِرِي ربَّكِ كثيراً من إثم الوُقوفِ بينَ يَدَي الخالِقِ عَيْ وَجَلَّ وأَنتِ كذلِكَ. وإيَّاكِ أَنْ تَسْتَغْفِرِي ربَّكِ كثيراً من إثم الوُقوفِ بينَ يَدَي الخالِقِ عَوْ وَجَلَّ وأَنتِ حائِضٌ، وعليكِ أَنْ تَسْتَغْفِرِي دائماً طاعة الله قبلَ كُلِّ شَيْء بِدَلِيلِ مَعُودِي إلى ذلِكَ، وعليكِ أَنْ تَسْتَخْضِرِي دائماً طاعة الله قبلَ كُلِّ شَيْء بِدَلِيلِ قَوْلِ رسولِ الله ﷺ: «لاَ طاعَة لِمَخُلُوقِ في مَعْصِيَةِ الخالِقِ».

سى20: أريدُ أَنْ أَتناوَلَ حُبُوبَ مَنْعِ الحَمْلِ في شَهْرِ رَمَضانَ لِمَنْعِ مُؤُولِ الحَيْض خِلالَ هذا الشَّهْرِ المُبَارَكِ حتى أَغْتَنِمْ فَضْلَ كُلِّ الصلوَاتِ وَتِلاوَةِ القُرْآنِ والصِّيامِ وقِيامِ لَيْلَةِ القَدْرِ. فهلْ في شرَيعَةِ الله مَا يَمْنَعُ من فَلِكَ؟

﴿ إِنَّ خُرُوجَ دَمِ الْحَيْضِ خُرُوجٌ طَبِيعِيٌّ عندَ المرأةِ، والشيءُ الطَّبِيعِيُّ إِذَا مُنِعَ في وَقْتِهِ فإنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يُلْحِقَ ضَرَراً بالْجِسْمِ، وأَكْثَرُ المُفْتِينَ يَرَوْنَ أَنَّ اللهِ لَهَا. ونَجِدُ النبيَّ ﷺ دَخَلَ عامَ حَجَّةِ المُؤْمِنِينَ عائِشةَ رضي الله عنها وهي تَبْكِي وكانَتْ قَدْ أَحْرَمَتْ اللهِ عنها وهي تَبْكِي وكانَتْ قَدْ أَحْرَمَتْ

سبق تخریجه في ص100، ح4.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه في ص317، ح3.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه في ص83، ح1.

بالْعُمْرَةِ فقالَ لَهَا: «مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟». قالتْ: نَعَمْ، قالَ: «هذا أَمْرُ كَتَبَهُ الله على بَنَاتِ آدَمَ»(١).

فلِمَاذا \_ أختى \_ تُريدِينَ أَنْ تَمْنَعِي شَيْناً كَتَبَهُ الله تعالى رَحْمَةً بِكِ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ، وإذا تَعَذَّرَ عليْكِ بِسَبَبِ الحَيْضِ الصِّيامُ والصلاةُ وتِلاوَةُ القُرْآنِ خِلالَ مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، فالله تعالى قذ فَتَحَ لَكِ بابَ الذِّكْرِ بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ القُرْآنِ خِلالَ مُدَّةٍ مُحَدَّدةٍ، فالله تعالى قذ فَتَحَ لَكِ بابَ الذِّكْرِ بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ مِنْ تَسْبِيحِ وَتَهْلِيلٍ وتَخْمِيدٍ واسْتِغْفارٍ ودُعاء، وفَتَحَ لَكِ بابَ الصَّدَقةِ بالقَوْلِ والْفِعْلِ والنِّيَةِ، وهذا كُلُّهُ منْ أَفْضَلِ الأَعْمالِ. وليْسَ المُهِمُّ اللهُ تعالى مِنَا ولَوْ عَلَى مِنَا ولَوْ صلاةً واحِدةً.

وبِتَتَبُّعِ أَخُوالِ النساءِ في هذا المَجالِ نَجِدُ أَنَّ بَعْضَهُنَّ قَدْ أَسَاءَتْ إلى نَفْسِها بِاسْتِعْمالِ هذهِ الحُبُوبِ لِلْغايَةِ التي ذَكَرْتِ فَتَتَابَعَ نُزُولُ الحَيْض عليْها حتى تَعَدَّتْ أَيَّامَها العادِيَّةَ إلى أَيَّام الإِسْتِحَاضَةِ المُسْتَمِرَّةِ.

س 21: إِنْتَهَتْ مُدَّةُ حَيْضَتي، وكانَ لي عُذْرٌ مُبيحٌ لِلتَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمْتُ بِيَيَّةِ الْغُسْلِ لأَداءِ الصلاةِ. فهلْ يُبَاحُ لِي الجِمَاعُ بعدَ رَفْعِ حَدَثِ الحَيْض بالتَّيَمُّمِ، أَمْ لاَ بُدَّ منَ الطهارَةِ المائِيَّةِ؟

۞: تَسْتَمِرُ حِرْمَةُ الوَطْءِ عندَ المالِكيةِ حتى تَغْتَسِلَ المرأةُ أي تَتَطَهَّرُ بالْماءِ وليْسَ بالتَّيَمُّم، لأنَّ التَّيَمُّمَ في أَصْلِهِ لا يَرْفَعُ الحَدَث، وإنَّما يُبيحُ الصلاةَ في وَقْتِ مَعْلُوم، ولا يَجُوزُ وَطْءُ الحائِضِ المُتَيَمِّمَةِ إلا في حالَةِ فَقْدِ الماءِ مُطْلَقاً أَوْ عُجْزِها عنِ اسْتِعْمَالِهِ(2). وعليه، فأنتِ إلاَّ في حالَةِ فَقْدِ الماءِ مُطْلَقاً أَوْ عُجْزِها عنِ اسْتِعْمالِهِ(2). وعليه، فأنتِ أَدْرَى بِنَفْسِكِ لِتَعْرِفِي دَرَجَةَ الْعَجْزِ عنِ اسْتِعْمالِ الماءِ لِيَتَّضِحَ لَكِ الجَوَالُ أَو المَنْعُ.

س 22: أَعْرِفُ امْرأةً لَهَا مُكْحُلَنان، تَسْتَعْمِلُ إِحْدَاهُما في فَتْرَةٍ

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه فی ص307، ح2.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (473/1): الوطء في الفرج "عند المالكية".

الحيض، وتَسْتَعْمِلُ الأَخْرَى في أيَّامِ الطَّهْرِ، مُعْتَقِدَةً أَنَّ الحَيْضَ نَجاسَةٌ تُصِيبُ الكُخْلَ فلا يَلِيقُ بِها أَنْ تَسْتَعْمِلَهُ أَيَّامَ الطُّهْرِ. فهلْ هذا صَحيحٌ؟

﴿ هَذِهِ اعْتِقاداتٌ فاسِدَةٌ لاَ أَسَاسَ لَهَا مِنَ الصَّحَةِ، ولْتَعْلَمِي وَالْكُحُلِ. وَأَنّهُ لاَ عَلاَقَةَ مُطْلَقاً بيْنَ وُجُودِ الحَيْضِ وبيْنَ العَيْنِ والكُحُلِ. وعليْهِ فمَا على هذِهِ المرأةِ إلاَّ أَنْ تَسْتَعْمِلَ مُكْحُلةً واحِدَةً في جميع أيّامِ الشَّهْرِ، ولاَ يَجِبُ أَنْ تَعْتَبِرَ الحَيْضَ نَجَاسَةٌ يَصِلُ ضَرَرُهَا إلى مَا حَوْلَها مَمّا لَمْ تَرِدْ فيهِ إشارَةٌ في السُّنَةِ النَّبَويَّةِ الشَّرِيفَةِ، ولْتَتَذَكَّر مُعَامَلة وسولِ الله عَلَيْ مع نِسائِهِ وهُنَّ حُيَّضٌ . كما سبقتِ الإشارة إليهِ في المَنْحُثِ الثَّاني من الفَصْلِ الأوَّلِ في البابِ الخامِسِ . وهي حالات تَقُوقُ اسْتِعْمالَ المُكْحُلَةِ.

سَ 23: تكُونُ لي ملابِسُ خارِجِيَّةٌ أَرْتَدِيهَا فَتْرَةَ الحَيْضِ. هلْ يَجُوزُ لي لَجُورُ لي لَجُورُ لي لَجُورُ لي لَجُورُ لي لَجُورُ لي لَجُورُ لي المُخيضِ أَمْ لاَ؟

ج: إنَّ مَا تَلْبَسُهُ المرأةُ منْ ثِيابِ في فَتْرَةِ الحَيْضِ لاَ يُعْتَبرُ نَجِساً مُطْلَقاً لأنَّ الثَّوْبَ لاَ يَنْجُسُ أَيْ لاَ تُصِيبُهُ نَجاسَةٌ وإنْ حَاذَى بَدَنَ مَنْ بِهِ مَطْلَقاً لأنَّ الثَّوْب لاَ يَنْجُسُ أَيْ لاَ تُصِيبُهُ نَجاسَةٌ وإنْ حَاذَى بَدَنَ مَنْ بِهِ مَجاسَةٌ، وعليهِ، فلَكِ أنْ تُعِيدِي لُبْسَ مَا لَبِسْتِهِ فَتْرَةَ الحَيْض إلاَّ مَا أَصابَهُ أَثْرُ مَا لَحَيْض أَوْ بِهِ رَائِحَةُ العَرَقِ مَثَلاً.

س 24: كُنْتُ حائِضاً، وكانَ أَبِي عاجِزاً عنِ الوُضوءِ، فطَلَبَ مُساعَدَتِي لَهُ في وُضُوئِهِ، فوَضَّأْتُهُ إلاَّ أَنَّني فَكَّرْتُ هلْ يَجُوزُ لي ذلِكَ وأَنَا حائِضٌ أَمْ لاَ؟

ج: عنْ مُغِيرَةَ عنْ إبْراهِيمَ «كانَ لاَ يَرَى بَأْساً أَنْ تُوَضَّىءَ الحائِضُ الْمَرِيضَ»<sup>(1)</sup>. وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كانَ ﷺ يُخْرِجُ رأسَهُ إلَيَّ وهُوَ مُغْتَكِفٌ فأغْسِلُهُ وأنَا حائِضٌ»<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> سنن الدارمي (47/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الحائض تمشط زوجها، ح248.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه في ص313، ح1.

سى25: اِخْتَضَبْتُ وأَنَا حائضٌ فقالَتْ لي امرأةٌ إِنَّ الخِضابَ لاَ يَجِبُ أَنْ يُوضَعَ على الْيَلِ في حالةِ الحَيْضِ. فهلْ هذا صَحِيحٌ؟

ج: جاءَ عنْ نافِع مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ نِساءَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه كُنَّ يَخْتَضِبْنَ وهنَّ حُيَّضٌ»<sup>(1)</sup>. وعنْ مُعاذَةَ «أَنَّ امرأةً سَأَلَتْ عائشةَ رضي الله عنها: أتَخْتَضِبُ الحائِضُ؟ فقالَتْ: قَدْ كُنَّا عندَ النبيِّ ﷺ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ»<sup>(2)</sup>.

فكُلِّ منَ الحَدِيثَيْنِ يَنْفِي مَا قالَتْهُ لَكِ المرأةُ. فخِضابُكِ في حالةِ الحَيْض لاَ مانِعَ مِنْهُ، ولاَ أثَرَ لَهُ علَى صِحَّةِ الصلاةِ، بَلْ مِنَ المُسْتَحَبِ ذَلِكَ وَقْتَ حِيضَتِكِ حَتَّى لاَ تَجِدِي حَرَجًا فِي أَمْرِ وُضُوئِكِ وَصَلاتِكِ.

سى26: حاضَتِ ابْنَتِي لأوَّلِ مَرةٍ، واسْتَمَرَّتْ بِها مُدَّةُ الحَيْض مُكَّةً طويلَةً، فإلَى مَتَى تُعْتَبُرُ حائِضاً؟ ومتَى تُصْبِحُ مُسْتَحَاضَةً؟

﴿ بِالنَّسْبَةِ لِلْمُبْتَدَأَةِ إِنِ اسْتَمَرَّتْ بِهَا الْحَيْضُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَنْتَظِرَ وتُمْسِكَ عِنِ الصلاةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وهي أَكْثَرُ الحَيْضِ بِالنَّسْبَةِ لِلْمُبْتَدَأَةِ عَنْ المَالِكيةِ (3) بِدَلِيلِ ما جاءَ عن سُفيانَ قالَ: «إذا كانَتِ المَرأَةُ أَوَّلَ ما تَحِيضُ المالِكيةِ (3) بِدَلِيلِ ما جاءَ عن سُفيانَ قالَ: «إذا كانَتِ المَرأَةُ أَوَّلَ ما تَحِيضُ تَجْلِسُ في الحَيْضِ من نَحْوِ نِسائِهَا» (4). وما زادَ فهُوَ دَمُ عِلَّةٍ وفسادٍ فتُصْبِحُ مُسْتَحاضَةً فيما زادَ عن خَمْسَةً عَشَرَ يَوْماً.

أمًّا لوِ انْقَطَعَ عنها الدَّمُ أثناءَ الخَمْسَة عَشَرَ يَوْماً فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عندَ انْقِطاعِهِ وتُصَلِّي، وتُمْسِكَ عنِ الصلاةِ عندَ نُزُولِهِ إلى أَنْ تَجْمَعَ بيْنَ عَدَدِ أَيَامِ الْخَيْضِ خَمْسَة عَشَرَ يَوْماً، وما زادَ عنْ ذلِكَ فهي اسْتِحاضَةٌ.

<sup>(1)</sup> سنن الدارمي (252/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب في المرأة الحائض تختضب.

<sup>(2)</sup> سنن ابن مآجه بسند صحيح (215/1)، كتاب الطهارة وسننها، باب الحائض تختضب، ح656.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (460/1) مدة الحيض والطهر.

<sup>(4)</sup> سنن الدارمي (11/12)، كتاب الصلاة والطهارة، باب البكر يستمر بها الدم.

ست27: إِنْقَطَعَ عَنِي دَمُ الحَيْضِ مُدَّةً طوِيلَةً بِالسَّنَواتِ، وإذا بي أَحِيضُ مِعْدَما بَلَغْتُ سِنَّ السِّنْينَ. فهل يُعْتَبَرُ هذا دَمَ حَيْضٍ أُمْسِكُ معَهُ عنِ الصلاةِ أَمْ مُعْتَبَرُ اسْتِحاضَةً؟

﴿ اللَّهُ عَلَاءٌ عَنِ الكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ قالَ: ﴿ هِيَ بِمَنْزِلَةِ المُسْتَحاضَةِ تَمْمَلُ كَمَا تَفْعَلُ المُسْتَحاضَةُ ﴿ (1) .

سَ28: في آخِرِ أيام الحَيْض أَوْخُرُ الاغْنِسالَ رَيْثَمَا أَتَأَكَّدُ مِنَ الطُّهْرِ. وقد تَمُرُ صلواتٌ وأنا طاهِرَة وبِدُونِ اغْنِسالٍ، وبغدَما أَتَأَكَّدُ مِنَ الطُّهْرِ أَغْنَسِلُ وأَصَلِّي آخِرَ وَقْتِ اغْنَسَلْتُ فيهِ. فهلْ ما أَفْعَلُهُ صَحِيحٌ؟

آختي، جَزاكِ الله كُلَّ خَيْرٍ، خُذِي كُلَّ هذِهِ الأَمُورِ بِجِدِّيَّةٍ وعِلْم، فَعَلَيْكِ قضاء جَمِيعِ الصَّلواتِ التي كُنْتِ فيها طاهِرَةً منَ الحَيْض، أي : مُنْقَطِعاً عنكِ فيها النَحْيْضُ لأَنَّهُ لاَ يُوجَدُ عُلْرٌ شَرْعِيٍّ مانِعٌ لَكِ منَ الصلاة، وإنَّما الأَمْرُ انْتِظارٌ في غيْرِ مَحَلِّهِ وتَكَاسُلٌ مِنْكِ عنِ الغُسْلِ. وهذا جوابُ الحَسَنِ البَصْري حيثُ قالَ: «إذا طَهُرَتِ المرأةُ في وَقْتِ صلاةٍ ولمْ تَغْتَسِلْ وهي قادِرَةٌ على أَنْ تَغْتَسِلَ قَضَتْ تِلْكَ الصلاة»(2).

س 29: بينما أنا داخِلَ الصلاةِ، وإذا بِي أَشْعُرُ بِنُزُولِ دَمِ الحَيْضَ فَخَرَجْتُ مِنَ الصلاةِ. هِلْ عَلَيَّ قضاءُ هَذِهِ الصلاةِ بعْدَ الغُسْلِ بِاغْتِبارِ أَنَّنِي كُنْتُ طاهِرَةً وَقْتَ الأذانِ أَمْ لاَ أَتْضِي؟

﴿ الله الله عنه الحَسَنُ البَصْري - رحمه الله - قالَ: "إذا صَلَّتِ المرأةُ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ حاضَتْ فلا تَقْضِي إذا طَهُرَتْ" (3).

س 30: تأخَّرْتُ عن صلاةِ العَضر لِعُذْرِ إلى أَنْ دَخَلَ وَقْتُ صلاةِ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (212/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب في الكبيرة ترى الدم.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (217/1)، باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض.

<sup>(3)</sup> سنن الدارمي (217/1)، باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض.

المغربِ فأصْبَحْتُ حائِضاً. هلْ يَلْزَمُني قضاءُ العضرِ بعدَ الطُّهْرِ منَ الحَيْضِ والاغْتِسالِ أَمْ لاَ؟

آي: نعم، يلْزَمُكِ قضاؤها، فكُلُّ صلاةٍ تَبْقَى في ذِمَّتِكِ ما دُمْتِ طاهِرَةً لأَنَّهُ لمْ يُوجَدُ لَدَيْكِ أَيُّ عُذْرِ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُكِ مِنْ أَدَاءِ الصلاةِ إلاَّ تَهَاوُنَكِ، لأَنَّهُ لمْ يُوجَدُ لَدَيْكِ أَيْ عُذْرِ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُكِ مِنْ أَدَاءِ الصلاةِ إلاَّ تَهَاوُنَكِ، وعليْهِ، فيلزَمُكِ قضاءُ العَصْرِ بعدَ أَنْ تَغْتَسِلي بِدَلِيل ما جاءَ عنْ إبْراهِيمَ في المرأةِ تُفَرِّطُ في الصلاةِ حتى يُدْرِكَها الحَيْض قالُوا: تُعِيدُ تِلْكَ الصلاةَ (1).

ست31: شابَّةٌ مُطَلِّقةٌ انْقَطَعَ عنها الحَيْضُ بعدَ طلاقِها ولمْ تَرَ دماً. كمْ تَكُونُ عِدَّتُها؟

هَى: جاءَ عنِ الأوْزاعي أنهُ قالَ: «سَأَلْتُ الزَّهْرِيَّ عنْ رَجُلِ طلَّقَ الْمُوأَتَهُ وهيَ شابّةٌ تَحِيضُ، وانْقَطَعَ عنْها الحَيْضُ حينَ طلَّقها فلَمْ تَرَ دَماً كَمْ تَعْتَدُ؟ قالَ: ثلاثةَ أَشْهُرٍ»<sup>(2)</sup>.

س 32: أتَرَدَّدُ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ على المَسْجِدِ لأداءِ فريضَةِ صلاةِ الجُمُعَةِ بِالمَسْجِدِ، وأَثْرُكُ ذلِكَ وَقْتَ عادَتي الشهْرِيَّةِ، إلاَّ أنَّ صَدِيقَةَ أَكَدَتْ لي أَنَّ ذهابَ الحائضِ إلى المَسْجدِ قَصْدَ سَماعِ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ جائِزٌ دُونَ أنْ تُصَلِّي. فهلْ أقْبَلُ ما قَالَتْهُ أَمْ لاَ؟ وما حُكُمُ الشَّرْع في هذا؟

﴿ أَوْلاً أَقُولُ لَكِ بِأَنَّ صَلاةَ الجُمُعَةِ لَيْسَتْ فَرِيضَةً في حَقِّ النساءِ. وجواباً عن سُؤالِكِ أقولُ: إِنَّ دُخُولَ الحائِض إلى المَسْجِدِ لِلْجُلُوسِ فيهِ طِيلَةَ وَقَتِ سَمَاعِ الخُطْبَةِ نَهَى عنهُ رسولُ الله ﷺ نَهْياً مُطْلَقاً بِدَلِيل قولِهِ عليهِ السلامُ: "لاَ أُحِلُ المَسْجِدَ لِحائِضٍ ولاَ جُنُبٍ" (3)، ولعَلَّ ما سَمِعَتْهُ الصَّدِيقَةُ السلامُ: يَتَعَلَّقُ بِسَماعٍ خُطْبَةِ العِيدَيْنِ حَيْثُ أَمَرَ رسولُ الله ﷺ العَواتِقَ والنساءَ يَتَعَلَّقُ بِسَماعٍ خُطْبَةِ العِيدَيْنِ حَيْثُ أَمَرَ رسولُ الله ﷺ العَواتِقَ والنساءَ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (1/218).

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (2/4/1)، كتاب الطهارة، باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضتها في أيام استحاضتها.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه في ص322، ح1.

والحُيَّضَ بِحُضُورِها كما جاء في حديثِ أَمْ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّها سَمِعَتْ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: "يَخُرُجُ العَواتِقُ وذوَاتُ الخُدُورِ والحُيِّضُ ولْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ ودَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، ويَعْتَزِلُ الحُيِّضُ المُصَلِّى (1). ورسولُ الله ﷺ لا للخَيْرَ ودَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، ويَعْتَزِلُ الحُيْضُ المُصَلِّى (1). ورسولُ الله ﷺ لا يَنْطِقُ عنِ الهَوَى، فقد أجازَ لِلْحائِضِ الحُضُورَ لِسَماعِ خُطْبَةِ العِيدَيْنِ لأَنَّها تَحُونُ بِالمُصَلِّى، والمصلَّى ليْسَتْ مَسْجِداً فتَسْمَعُ الخُطَبَةَ وفي وقتِ الصلاةِ مَعْتَزِلُ المكانَ.

س 33: قذ تُصادِفُ حِصَّةُ التزبِيةِ الإسلامِيَّةِ بِالقِسْمِ يَوْمَ حَيْضَتِي فَأَكُونُ مُلْزَمَةً بِالقِسْمِ يَوْمَ خَيْضَتِي فَأَكُونُ مُلْزَمَةً بِاسْتِظْهارِ النُّصُوصِ القُرْآنِيَّةِ وكِتابَتِها، وأَسْتَخيي أَنَ أُخبِرَ الْأَسْتاذَ بِذلِكَ خَاصَةً وأنَّني أَذُرُسُ معَ الذُّكُورِ، وبِالإضافَةِ إلى هذا لاَ يُمْكِنُني أَنْ أَمْتَنِعَ مِنْ طَلِكَ مَرَّةً في كُلُ شَهْرٍ. فماذا يَلْزَمُني في هذا المَوْقِفِ؟

﴿ لَقَدْ أَجَازَ المَالِكِيةُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الفُقهاءِ لِلْمِرَأَةِ الْحَائِضِ المُسْتَرْسَلِ دَمُهَا القراءةَ اليَسِيرةَ مِنَ القُرآنِ عندَ ضَرُورَةِ التَّغلِيمِ، إلاَّ أَنَّ حِفْظَهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كِتَابٍ عَادِيٍّ كَكِتَابِ التربيةِ الإسْلامِيَّةِ المُقَرَّرِ بِالمَدَارِسِ مَثَلاً، ولا يَكُونَ مِنْ كِتَابٍ عَادِيٍّ كَكِتَابِ التربيةِ الإسلامِيَّةِ المُقَرِّرِ بِالمَدَارِسِ مَثَلاً، ولا يَعْوَرُ مِنَ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ. وفُقهاءُ المُسلِمينَ أَجْمَعُوا على مَبْدَإ هوَ (الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدْرِها).

س 34: سافَرْتُ لِزِيارَةِ بَعْضِ الأقارِبِ، وكانَ من عادَتِي أَنَّنِي أَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ منْ كِتابِ الله عزَّ وجلَّ قبْلَ نَوْمي مِمَّا اضْطَرَّني إلى حَمْلِ المُصْحَفِ الشريفِ معِي في سَفَرِي، وعندَ عَوْدَتي كُنْتُ في فَتْرَةِ حَيْضٍ، فاختَرْتُ في المُضحَفِ. وسُؤالِي هوَ: هلْ يَجُوزُ لي حَمْلُهُ بِالْحَقِيبَةِ ولوْ أَنَّني غيرُ طلعِرَةِ أَمْ لاَ؟

중: أَختي، أُبارِكُ لَكِ أَوَّلا قِراءَتَكِ المُسْتَمِرَّةَ لِكِتابِ الله تعالى،

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (84/1)، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين. وفي سنن الترمذي (419/2)، كتاب الجمعة، باب 36 ما جاء في خروج النساء إلى العيدين، ح538 بتغيير في اللفظ. وفي سنن الدارمي (377/1)، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى العيدين.

وأَدْعُو الله أَنْ يَرْزُقَكِ وإِيَّانَا النَّباتَ على الطَّاعةِ. وجَواباً عنْ سُؤالِكِ أَقُولُ: إِنَّهُ لاَ يَخْلُو بَيْتُ مِنَ البُيوتِ منَ المُضحَفِ الشَّرِيفِ، فكانَ بِإمْكانِكِ أَنْ تَتَأَكَّدِي منَ السُّورَةِ والآيَةِ اللَّتَيْنِ أَنْتِ عندَ نِهايَتِهِما، وتُتَابِعِي التَّلاوَةَ في مُضحَفٍ آخَرَ غيْرِ مُصْحَفِكِ لِلْخُرُوجِ منْ هذا المَأزِقِ.

ومِمًا يَراهُ المالِكيةُ أَنَّ المُصْحَفَ إِنْ حُمِلَتِ الأَمْتِعَةُ وهوَ فِيها جازَ لِلْحائِضِ حَمْلُهُ إِنْ قُصِدَ حَمْلُ الأَمْتِعَةِ ومَعَها القُرْآنُ، أَمَّا إِنْ قُصِدَ حَمْلُ المُصْحَفِ حَمْلُهُ وسَطَ الأَمْتِعَةِ لأَنَّكِ عاجِزَةً المُصْحَفِ حَرُمَ حَمْلُهُ. وعليْهِ فيَجُوزُ لَكِ حَمْلُهُ وسَطَ الأَمْتِعَةِ لأَنَّكِ عاجِزَةً عنْ إِذَالَةِ الحَيْض. أَمَّا لَوْ كُنْتِ جُنُباً فَلاَ يُمْكِنُكِ حَمْلُهُ لأَنَّ الجَنابَةَ لَكِ القُدْرَةُ على إِزَالتِها(1).

سى35: منَ الوَسائِلِ الطُّبِيَّةِ الحَديثةِ وُجُودُ قِطَعِ صَغِيرَةٍ منَ القُطْنِ تُدْخِلُها المرأةُ في فَرْجِهَا أثناءَ فَتْرَةِ الحَيْض لِتَنَجَّمَعَ بِهَا قَطَراتُ الحَيْض، ثمَّ تَجْذِبُها منْ خيطٍ يَبْقَى مُدَلِّى مِنْها بعدَ مَلْئِها بالدَّمِ، وهذِهِ القِطَعُ بَدَلَ الخِرْقَةِ التي كانَتْ تَحْتَشِي بها المرْأةُ.

والسُّوْالُ المَطْرُوحُ هوَ: هلْ يَجُوزُ وَطْءُ الحائِض بعدَ اسْتِعمالِ هقِهِ القَطْنِيَّةِ ما دامَ ذَكَرُ الزَّوْجِ لا يَمَسُّ نجاسَةَ الحَيض لأنَّهُ سَيَكُتَّفي بمُقَلِّمَةِ الفَرْجِ فقط؟

﴿ أَخْتَى ، مَا دَامَتِ الآيَةُ الكريمَةُ : ﴿ فَأَعْتَرِنُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِينِ ﴾ تُصَرِّحُ - بِفَصِيحِ العِبارَةِ - بِتَحْرِيمِ الوَطْءِ فَثْرَةَ الحَيْض ، فلاَ حَاجَةَ لأَنْ نَتَحَايَلَ على شَيْء حَرَّمَ الله تعالى لأَنَّ «التَّحَايُلَ على الحَرَامِ حرَامٌ » كمَا أَجْمَعَ على ذلِكَ الفُقهاءُ . حتى لا نَقُومَ بمِثلِ فِعْلِ اليَهُودِ الذِينَ حَرَّمَ الله عليهِم الصَّيْة يَوْمَ السَّبْتِ فَجَعَلُوا خنادِقَ وحوَاجِزَ بالسَّاحِلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ لِتَتَجَمَّعَ بِهَا أَسْمَاكُ يُومَ السَّبْتِ ويَجْمَعُونَها يومَ الأَحَدِ .

أختى، لِماذا نُتِيحُ الفُرْصَةَ لِلشَّيْطانِ لِيُوقِعَنا في حِبالِهِ بِفِعْلِ الحَرَامِ؟

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (297/1) ما يحرم بالحدث الأصغر أو ما يمنع منه.

قَلْيَغْرِفِ الزَّوْجُ أَنَّ الله تعالى حَرَّمَ الجِماعَ وهوَ مُجَرَّدُ لِقاءِ الْخِتانَيْنِ في فَتْرَةِ الْحَيْض فقد الْحَيْض. وإذا كان الله تعالى قد حَرَّمَ عليْهِ وَطْءَ مَكانِ خُرُوجِ الحَيْض فقد أَبُاحَ لَهُ التَّمَتُّعَ بِجَسَدِ المرأةِ كُلِّهِ ما عدا الدُّبُرَ. جاءَ عنْ مالِكِ عنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رسولَ الله عَلَيْهِ فقالَ: "مَا يَجِلُّ لي من امرأتِي وهي حائِضٌ؟ فقالَ رَبُولاً مَا مَا اللهُ عَلَيْهِ الزَارَها ثمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلاَها»(1). ثمَّ لِيَعْلَمِ حائِضٌ؟ فقالَ يَعِلْهُ المَادَةَ قَصِيرَةٌ لِيُرْفَعَ عنهُ الحاجِرُ ويَفْعَلَ ما بَدَا لَهُ.

س 36: كثيراً ما تَكُونُ الجنابَةُ مانِعاً لي من أداءِ الصلاةِ في وَقْتِها معَ مُرُوفِ العملِ المُسْتَمِرُ التي تَمْنَعُني مِنَ الغُسْلِ، مِمَّا يَضْطَرُّنِي إلى جَمْعِ لَوْقاتِ الصلواتِ الخَمْسِ إلى آخِرِ النَّهارِ بعدَ عَوْدَتي منَ العمَلِ ليلاً. أَوْ الضَّطُرُ لأَمْتَنِعَ منَ الجِماعِ لأداءِ الصلاةِ في وقتِها. ولسْتُ مُرْتاحَةً إلى الحالَتينِ مَعاً. فهل اسْتِمْرَارِيةُ عَمَلي طولَ اليومِ يُبيحُ لي تأخِيرَ الصلاةِ عن وَقْتِها؟ وهلْ هُناكَ حَلِّ صَوابٌ في شريعةِ الله تعالى؟

آن الصَّوابُ في شرِيعَةِ الله تعالى هوَ أَنْ تُعْطِيَ لِكُلِّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ، فعليْكِ أَنْ تَحْرِصِي على أَداءِ فريضَةِ الصلاةِ في وَقتِها، وهذا حَقَّ من حُقُوقِ الله سُبْحَانَهُ على عِبادِهِ. كمَا عليْكِ أَنْ تُلَبِّي رَغْبَةَ زَوْجِكِ الجِنسِيَّةَ لَا شُبْحَانَهُ على عِبادِهِ. كمَا عليْكِ أَنْ تُلَبِّي رَغْبَةَ زَوْجِكِ الجِنسِيَّةَ لَا مَنْ حُقوقِهِ \_ وسَلْبُ حَقَّهِ هذا خَطَرٌ عليْكِ \_ والجَمْعُ بينَهُما يَنْبَعِثُ مَنْ قَلْبِ مُؤْمِنَةٍ بِهذِهِ الحُقوقِ كُلَّ الإيمانِ، ويَحْتاجُ ذلِكَ إلى شَيْءِ منَ مَنْ قَلْبِ مُؤْمِنَةٍ بِهذِهِ الحُقوقِ كُلَّ الإيمانِ، ويَحْتاجُ ذلِكَ إلى شَيْءِ منَ فَضْحِيَّةٍ والجِرْص كمَا نُضَحِي ونَتْعَبُ مَنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ رَغَبَاتِنا الدُّنْيَويَّةِ. ومَا ثَحْقِيقِ وَالْجَرْص كمَا نُضَحِي ونَتْعَبُ مَنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ رَغَبَاتِنا الدُّنْيَويَّةِ. ومَا ثَحْمَهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ 
وطُرُقُ الجَمْعِ بيْنَهُما كثيرَةٌ، اخْتارِي مِنْها ما يُلاَئِمُ ظُرُوفَكِ:

أ ـ الغُسْلُ بعدَ الجِماعِ مُباشَرَةً في وَقْتِ لاَ يَتَجَاوَزْ عَشْرَ دَقَائِقَ.

ب ـ الاستيقاظُ قَبْلَ وَقْتِ أَداءِ صلاةِ الفَجْرِ بِرُبُعِ ساعَةِ منْ أَجْلِ لَعُسْل.

سبق تخریجه في ص56، ح3.

فكَمَا أَنَّكِ تَحْرِصِينَ على عَدَمِ تأخِيرِ مَوْعِدِ العَملِ فكذلِكَ يَلْزَمُكِ الحِرْصُ أَكْثَر على الغُسْلِ لأداءِ الصلاةِ في وَقْتِها.

ج - تأخِيرُ الجِمَاعِ - إنْ قَبِلَ الزَّوْجُ - إلى مَا بعْدَ صلاةِ الفَجْرِ ثمَّ مُوَالاَّنَهُ بِالغُسْلِ مُبَاشَرَةً.

فهذِهِ حُلُولٌ اخْتارِي في كُلِّ ظَرْفِ ما يُناسِبُهُ مِنْها، ولَكِ الأَجْرُ والتَّوابُ بإذنِ الله تعالى.

ســ37: أكُونُ في فَتْرَةِ الحَيْضِ، وتَضْطرُنِي الظُّرُوفُ إلى حَمْلِ بَعْضِ الكُتُبِ المُشْتَمِلةِ على سُورِ وآياتٍ تُرازَيَّةٍ كَكُتُبِ التَفْسِيرِ مَثَلاً والفِقْهِ والأَذْكارِ. فهلْ هُناكَ مانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ حَمْلِها أَمْ لاَ؟

﴿ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ كُتُبٍ مُشْتَمِلةٍ على سُورٍ وآياتٍ قُرْآنِيَّةٍ أَنْنَاءً فَتْرَةِ الْحَيْضِ إِنْ كَانَ التَّفْسِيرُ فيها أَكْثَرَ مِنَ النصُوصِ القُرْآنِيَّةِ فهي لَيْسَتْ مُضحَفاً، أَمَّا إِذَا كَانَ القُرْآنُ أَكثرَ مِنَ التَّفْسِيرِ أَوْ مُسَاوِياً لَهُ فلاَ يَجُورُ مُضحَفاً، أَمَّا إِذَا كَانَ القُرْآنِيَّةِ مَنْ التَّفْسِيرِ أَوْ مُسَاوِياً لَهُ فلاَ يَجُورُ حَمْلُها(1)، وتُتَجَنَّبُ قِراءة النُّصُوصِ القُرْآنِيَّةِ أَثناءَ فَتْحِ الكِتابِ \_ إلاَّ حَمْلُها(1)، وتُتَجَنَّبُ قِراءة النُّصُوصِ القَرْآنِيةِ مَنْ لِنَصُوصِ القَرْآنِيةِ مَنْ لِنَصُوصِ القَرْآنِيةِ مَنْ لَفْسِيرٍ وَأَحْكَام.

سى38: كُنْتُ حائِضاً ورأَيْتُ زؤجي يَسْجُدُ سَجْدَةَ التلاوَةِ فَسَجَدْتُ مَعَةُ لاَنْنِي أَغْرِفُ أَنَّ المُسْتَمِعَ لآيَةِ سَجْدَةِ التِّلاوَةِ يُلزَمُ بِالسُّجُودِ كَذَلِكَ. إلاَّ أَنْنِي شَكَكَت في وُجُوبِ أَدائِها عَلَيَّ ما دُمْتُ حائِضاً. فمَا هوَ الصوابُ في شريعَةِ الله تعالى؟

﴿ سَجْدَةُ التلاوَةِ هِيَ سُجُودٌ لله عزَّ وجلَّ تَتَوَفَّرُ فِيها شُرُوطُ الصلاةِ مِنْ طهارَةٍ واسْتِقْبالِ القِبْلَةِ وسَثْرِ العَوْرَةِ ومِنْها تَغْطِيَّةُ الرأسِ بِالنَّسْبَةِ لِلْمرأةِ. وما دامَ الحَيْضُ أَسْقَطَ عنكِ الصلاةَ فكذلِكَ أَسْقَطَ عنكِ سَجْدَةَ التلاوةِ. فمَا

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (296/1) ما يحرم بالحدث الأصغر.

عليْكِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَغْفِرِي رَبَّكِ وَلاَ تَعُودِي إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الله غَفُورُ رَحِيمٌ. وهذا بِدَليل حديثِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه «أَنهُ سُثِلَ عنِ الحائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لاَ تَسْجُدُ لائَها صلاةً» (1).

ست39: طلبت مِنْ إِخدى الأخواتِ تَغْسِيلَ أُمِّي لِمَا أَغْرِفُ فيها مِنْ صَلاحٍ وَثِقَةٍ، فَامْتَنَعَتْ رَغْمَ الشَّرْعِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حائِضاً. ما حُكْمُ الشَّرْعِ فِي تَغْسِيلُ الحَائِضِ لِلْمَيْتَةِ؟

﴿ مِمَا يُسْتَحَبُّ فِي الغَاسِلِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً أَمِيناً عَارِفاً بِأَحْكَامِ الغُسْلِ (2) مِمَا يُسْتَحَبُّ فِي الغَاسِلِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً أَمِيناً عَارِفاً بِأَحْكَامِ الغُسْلِ (2) مِعْلِيلِ حَديثِ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: طِيْعَسُلْ مَوْتَاكُم المَأْمُونُونَ (3).

أمًّا ما يَتَعَلَّقُ بِطهارةِ الغاسِلِ<sup>(4)</sup> فَهُوَ مَحَلُّ خِلافٍ، وَقَدْ كَرِهَ الإمامُ مالكُّ تَغْسِيلَ الحائِضِ وَالجُنُبِ المَيِّتَ بِاغْتِبارِهِ أَمْراً تَعَبُّدِياً. وَلَيْسَ هُناكَ مِنَ الأَئِمَّةِ مَنْ يُحَرِّمُ ذلكَ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ لا يَشْتَرِطُ الطهارَةَ فِي الغاسِلِ مُطْلَقاً كالحَنابِلَةِ.

وَانْطِلَاقاً مِنْ حُكْمِ الإمامِ مالكِ يَجْدُرُ بِهَذِهِ الأَحْتِ أَنْ تَمْتَنِعَ مَا دَامَتْ حَاتِضاً، وَيَكُونُ تَقْدِيمُ غَيْرِهَا مِمَّنْ تَوَقَرَتْ نِيهَا شُروطُ الْتَغْسِلِ أَبْولَى مَرَالِا تَوَلَّتُ هِي يِالاَكْتِفاءِ بِالإِرْشادِ وَالنُّصْحِ لِغَيْرِها مِمَّنْ لَيْسَتْ حائِضاً ما دامَت تُولُويَةُ العِلْمِ وَالأَمانَةِ ثَابِتَةً كَما جاءَ في حَديثِ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قل رَسولُ الله عَنها قالَتْ: قلل رَسولُ الله عَنها فَرَبُكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَمَنْ تَوْفَقَ عِندَهُ حَظّاً مِنْ وَرَعِ وَأَمانَةٍ (6).

<sup>(1)</sup> سنن الدارمي (236/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد.

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (461/2).

<sup>(3)</sup> سنن ابن ماجه (469/1)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، ح1461.

المُفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (49/11).

ك) رواه أحمد، وفي إسناده جابر الجعفي وفيه كلام كثير، ورواه الطبراني في الأوسط.



## الفصل الثاني دَمُ النَّفَاسِ



النَّفاسُ هوَ الدَّمُ الخارِجُ منْ قُبُلِ المرأةِ عندَ وِلاَدَتِها معَ الوِلادَةِ أَوْ بَعْدَها. ومُدَّتُهُ تَخْتَلِفُ بينَ النساءِ<sup>(1)</sup> فهُناكَ:

1 ـ المُدَّةُ الدُّنْيَا: أَيْ أَقَلُ أَيَامِ النَّفَاسِ عندَ المرأةِ. وقدْ قالَ الأَئِمَّةُ: لاَ حَدَّ لأَقَلُهِ ما دَامَ لَمْ يَرِدْ في الشَّرْعِ تَحْدِيدُهُ، فتَخْتَلِفُ المُدَّةُ بِينَ المرأةِ والأَخْرَى. فقدْ تَكُونُ قلِيلَةً وقدْ تَكُونُ كثيرَةً، وهذا مَا نَفْهَمُهُ منْ حَدِيثِ أَسِ رضي الله عنهُ قالَ: «كَانَ رسولُ الله ﷺ وَقَتَ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْماً إلا أَنْ رَصَى اللهُ عنهُ قالَ: «كَانَ رسولُ الله ﷺ وَقَتَ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْماً إلا أَنْ تَرَى الطَّهْرَ قَبْلَ ذلِكَ» (2).

فيَظْهَرُ منَ الحديثِ الشريفِ أنَّ رسولَ الله ﷺ حَدَّدَ أَيَّامَ نِفَاسِ المرأةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً بِاعْتِبارِهِ هوَ الغالِبُ بينَ النساءِ، ولمْ يُحَدِّدُ أُقلَّهُ وهوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ هذِه العِبارَةِ «فإنْ رَأْتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذلِكَ» دُونَ أَنْ يُحَدِّدَهُ. فمَتَى انْقَطَعَ دَمُها انْتَهَى نِفَاسُها، وعليْها أَنْ تَغْتَسِلَ لِتُصْبِحَ طاهِرَةً.

وقدْ يَصِلُ الحَدُّ إلى دَرَجَةِ أَنَّ المرأةَ تَلِدُ ولمْ تَرَ دَماً كمَا رُوِيَ أَنَّ امرأةً على عهدِ رسولِ الله ﷺ وَلَدَتْ فلَمْ تَرَ نِفاساً فسُمِّيتْ «ذاتَ الجُفُوفِ».

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (466/1) مدة النفاس.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه فی ص61، ح1.

2 - المُدَّةُ الغالِبَةُ: أي التِي تَغْلِبُ عندَ أكثرِ النساءِ كمَا أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ من أضحابِ رسولِ الله على والتابِعِينَ ومَن بَعْدَهُمْ على أنَّ النُّفَساءَ تَدَعُ الصلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إلا أن تَرَى الطُهْرَ قبْلَ ذلِكَ فإنَّها تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي فإن رَأْتِ الدَّمَ بعدَ الأرْبَعِينَ فإنَّ أَكْثرَ أهْلِ العِلْمِ قالُوا: لا تَدَعُ الصلاةَ بعدَ الأرْبَعِينَ فإنَّ أَكْثر الفُقهاءِ.

ويُرْوَى عنِ الحَسَنِ البَصْرِي أَنَّهُ قالَ: «تَدَّعُ الصلاةَ خَمْسِينَ يَوْماً إذا لمْ تَرَ الطُّهْرَ. ويُرْوَى عنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ والشَّعْبِي سِتِّينَ يَوْماً»<sup>(1)</sup>.

إِلاَّ أَنَّ الأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ على أَنَّ أَغْلَبَ أَيَامِ النُّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْماً، وهيَ أَدِلَّةٌ مُتَعَاضِدَةً بَالِغَةٌ حَدَّ الاِحْتِجاجِ وقوَّةِ الاِسْتِذْلاَلِ.

والواجِبُ على النُّفَساءِ الوُقُوفُ عِنْدَ الأَرْبَعِينَ يوماً إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَلَ ذَلِكَ كَمْا ذَلِّكَ كَثِيرٌ مِنَ الأحاديثِ مِنْها:

- حدیث أم سَلَمَة رضي الله عنها قالت: «كانَتِ النُّفَساءُ تَجْلِسُ على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ أُرْبَعِینَ یوماً، فَكُنَّا نَظٰلِي وُجُوهَنا بِالوَرْس منَ تَكَلَفٍ»(2).
- حديث أنس رضي الله عنه قال: «كانَ رسولُ الله ﷺ وَقَتَ لِلنَّفساءِ
   رُمْعِينَ يوماً»<sup>(3)</sup>.
- 3 \_ المُدَّةُ القُصْوَى: أَيْ أَكْثَرُ مَا يُمْكِنُ مِنْ أَيَامِ النَّفَاسِ، وأَكْثَرُهُ عندَ

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (258/1 و259)، كتاب الطهارة، باب 105 ما جاء في كم تمكث النفساء؟ آخر باب 105.

<sup>(25)</sup> سنن الترمذي (256/1)، كتاب الطهارة، باب 105 ما جاء في كم تمكث النفساء؟ ح139. وفي سنن ابن ماجه (213/1)، كتاب الطهارة، باب النفساء كم تجلس، ح648. وفي سنن الدارمي (229/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب وقت النفساء، بتغيير في اللفظ. الوَرْس: نبات أصفر طيب الرائحة يُصبَغ به. الكلف: حمرة كدِرة تعلو الوجه فتغير بَشَرَته.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه في ص61، ح1.

المالِكيةِ سِتُونَ يَوْماً، واعْتَمَدُوا في ذلِكَ على الاِسْتِقْراءِ وَتَتَبُّعِ أَحُوالِ النساءِ، وليْسَ لَهُمْ على ذلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيُّ. بيْنما جعَلَ غيْرُهُم الأَرْبَعِينَ يَوْماً هوَ المُدَّةُ القُصْوَى واعْتَبَرُوا ما زادَ عنْ ذلِكَ اسْتِحاضَةً.

## 1 - المبحث الأول: مَا يَحْرُمُ على النُّفَساءِ:

يَحْرُمُ على النُفساءِ ما دامَ دَمُها مُسْتَرْسَلاً، ولمْ تَرَ طُهْراً كُلُّ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنابَةِ. وَقُصِيلُ ذَلِكَ سَبَقَ في بابٍ مَوَانِعِ الحَيْضِ والجَنابَةِ. أمَّا مُلَخَصُهُ فَهُوَ مَا يَلِي:

- 1 ـ الصلاةُ فريضَةً كانَتْ أَوْ نَفْلاً، وكذلِكَ سُجُودُ التُّلاوَةِ.
  - 2 مَسُّ المُصْحَفِ.
  - 3 ـ دُخُولُ المَسْجِدِ.
    - 4 ـ الطُّوَافُ.
    - 5 \_ الإغتِكاف.
    - 6 ـ قِراءة القُرْآنِ.
      - 7 الصّيامُ.
      - 8 الجمَاعُ.

## 2 ـ المبحث الثاني: الفَرْقُ بيْنَ الحَيْضِ والنَّفَاسِ:

يَفْتَرِقُ الحَيْضُ عنِ النَّفاسِ في ثلاثةِ أُمُورٍ هيَ:

أ ـ الاِغتِدادُ يَكُونُ بِالحَيْضِ ولاَ يَكُونُ بِالنَّفاسِ: أَيْ: أَنَّ عِدَّة المُطَلَّقَةِ يَكُونُ بِالنَّفاسِ: أَيْ: أَنَّ عِدَّة المُطَلَّقَةِ يَكُونُ بِثلاثةِ قُرُوءٍ كَمَا تُشِيرُ الآيَةُ الكرِيمَةُ: ﴿ وَٱلْعُلَاَلَانَ يَرَّبَطَنَ إِلَّانُسِهِنَ ثَلَكَةً وَرُءً وهي وإنْ كانَتْ منْ أَسْماءِ الأضدادِ أَيْ: قَدْ وهي وإنْ كانَتْ منْ أَسْماءِ الأضدادِ أَيْ: قَدْ

<sup>(1)</sup> البقرة: 228.

تَغْنِي الحَيْضَ وقَدْ تَغْنِي الطُّهْرَ منَ الحَيْضِ فإنَّ النَّفَاسَ لاَ يُغْتَبُّرُ قُرْءاً.

ب ـ عَدَمُ اغْتِبارِ مُدَّةِ النَّفاسِ على المُولَى عليْهِ في مُدَّةِ الإيلاَءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرَبَعَةِ أَشَهُرٍ ﴾ (1).

والإيلاَءُ: هوَ أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ بِالله تعالى أَلاَّ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ، وهذِهِ الْمُدَّةُ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ فيها نُفَساءَ لاَ تُعْتَبَرُ منَ الإيلاَءِ.

ج ـ بُلُوعُ الأُنْثَى يَكُونُ بِالحَيْض بينما النّفاسُ لا يُوجِبُ البُلُوعَ لِحُصُولِهِ قَبْلَهُ بِالْحَمْلِ لأنَّ الوَلَدَ يَنْعَقِدُ مَنَ الرَّجُل والمَرْأَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلِنَظُرِ ٱلْإِنْكُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّلَةِ دَافِقِ ۞ يَحْثُ مِنْ بَيْنِ ٱلشَّلْبِ وَالثَّرَآبِبِ ۞ (2).



<sup>(1)</sup> البقرة: 226.

<sup>(2)</sup> الطارق: 5 ـ 7. ماء دافق: يعني المني يخرج دفقاً من الرجل والمرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله تعالى، ولهذا قال تعالى: ﴿ يَمْنُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلمُثَلَبِ وَٱلثَرَابِ ﴿ يَعْنِي: من صلب الرجل وترائب المرأة، أي: صدرها: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/256) تفسير الآيات 5 ـ 7 من سورة (الطارق).



### أنتِ تَسْألِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ

**- - گ** س1: وَفَ

ست1: وَضَعْتُ بِعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِ الحَمْلِ المُعْتَادَةِ إِلاَّ أَنَّنِي لَمْ أَرَ أَثْراً لِللَّمِ، فَمَتَى يَجِبُ عَلَيَّ الْغُسْلُ في هذِهِ الحالةِ؟ وهلْ هوَ واجِبٌ عَلَيَّ رَغْمَ انْعِدام دَم النَّفاسِ أَمْ لاَ؟

َى ۚ فَي هَذِهِ الحالةِ يَجِبُ عَلَيْكِ الغُسْلُ بَعَدَ الْوَضْعِ وَبَغْدَمَا اتَّضَحَ لَكِ عَدَمُ نُزُولِ دَمِ النَّفَاسِ. والغُسْلُ واجِبٌ عليْكِ بَعْدَ الوِلاَدَةِ سَواءٌ نَزَلَ مِنْكِ دَمُّ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ.

س2: نَزَلَ مِنِّي سِقْطٌ لَمْ يَبْلُغْ أَشْهُرَهُ الكامِلَةَ (مِنْ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ) وظَلَلْتُ أَنْتَظِرُ الْقِطاعَ الدَّمِ مُدَّةً إِلاَّ أَنَها اسْتَمَرَّتْ مُدَّةً تَزيدُ على الْعِشْرِينَ يَوْماً. فهلْ هذا يُعْتَبَرُ دَمَّ نِفاسٍ رَغْمَ أَنَّ المَوْلُودَ غيرُ تَامُ الأَشْهُرِ أَمْ هوَ دَمُ اسْتِحاضَةٍ؟

َى: الدَّمُ الخارِجُ منَ الرحِم بعدَ الوِلادَةِ سَواءٌ كَانَ المَوْلُودُ تَامَّا كَامِلَ الْشُهُرِ أَوْ كَانَ المَوْلُودُ تَامَّا كَامِلُ الأَشْهُرِ أَوْ كَانَ سِقْطاً تَجَاوَزَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ دَمُ نِفَاسٍ، ويَخْتَلِفُ تَحْدِيدُ مُدَّتِهِ بِينَ المرأةِ والأَخْرَى، وما دامَ الدَّمُ النازِلُ عليْكِ لَمْ يَتَجَاوَزِ الأَرْبَعِينَ يَوْماً فَهُوَ دَمُ نِفَاسِ وَلَيْسَ دَمَ اسْتِحاضَةٍ.

ست3: إنْقَطَعَ دَمُ النّفاسِ بعدَ وِلاَدَتِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وكانَ الشَّهْوُ شَهْرَ رَمَضانَ، وأكَدَتْ لي سَيْدَةٌ أَنَّ أيامَ النّفاسِ رُخْصَةٌ لِي بِتَمَامِها وهيَ الأَرْبَعُونَ يَوْماً ولَوِ انْقَطَعَ الدَّمُ. فلمْ أَصُمْ ولَمْ أُصَلٌ ما تَبَقَّى مِنْ رَمَضانَ رَغْمَ طُهْرِي فَمَا العَمَلُ؟

﴾: أقولُ لَكِ ـ أختى ـ إنَّ الله عزَّ وَجَلَّ يُعْبَدُ بِعِلْم وليْسَ بِجَهْلٍ،

والله تعالى يَأْمُرُنا أَنْ نَسْأَلَ أَهْلَ الذُّكْرِ والعِلْم في حالةِ جَهْلِنَا لِنَسِيرَ على بَيْنَةٍ مَنْ أَمْرِنا. فَمَا أَفْتَتْكِ بهِ السَّيِّدَةُ ضَلاَلٌ تَتَحَمَّلُ وِزْرَهُ. ومَا أَثْقَلَهُ مِنْ وِزْرٍ!

وجَواباً عنْ سُؤالِكِ أقولُ: لا يَحِقُ لامرأةِ طاهِرَةٍ منْ دَمِ النُفاسِ طُهْراً كَامِلاً أَنْ تُتَابِعَ الإفطارَ في رَمَضانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، والرسولُ ﷺ وقَّتَ لِلنُفساءِ لَرْبَعِينَ يَوْماً إلاَّ أَنْ تَرَى الطَّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ. فكانَ عليْكِ أَنْ تَغْتَسِلي بعدَ انقطاعِ اللَّمْ مَهْمَا كانَتِ المُدَّةُ داخِلَ الأرْبَعِينَ، وكانَ عليْكِ أَنْ تَصُومِي وتُصَلِّي. وكَفَّارَةُ ذَلِكَ قَضاءُ الأيامِ التي أَفْطَرْتِ فِيها معَ كَثرَةِ الإِسْتِغْفارِ، والنَّدَمِ على ما ارْتَكَبْتِهِ، والإكثارِ منْ أَفْعالِ الطَّاعَةِ والبِرِّ عَسَى رَبُّكِ أَنْ يَتَقَبلَ تَوْبَتَكِ.

سے: كانتِ المرأةُ حامِلاً ووَضَعَتْ مَوْلُودَها بعدَ أَنْ مَاتَ زَوْجُها بِأَيَامٍ قَلِيلَةٍ. فَهَلْ تَعْتَدُ عَلَيْهِ بِكُلِّ أَيَامِ النّفاسِ وهي أَرْبَعُونَ يَوْماً؟ أَمْ بِقَطْعِ النّفاسِ وهي أَرْبَعُونَ يَوْماً؟ أَمْ بِإِكْمالِ عِدَّةِ الْمُتَوَفِّى عنها زَوْجُها وهي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً التي يُشِيرُ إلينها قَوْلُ الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَمَثَراً ﴾ (أَنَّ وَاللّهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
 إن عِدَّة النُّفساءِ التي مات عنْها زَوْجُها تَنْتَهِي بِوَضْعِ مَوْلُودِها 
 عِلَلْل:

قول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ ٱلأَخْمَالِ آجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ (2) أي:
 ومَنْ كانَتْ حامِلاً فعِدَّتُها بِوَضْعِهِ ولوْ كانَ بعدَ الطلاقِ أوِ الْمَوْتِ (3).

وبدلیل حدیثِ أمِّ سَلَمَة رضي الله عنها قالت: "قُتِلَ زَوْجُ سُبَیْعَةَ لَاسْلَمِیَّةِ وهي حُبْلَی فوضَعَتْ بعدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِینَ لَیْلَةً، فخُطِبَتْ فأنْکَحَها رسولُ الله ﷺ وکانَ أبُو السَّنابِلِ فِیمَنْ خَطَبَهَا»(٥).

<sup>(1)</sup> البقرة: 234.

<sup>(2)</sup> الطلاق: 4.

<sup>(3)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير (40/7) تفسير الآية 4 من سورة (الطلاق).

<sup>(</sup>الطلاق).محيح البخاري (68/6)، كتاب التفسير، باب تفسير سورة (الطلاق).

• وبِدَلِيلِ حديثِ أَمُ سَلَمَة زَوْجِ النبيُ ﷺ «أَنَّ امرأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِها تُوُفِّيَ عَنْها وهي حُبْلَى فَخَطَبَها أَبُو السَّنابِلِ بْنُ بَعْكَكَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحِيهِ حتى تَعْتَدُي آخِرَ بَعْكَكَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحِيهِ حتى تَعْتَدُي آخِرَ الأَجَلَيْنِ \* فَمَكَثَتْ قَرِيباً مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النبي ﷺ فقالَ: «والله ما يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ \* أَيْ: أَبُو السَّنابِلِ لَمَا رَآها تَجَمَّلَتُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْخُطَّابِ (2).

J # 30

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (182/6)، كناب الطلاق، باب ﴿ وَأُولَاتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَعَنَى

<sup>(2)</sup> هذا شرح البخاري في حاشية كتاب صحيحه في المرجع السابق.



#### الفصل الثالث الاستحاضة



الاِسْتِحاضَةُ (1) هي سَيلانُ الدَّمِ مِنْ فَرْجِ المرأةِ مِنْ غَيْرِ أَوْقَاتِهِ المُعْتَادَةِ عِنْ مَرَضٍ أَوْ فَسَادٍ مِنْ عِرْقِ أَدْنَى الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ: «العاذِلُ». والاِسْتِحاضَةُ تَتَجَلَّى في الحالاتِ الآتيةِ:

- كُلُّ نَزِيفٍ مِنَ الأَنْثَى قَبْلَ مُدَّةِ البُلُوغِ الأُولَى وهيَ تِسْعُ سَنَواتٍ.
  - كُلُّ زِيَادَةٍ تَجاوَزَتْ أَكْثَرَ أَيام الحَيْض، أَوْ أَكْثَرَ أَيام النَّفاسِ.
    - كُلُّ نَقْصٍ عن أقَلِّ الحَيْض في غيرِ أيامِ العادَةِ الشَّهْرِيَّةِ.
- ـ ما تَرَاهُ الحامِلُ عندَ حَمْلِها ـ عندَ غيْرِ المالِكيةِ الذِينَ لاَ يَعْتَبِرُونَهُ حَصْلًا ..

## 1 - المبحث الأول: تَقْدِينُ مُدَّةِ حَيْض الإِسْتِحَاضَةِ (2):

نَظَراً لاِسْتِمْرَارِ نُزُولِ الدَّمِ على المُسْتَحاضَةِ بِسَبَبِ حالَةٍ مَرَضِيَّةٍ، فإنَّها تَحْتاجُ لِبَيانِ مُدَّةِ الحَيْضِ، ويُغْتَبَرَ الباقِي التَّحاضَةُ.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (478/1): تعريف الاستحاضة.

<sup>(22)</sup> المرجع السابق (480/1): تقدير مدة حيض المستحاضة.

وقدْ وَرَدَتْ في السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرِيفَةِ مَبادِىءُ أَسَاسِيَّةٌ تُمَيِّزُ بِها المر**آة** حالَتَها لِتُعْرَفَ هلْ هي حائِضٌ أمْ مُسْتَحاضَةٌ؟ وهذِهِ المَبادِىءُ هِيَ:

1 - العَمَلُ بِالتَّمْييزِ بِصِفَةِ الدَّم: على المرأةِ أَنْ تُمَيِّزَ دَمَ الحَيْضِ بِالسَّوَادِ، ودَمَ الاِسْتِحاضَةِ بِمَا دُونَ ذلِكَ. فإنِ اسْتَطاعَتِ التَّمْييزَ عَمِلَتْ بِهِ فَاعْتَبَرَتْ أَيَامَ سَوادِ الدَّم حَيْضاً، ومَا دُونَهُ أَيَامَ اسْتِحاضَةٍ. كمَا يَظْهَرُ مَنْ حَديثِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بنت أَبِي حُبَيْشِ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا حَديثِ عُرْوَةً عَنْ فَاطِمَةَ بنت أَبِي حُبَيْشِ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصلاةِ، وإذا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّيْقِ وصَلِّي فَإِنَّمَا هوَ عِرْقٌ (1) أَيْ: عَرْقٌ يَنْزِفُ دَمَا.

2 ـ بِناءُ المُعْتادَةِ على عادَتِها السَّابِقَةِ: والمُعْتادَةُ هِيَ التي لَها أَيامٌ مُحَدَّدَةٌ خِلاَلَ الشَّهْرِ تَتَحَيِّضُ فِيها. فلو تَجاوَزَ دَمُها مَرَّةً عَدَدَ أَيَّامِها المُعْتادَةِ اعْتَبَرَتِ الزَّائِدَ مِنَ الأَيامِ اسْتِحاضَةً بِدَلِيل حديثِ عائشةً رضي الله عنها أَنَّ فاطِمةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ سَألَتِ النبيَّ رَيِّكَ قالتْ: "إِنِّي أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ، فاطِمةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشِ سَألَتِ النبيَّ رَيِّكَ قالتْ: "إِنِي أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ، أَنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، ولَكِنْ دَعِي الصلاةَ قَدْرَ الأَيامِ التي أَنْادَعُ الصلاةَ قَدْرَ الأَيامِ التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيها ثُمَّ اغْتَسِلِي وصَلِّي "(2). وليْسَ عليْها أَنْ تَزِيدَ على أيامِ عادَتِها شَيْئاً، بلْ كُلُّ ما زادَ يُعْتَبَرُ اسْتِحاضَةً.

3 ـ رُجُوعُ المُسْتَحاضَةِ إلى الغالِبِ من عادَةِ النساءِ: وهذا بِالنَسْبَةِ لِمَنْ لَمْ تَسْتَطِعِ التَّمْييزَ بِيْنَ دَمِ الحَيْض وَالاِسْتحاضةِ، ولِمَنْ لَيْسَتْ لَهَا عادَةٌ مُعَيَّنَةٌ، فعَلَيْها أَنْ تَرْجِعَ إلى غالِبِ عادَةِ النساءِ وهيَ سِتَّةُ أيامٍ أَوْ سَبْعَةٌ كما جاءَ في

سبق تخریجه في ص60، ح1.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (84/1)، كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حِيض. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي (217/1)، كتاب الطهارة، باب 93 في المستحاضة، ح125. وفي سنن الدارمي (199/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب في غسل المستحاضة. وفي الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص65، ح96 و97، بتغيير في اللفظ.

حديثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ بعْدَمَا شَكَتْ أَمْرَ اسْتِحاضَتِها إلى رسولِ الله ﷺ قَالَ لَهَا: "إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أيامٍ أَوْ سَبْعَةَ أيامٍ في عِلْمِ اللهُ ثمَّ اغْتَسِلي إذا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ واسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعاً وعِشْرِينَ لَيْلَةً وأيَّامَها وصُومِي وصَلِّي، فإنَّ ذلِكَ يُجْزِئُكِ، لَيْلَةً وأيَّامَها وصُومِي وصَلِّي، فإنَّ ذلِكَ يُجْزِئُكِ، وكنلِكَ فَافْعَلِي كمَا تَجِيضُ النساءُ، وكمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقاتِ حَيْضِهِنَّ وطُهْرِهِنَ "(1).

### 2 ـ المبحث الثانى: طَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ:

يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عندَ المالِكيةِ لِتُصْبِحَ طَاهِرَةً تُؤَدِّي صلاتَها وصِيامَها مَا يلي:

1 ـ أَنْ تَتَوَضَّا لِكُلِّ صلاةٍ، إِذْ أَنَّ وُضُوءها يَبْطُلُ بِخُرُوجِها مِنَ الصلاةِ لِتِي تَوَضَّاتُ لَها بِدَلِيل ما جاءَ في حديثِ ابْنِ ثابِتٍ عَنْ جَدُهِ عِنِ النبيُ ﷺ قَلَ قَالَ في المُسْتَحاضَةِ: «تَدَعُ الصلاةَ أَيامَ أَقْرَائِها ثُمَّ تَغْتَسِلُ وتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ مِلاةٍ وتَصُومُ وتُصَلِّي (2).

وجاءَ عن مالِكِ عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةً عن أَبِيهِ أَنَّه قالَ: «لَيْسَ على لَمُسْتَحاضَةِ إِلاَّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً ثُمَّ تَتَوَضَّأ بعدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صلاةٍ»(3).

<sup>1)</sup> سنن أبي داود (74/1)، كتاب الطهارة، باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، ح287. وفي سنن الترمذي (223/1)، كتاب الطهارة، باب 95 المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ح128. ركضة من الشيطان: أي أنَّ الشيطان وجد بذلك سبيلاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتها، فصار في التقدير كأنه ركض بآلة. كأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى. تحيضي: أي اجعلي نفسك حائضاً «شرح الدكتور الزحيلي في حاشية كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (483/1): تقدير مدة حيض المستحاضة».

عن ابن ماجه (204/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، ح625. وبتغيير في اللفظ في سنن الترمذي (220/1)، كتاب الطهارة، باب 94 المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ح126.

الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص66، ح100.

2 ـ أَنْ تُؤَخِّرَ الوُضُوءَ إلى مَا قَبْلَ الصلاةِ مُباشَرَةً.

3 - أَنْ تَغْتَسِلَ بعدَ انْقِطاعِ دَمِ الاِسْتِحاضَةِ، وعندَ ذلِكَ يَجُوزُ لَها الصلاةُ بكُلِّ وُضُوءِ حافظتْ عليه.

إلا أنَّ الإمامَ أَحْمَدَ قَالَ في المُسْتَحَاضَةِ مِنْ حَيْثُ طَهَارَتُهَا: ﴿إِنْ الْعَسَلَتُ لِكُلِّ صلاةٍ أَجْزَأَهَا، وإِنْ تَوَضَّأْتُ لِكُلِّ صلاةٍ أَجْزَأَهَا، وإِنْ تَوَضَّأْتُ لِكُلِّ صلاةٍ أَجْزَأَهَا، وإِنْ تَوَضَّأْتُ لِكُلِّ صلاةٍ أَجْزَأَهَا وَإِنْ تَوَضَّأَتُ لِكُلِّ صلاةٍ بِدَلِيلِ حديثِ أَمِّ حبيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ عندَما اسْتَفْتَتْ رسولَ الله ﷺ: ﴿إِنِّي أُسْتَحَاضُ فلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصلاة؟ فقالَ: لاَ، إنّما ذلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلي ثمَّ صَلِّي فكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلُّ صلاةٍ (2).

ويُجْزِئُها إِنْ جَمَعَتْ بِيْنَ الصلاتَيْنِ بِغُسْلٍ واحِدٍ كَمَا في حديثِ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشٍ بِغُدَمًا شَكَتْ لِرسولِ الله ﷺ حالة اسْتِحاضَتِها قالَ لَهَا: «..فإن قويتِ على أَنْ تُؤخِّرِي الظَّهْرَ وتُعَجِّلِي العَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي حتى تَطْهُرِي وتُصَلِّي الطَّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعاً، ثمَّ تُؤخِّرِي المَغْرِبَ وتُعَجِّلِي العِشاءَ ثمَّ تَغْتَسِلِي الطَّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعاً، ثمَّ تُؤخِّرِي المَغْرِبَ وتُعَجِّلِي العِشاءَ ثمَّ تَغْتَسِلِي وتَجْمَعِي بِيْنَ الصلاتَيْنِ فافْعَلِي، وتَغْتَسِلي مع الصَّبْعِ وتُصَلِّي وكذلِكَ فافْعَلِي فقالَ رسولُ الله ﷺ: وهو أغجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ (3).

## 3 ـ المبحث الثالث: هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ مَا يَحْرُمُ على الْحَائِضِ؟

الإستِحاضَةُ حَدَثُ دائِمٌ كَسَلَسِ البَوْلِ والرِّيحِ والمَذْي وهذا بِاتَفاقِ الفُقَهاءِ، ومَا دامَتْ مُدَّةُ الاسْتِحاضَةِ مُدَّةً تَزِيدُ على أيامِ الحَيْض العاديَّةِ فهِيَ

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (221/1)، كتاب الطهارة.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (1/229)، كتاب الطهارة، باب 96 المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، ح129.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (1/225) ح128. قال أبو عيسى: ح ح ص. وبتغيير في اللفظ في سنن النسائي (1/184)، كتاب الحيض والاستحاضة، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت.

قِنْ لَيْسَتْ نَجَاسَةً في مُسْتَوَى الْحَيْضِ، وإنَّمَا هيَ عِزْقٌ كَمَا قَالَ عَنْهَا وَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا هِيَ عِزْقٌ ﴾ أي: عِزْقٌ يَنْزِفُ دَمَا مِنْ أَذْنَى الرَّحِم.

وعَلَى هذا فالاسْتِحاضَةُ لاَ تَمْنَعُ شَيْئاً مِمَّا يَمْنَعُهُ الحَيْضُ والنَّفاسُ، فَيَاحُ لِلْمُسْتَحاضَةِ ما يَلي:

- 1 \_ الصلاة.
- 2 الصوم.
- 3 ـ الطواف.
- 4 ـ قراءةُ القُزآنِ.
- 5 ـ مَسُّ المُصْحَفِ.
- 6 ـ دُخُولُ المَسْجِدِ.
- 7 ـ الاِعْتِكَافُ كمَا في حديثِ عائشةَ قالَتْ: «اعْتَكَفَتْ معَ رسولِ الله ﷺ
   اللّم أَوْ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ والصّفْرَةَ والطُّسْتُ تَحْتَهَا وهي تُصَلّي» (1).
  - 8 ـ الوَطْءُ لِلضَّرُورَةِ.



<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (80/1)، كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة.



## أنتِ تَسْألِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ



سَ1: أَغْرِفُ عَنْ دَمِ الحَيْضِ أَنَّهَا مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ، إلاَّ أَنَّهَا غَالِباً مَا تُفَاجِئُنِي بعدَ سَبْعَةً عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَّةً عَشَرَ يَوْماً، فَهلْ أَغْتَبِرُها حَيْضاً أَخْرَى أَتْرُكُ مَعَها الصلاة، أَمْ أَعْتَبِرُها اسْتِحاضَةً أَذْخُلُ بِها في حُكْم المُسْتَحاضَةِ؟

﴿ مِمَّا هُوَ مَغُرُوفٌ عندَ جُمْهُورِ الفُقهاءِ أَنَّ الدَّمَ النَّاذِلَ على المرأةِ بغدَ يَوْمِ اغْتِسَالِها منَ الحَيْضِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَمَا فَوْقُ يُعْتَبَرُ دَمَ حَيْضٍ، وتُعْتَبَرُ عَادَةً شَهْرِيَّةً أُخْرَى. فَخَمْسَةً عَشَرَ يَوْماً هِيَ أَقَلُ مُدَّةٍ لأيامِ النَّقاءِ منَ الحَيْض. فَمَا نَزَلَ عليْكِ بغدَ مُضِيِّ سَبْعَةً أَوْ ثمانِيَّةً عَشَرَ يَوْماً بغدَ طُهْرِكِ منَ الحَيْضَةِ السابِقةِ هوَ دَمُ حَيْضِ تَدَعِينَ مَعَهُ الصلاةَ والصَّوْمَ والوَطْءَ وليْسَ دَمَ اسْتِحاضَةٍ.

سَ 2: أَرَى الدَّمَ أَيَاماً والطُّهْرَ أَيَّاماً حَيْثُ لاَ يَخْصُلُ لي طُهْرٌ كَامِلٌ بِالْمَرَّةِ. فَمَا حُكْمُ هٰذِهِ الحالةِ؟ وماذا يَلْزَمُنِي مَعَها؟

﴿ إِنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ النِّسَاءِ، والمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ أَياماً والطُّهْرَ أَياماً فلاَ تَرَى طُهْراً كامِلاً، عليْها أَنْ تَضُمَّ أَيامَ الدَّم فَتَعُدَّها حتى يَكْمُلَ لَها مِقْدَارُ أَكْثَرِ أَيَامِ الْحَيْضِ وهي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَتُلَغِي أَيَامَ الطُّهْرِ التِي بَيْنَها فلاَ تَعُدُها، ومَا زَادَ عنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً يُعْتَبَرُ اسْتِحاضَةً فتَعْتَسِلُ يومَ انْقِطاعِ الدَّمِ وتُعْتَبَرُ فيهِ طاهِرَةً تُصَلِّي وتَصُومُ، ثمَّ تَكُونُ حائِضاً بِنُزُولِ الدَّم لِتَتَجَنَّبُ الحائِضُ.

سى 3: لو زادَتْ أَيَّامُ حَيْضَتِي على قَدْرِ عادَتِها فَهَلْ أَغْتَسِلُ وأُصَلِّي؟ أَمْ أُتَابِعُ الحَيْضَةَ ولو بعدَ انْتِهاءِ وَقْتِها المُحَدَّدِ؟

﴿ بعدَ انْتِهاءِ أَيَّامِ عادَتِكِ انْتَقَلَ أَمْرُكِ مِنْ حُكْمِ الْحَيْضِ إلى حُكْمِ الْاِسْتَحَاضَةِ ، وعليْهِ فَمَا زَادَ على أيامِ عادَتِكِ بِتَمَامِها تُغْتَبِرِينَ فِيهِ مُسْتَحَاضَةً يَلْزَمُكِ فيهِ الغُسْلُ بغدَ انْتِهاءِ المُدَّةِ مَرَّةً واحِدَةً ، ثمَّ القِيامُ بِكُلِّ العِباداتِ من صَوْمٍ وصلاةٍ ودُخُولِ الْمَسْجِدِ ومَسُّ الْمُصْحَفِ بِدَلِيلِ مَا رَوَتُهُ عائشة رضي الله عنها قالت: «قالَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أبِي حُبَيْشٍ لِرسولِ الله ﷺ: يا رسولَ الله اللهِ اللهَ عَنْهُ الْفَادَعُ الصلاةَ فقالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّما ذلِكَ عِزقٌ وليسَ بِالْحَيْضَةِ ، فإذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فاتْرُكِي الصلاةَ فإذا ذَهَبَ قَدْرُها فاغْسِلِي عنكِ الدمَ وصَلِي الْمَ

ســ4: يُفاجِئُنِي أَخياناً نُزُولُ دَم يَكُونُ عِبَارَةً عَنْ دَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ فَي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ فقط، مع العِلْمِ أَنَّ نُزُولَ هَذِهِ الدَّفَقَةِ يَكُونُ في الوَقْتِ المُحَدَّدِ لِعَادَتِي الشَّهْرِيَّةِ، إلا أَتُهَا دَفَقَةٌ لاَ أَرَى لَهَا أَثْراً بغدَ ذلِكَ أَبُداً. فَهَلْ تُغْتَبَرُ حَيْضاً أَم اسْتِحاضَةً؟

﴿ إِنَّ مَا يَرَاهُ المالِكيةُ أَلاَّ حَدَّ لأَقَلُ الحَيْض، وعليْهِ فَيَكُونُ أَقَلُ مُدَّةِ الْحَيْضِ هُوَ دَفْقَةٌ واحِدَةٌ أَوْ دَفْعَةٌ لِنُزُولِ الدَّمِ ولوْ في لَخْظَةٍ واحِدَةٍ. إِذَنْ تُغْتَبِرِينَ حائِضاً بِتِلْكَ الدَّفْقَةِ وتَغْتَسِلِينَ بِانْقِطاعِهَا.

سى5: تَطُولُ بِي مُدَّةُ الاِسْتِحاضَةِ وتَشْتَدُّ نُزُولاً حتى أَشْعُرَ أَنَّني في حاجَةٍ إلى تغييرِ الخِزقَةِ أثناءَ الصلاةِ، فهلْ أتابعُ الصلاةَ أَمْ أَقْطَعُها؟

هَ: حَالَتُكِ أَجَابَ عَنْهَا رَسُولُ اللهُ ﷺ فَيِمَا رَوَتُهُ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ فَاطِمةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ فقالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: «الجَتَنِبِي الصلاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثمَّ اغْتَسِلِي وتَوَضَّئِي لِكُلُ صلاةٍ وإنْ قَطَرَ الدمُ على الحَصِيرِ» (2).

وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أيضاً عنِ النبيِّ ﷺ قالَ: «تُصلي المُسْتَحاضَةُ وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصِيرِ»(3).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (79/1)، كتاب الحيض، باب الاستحاضة.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (204/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، ح624.

<sup>(3)</sup> مسند أحمد، باقي مسند الأنصار.

سى6: اَسْتَحِيضُ مَرَّةَ ثُمَّ اَطْهُرُ مَرَّةً أُخْرَى، فَهَلْ يَلْزَمُنِي غُسْلٌ كُلِّمَا طَهُرْتُ، أَمْ أَكْتَفِي بِغُسْلِ واحِدٍ؟

﴿ لاَ يَجِبُ على المُسْتَحاضَةِ إلاَّ عُسْلٌ واحِدٌ بِاتَّفَاقِ المَدَاهِبِ الأَرْبَعَةِ بِدَلِيلٍ قَوْلِ رسولِ الله ﷺ في المُسْتَحاضَةِ: «تَدَعُ الصلاةَ أَيامَ أَقْرَائِها ثَمَّ بِدَلِيلٍ قَوْلٍ رسولِ الله ﷺ في المُسْتَحاضَةِ: «تَدَعُ الصلاةَ أَيامَ أَقْرَائِها ثُمَّ بَغْنَسِلُ وتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ وتَصُومُ وتُصَلِّي (١٠).

ست7: تَشْتَدُ بِي حَالَةُ الاِسْتِحَاضَةِ وَتَمْتَلِيءُ الْخِرْقَةُ التِي أَشُدَ بِهَا اللَّمَ الْمَعَ امْتِلاَ ، ولا يُمْكِنُ لِي إِزَالَتُهَا فَتْرَةَ الصلاةِ خَوْفاً مِنْ نُزُولِ الدَّمِ على رِجْلَيً. فَهَلْ تَجُوزُ لِي الصلاةُ بِوُجُودِ هذِهِ الْخِرْقَةِ أَمْ لاَ بُدَّ مِنْ زَوَالِها لِمَا تَحْمِلُهُ مِنْ نَجَاسَةٍ؟

﴿ يَجِبُ عَلَى المُسْتَحَاضَةِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ أَنْ تُجَدِّدَ الْخِرْقَةَ لِكُلِّ صَلَّةٍ قِيَّاساً عَلَى تَجْدِيدِ الوُضُوءِ، ومَا نَزَلَ مِنْ دَمِ أثناءَ الصلاةِ لاَ يُعْتَيَرُّ مُبِطِلاً لِلصلاةِ لاَئَهُ دَمُ مَرَض.

سى8: أغرِفُ أنَّ المُسْتَحاضَةَ عليها أنْ تُؤَجُلَ الوُضُوءَ إلى مَا قَبْلَ الصلاةِ مُباشَرَةً، إلاَّ أنني المرأة أُصَلِّي بِالْمَسْجِدِ فأتوَضَّأُ بِالْبَيْتِ ويَمُرُّ وَقْتُ غَيْرُ طويلٍ لِوُصُولِي إلى المَسْجِدِ. فهل وُصُوئِي صَحِيحٌ؟ أَمْ يَلْزَمُنِي إعادَتُهُ بعدَ دُخُولي إلى المَسْجِدِ؟

﴿ يَجِبُ على المُسْتَحاضَةِ أَنْ تُبادِرَ إلى الصلاةِ عَقِبَ الوُضُوءِ مُباشَرَةً إلاَّ في الحالاتِ الآتِيَّةِ فَيَجُوزُ لَها الصلاةُ بِوُضُوئِها، ولاَ تُلْزَمُ بِإعادَتِهِ قَبْلَ الصلاةِ مُباشَرَةً. وهذِهِ الحالاتُ هي:

أ ـ مَصْلُحَةُ سَتْرِ العَوْرَةِ.

ب \_ إقامَةُ الصلاةِ.

ج ـ انْتِظارُ الجَمَاعَةِ.

, د ـ الاِجْتِهادُ في القِبْلَةِ.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في ص357، ح2.

ه ـ الذَّهابُ إلى المَسْجدِ.

و ـ البَخْتُ عَنْ سُتْرَةٍ.

سى9: تَطُولُ بِي مُدَّةُ الإِسْتِحاضَةِ التي تَأْتِينِي عَقِبَ أَيامِ الحَيْضِ المُعْتادَةِ، ويُطالِبُنِي زَوْجِي بِالْجِماعِ فَأَمْتَنِعُ بِلَلِيلِ مَا بِي مِنْ نجاسَةٍ وضَرَرٍ. إلاَّ أَمُدَّةَ الاِسْتِحاضَةِ تَطُولُ. فَهَلُ فَي شرِيعَةِ الله تعالى مَا يَمْنَعُ المُسْتَحاضَةَ منَ الوَطْءِ أَمْ فِيها مَا يُبِيحُهُ؟

﴿ مِمَّا قَرَّرَهُ الفُقهاءُ إِبَاحَةُ وَطُءِ المُسْتَحاضَةِ لِلضَّرُورَةِ أَيْ: إذا خافَ الزَّوْجُ على نَفْسِهِ الوُقُوعَ في مَحْظُورٍ، واشْتَدَّتْ بِهِ الحاجَةُ، واسْتَدَلُّوا على هذا الجَوَازِ.

بِحدیثِ عِحْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ـ وكانَتْ زَوْجَةً لِطَلْحَةً بْنِ
 عبدالله ـ: «أنَّها كانَتْ مُسْتَحاضَةً وكانَ زَوْجُها يُجَامِعُها»<sup>(1)</sup>.

وبِحديثٍ عنْهُ كذلِكَ قالَ: «كانَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وكانَ زَوْجُها يَغْشاهَا» (2). وفي هذا جَوازُ وَطْءِ المُسْتَحاضَةِ (3).

وقالَ الإمامُ مالِكُ: «الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ المُسْتَحاضَةَ إِذَا صَلَّتْ أَنَّ لِزَوْجِها أَنْ يُصيبَها» (4).

وقالَ ابنُ عباسِ رضي الله عنه: «تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي ولوْ ساعَةً، ويَأْتِيهَا وَوْجُها إِذَا صَلَّتُ، الصلاةُ أَعْظَمُ (٥) والظاهِرُ أَنَّ هذا بَحْثُ منَ البُخاري أرادَ بِهِ بَيَانَ المُلازَمَةِ أَيْ: «إِذَا جَازَتِ الصلاةُ فجَوازُ الوَطْءِ أَوْلَى لأَنَّ أَمْرَ الصلاةِ أَعْظَمُ مِنْ أَمْرِ الجِمَاع (٥).

<sup>(1)</sup> سنن أبى داود (82/1)، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها، ح310.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق (86/1)، ح309. وكانت أم حبيبة هذه زوجة لعبدالرحمان بن عوف.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (479/1) الاستحاضة وأحكامها.

<sup>(4)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص66، ح100.

<sup>(5)</sup> فتح الباري للعسقلاني (510/1)، كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق (1/11).



الباب السادس آداب عامة

- ـ سنن الفطرة.
  - ـ السواك.
- \_ تكريم الشعر.

مع تذییل کل فصل من هذه الفصول بـ«أنت تسألین ونحن نجیب»



# الفصل الأول آدابٌ عَامَّةٌ سُنَنُ الْفِطْرَةِ



لَمْ يَقْتَصِرْ رَسُولُ الله ﷺ في تعالِيمِهِ وَسُنَنِهِ عَلَى كَبِيرِ الأُمُورِ فَقَطَ، بِلِ الْحَمَّمِ بِصَغِيرِهَا وأَدَقِّهَا، ومِنْ ذَلِكَ هَذْيُهُ ﷺ في تَنْظِيفِ الشَّعَرِ والأسنانِ والأظَافِرِ والعُيُونِ وغيرِ ذَلِكَ مِنْ دَقِيقِ الأُمُورِ.

وما دامَتِ الغايَةُ مِنْ وَضْعِ هذا الكِتابِ هيَ بَيانُ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِطهارَةِ وَنَظافةِ المُؤْمِنَةِ فإنَّني سَأْشِيرُ - بِإِذْنِ الله تعالى وقُدْرَتِهِ - في كُلِّ مَسْأَلَةٍ إلى ما أَسُارَ إليْهِ رسولُ الله ﷺ وهَدْيُهُ، ومِنْ ذلِكَ سُنَنُ الفِطْرَةِ مَا دامَتْ مُزتَبِطَةً بِعَضِ أَجْزَاءِ بَدَنِ الإِنْسانِ كَشَعَرِهِ وظُفْرِهِ ونَحْوِهِ.

وسُنَنُ الفِطْرَةِ هيَ الأشياءُ التِي تَصِفُ فاعِلَها بِالْفِطْرَةِ التِي فَطَرَ اللَّهُ عليها العِبَادَ وحَثَّهُمْ عليْها واسْتَحَبَّهَا لَهُمْ فيكُونُونَ على أَكْمَلِ الصَّفاتِ وأَشْرَفِها.

وقد ذَهَبَ أَكْثَرُ العُلَماءِ إلى أنَّها السُّنَّةُ ومَغناهُ أَنَّها مِنْ سُنَنِ الأَنْبِياءِ صَلَواتُ الله عليْهِم، وقِيلَ: هي الدِّينُ<sup>(1)</sup>.

وسأخُصُّ بِالشَّرْحِ - إِنْ شَاءَ الله تعالى ـ مَا لَهُ علاقَةٌ بِالمرأةِ مِنْ بَيْنِ

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (125/3)، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.

هذه السُّنَنِ. وقد وَرَدَتْ سُنَنُ الفِطْرَةِ في السُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ الشريفَةِ في مَجْمُوعَةِ مِنَ الأحاديثِ مِنْ ذلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عائشةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطرَةِ: قَصُّ الشارِبِ، وإغفاءُ اللَّحْيَةِ، والسُواكُ، واسْتِنْشَاقُ الماءِ، وقَصُّ الأظافِر، وغَسْلُ البَرَاجِم، ونَتْفُ الإبلط، وحَلْقُ العائِمِ، وانْتِقاصُ الماءِ»(1) قال الرَّاوي ونَسِيتُ العاشِرَةَ إلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةُ.

ولِسُنَنِ الفِطْرَةِ أَثَرٌ كَبِيرٌ في تَشْكِيلِ مَعالِم شَخْصِيَّةِ المُسْلِمِ حتَّى يَظْهَرَ بِصُورَةٍ مُناسِبَةٍ تُمَيِّزُهُ عنْ غيْرِهِ منَ المَخْلُوقاتِ الَّتِي تَشْتَرِكُ معَهُ في بَعْضِ هذهِ الصَّفاتِ فيَكُونُ بِمُحَافَظَتِهِ عليْها صَحِيحَ الجِسْمِ، عَظِيمَ النَّشاطِ. ومِنْ هذهِ السَّنَن ما يلي:

1 ـ حَلْقُ العانَةِ: وتُسَمَّى كذلِكَ الاِسْتِحْدادُ (2)، وهوَ سُنَّةٌ باتَفاقِ الفُقهاءِ في حَقْ الرَّجُلِ والمَرأةِ عَلَى السَّواءِ. وسُمِّيَ اسْتِحْدَاداً لاِسْتِعْمالِ الحَدِيدِ (المُوسى) ومَعْنَاهُ: حَلْقُ الشَّعَرِ النَّابِتِ حَوْلَ الفَرْجِ، والمُرادُ بِهِ نَظافَةُ ذلِكَ المَوْضِعِ. ويَكُونُ ذلِكَ بِالْحَلْقِ والنَّورَةِ (3) إلاَّ أَنَّ الحَلْقَ هوَ الأَفْضَلُ.

2 ـ نَتْفُ الإَبْطِ: أَيْ نَزْعُ شَعَرِ الإَبْطَيْنِ، وهوَ سُنَةٌ بِالاِتِّفاقِ بِيْنَ الفُقهاءِ، ويَكُونُ بِالنَّتْفِ والحَلْقِ، ومِنَ السُّنَّةِ فِيهِ البَدْءُ بِالإِبْطِ الأَيْمَنِ بِدَلِيلِ حَديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «كانَ النيُ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتُهُودِهِ وفي شأنِهِ كُلِّهِ»(4).

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (223/1)، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، ح261. وفي سنن الترمذي (92/5)، كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار، ح2762. قال أبو عيسى: ح ح. وفي سنن النسائي بشرح السيوطي (8/126)، كتاب الزينة، باب من سنن الفطرة مع تقديم وتأخير في ذكر السنن.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (3/127)، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.

 <sup>(3)</sup> النورة: من الحَجَر الذي يحرق ويسوى منه موسى ويُحلق به شَعر العانة: لسان العرب، ج5، فصل النون.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (50/1)، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء.

3 ـ قَصُّ الأَظافِرِ: وهوَ سُنَّةٌ بِاتَفاقِ الفُقهاءِ، ويُسْتَحَبُّ فيهِ البَدْءُ بِاليَدَيْنِ قِسَبَّابَةِ قَبُلَ الرُّجُلَيْنِ، وبِاليَدِ اليُمْنَى قَبْلَ اليُسْرَى، أمَّا بِالنَسْبَةِ للأَظافِرِ فَتَبْدَئِينَ بِسَبَّابَةِ الْيُمْنَى ثُمَّ الوُسْطَى فالبِنْصِرِ فالخِنْصِرِ فالإَبْهَامِ، ثمَّ تَعُودِينَ إلى البَدِ اليُمْنَى المُنْدِينَةِ بِخِنْصِرِها وتُتَابِعِينَ إلى الإَبْهامِ، ومِنْها إلى الرِّجُلِ اليُمْنَى المُنْدِينَ بِخِنْصِرِها مُنْتَهِيَةً بِخِنْصِرِ الرِّجُلِ اليُسْرَى بِتَتَابُع. وهذا ما رَآهُ الفُقهاءُ في كُلُّ شَيْءِ في كَيْفِيَّةِ تَقْلِيمِ الأَظافِرِ اعْتِماداً على أَنَّ الرسولَ ﷺ كانَ يَبْدَأُ في كُلُّ شَيْءِ يَعِمِينِهِ(١).

وقذ وَقَّتَ رسولُ الله ﷺ لِهَذِهِ السُّنَنِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، أَيْ: حَدَّدَ وَقَتَ فَعْلِها وهوَ أَلاَّ يَتَعَدَّى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِمَا في ذلِكَ مِنْ نَظافَةٍ وطهارَةٍ لِلْجَسَدِ كَمَا جاءَ عَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه: "وُقَّتَ لَنا في قَصِّ الشَّارِبِ وتَقْلِيمِ الأَظْفارِ ونَتْفِ الإَبْطِ وحَلْقِ العائَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً الْأَيْتُوكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً الاَّ يُتْرَكَ ذلِكَ تَرْكاً يَتَجَاوَزُ بِهِ والمَقْصُودُ بِعَدَمِ التَّرْكِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَلاَّ يُتْرَكَ ذلِكَ تَرْكاً يَتَجَاوَزُ بِهِ لَابَعِينَ يَوْماً والله أَعْلَمُ، وهذا ما يَراهُ لَوْمِينَ يَوْماً والله أَعْلَمُ، وهذا ما يَراهُ لِتَوْمِينَ .

4 - غَسْلُ البَرَاجِمِ (4): ويُقْصَدُ بِها غَسْلُ عُقَدِ الأصابِعِ التي في ظَهْرِ الْكَفِّ لأَنَّها أَمَاكِنُ لِتَجَمَّعِ الأوْساخِ. وهي سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَيْسَتْ مُخْتَصَة بِالبَراجِمِ مَا يَجْتَمِعُ منَ الوَسَخِ في مَعاطِفِ الأُذُنِ وَالخَلِها فَيُزِيلُهُ بِالْمَسْحِ، وما يَجْتَمِعُ في داخِلِ الأنْفِ، وكذلِكَ جَمِيعُ الوَسَخِ وَالخَلِها فَيُزِيلُهُ بِالْمَسْحِ، وما يَجْتَمِعُ في داخِلِ الأنْفِ، وكذلِكَ جَمِيعُ الوَسَخِ

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (3/127) شرح الحديث 261.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (125/1)، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، ح258. وفي سنن الترمذي (92/5)، كتاب الأدب، باب 15 في التوقيت في تقليم الأظفار، ح2764 بتغيير في اللفظ. وفي سنن النسائي بشرح السيوطي (16/1)، كتاب الطهارة، باب التوقيت في ذلك.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (128/3)، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، شرح ر258

البراجم: جمع بُرْجُمَة وهي عُقَدِ الأصابع ومفاصلها كلها.

المُجْتَمِعِ على أي مَوْضِعٍ كانَ مِنَ البَدَنِ بِالْعَرَقِ والغُبَارِ ونَحْوِهِما واللهُ أَعْلَمُ (١).

5 ـ انْتِقَاصُ الماءِ: ويُقْصَدُ بِهِ الاِسْتِنْجاءُ، وقدْ تَقَدَّمَ الحديثُ عنْهُ في الفصلِ الثاني منَ البابِ الرابع.

6 - السَّوَاكُ: ولَهُ فَصْلٌ خَاصٌ، وهُوَ الْفَصْلُ الْمُوَالِي - بِإِذْنِ اللهُ تَعَالَى -.



<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (3/128)، شرح ح261.



### الفصل الثاني السّواك

السَّوَاكُ: هُوَ مَا يُدْلَكُ بِهِ الفَمُ، وهوَ مِنْ فِعْلِ سَاكَ فَمَهُ بِمَعْنَى دَلَكَهُ بِالْعُودِ أَوْ غَيْرِهِ، وأمَّا شَرْعاً فهُوَ اسْتِعْمالُ عُودِ الأرَاكِ أَوْ غَيْرِهِ في الأسنانِ لِيُلْعُودِ أَوْ غَيْرِهِ، وأمَّا شَرْعاً فهُوَ اسْتِعْمالُ عُودِ الأرَاكِ أَوْ غَيْرِهِ في الأسنانِ لِيُلْعِبَ الصَّفْرَةَ والرَّائِحَةَ الكرِيهَةَ عنها.

وحُكْمُ السُّوَاكِ أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الفِطْرَةِ أَيْ: مِنَ الدِّينِ وَالسُّنَّةِ. فَهُوَ سَبَبٌ لِيَتُطْهِيرِ الفَم ومُوجِبٌ لِرِضَا الخالِقِ عَزَّ وجَلَّ على فاعِلِهِ كَمَا رُوِيَ عَنْ عائشةَ رضي الله عنها عنِ النبيِّ ﷺ أَنهُ قالَ: «السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبُ»(1).

وهوَ مِنَ السَّنَنِ التِي وَاظَبَ عليْها رسولُ الله ﷺ كمَا أَنَّهُ منْ فضائِلِ اللهِ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ منْ فضائِلِ المُضْمَضَةِ عندَ المالِكيةِ لِحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ على أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عندَ كُلُّ وَضُوعٍ» (2).

وقدْ وَاظَبَ رسولُ الله ﷺ على السُّواكِ حتى ظَنَّ أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عليْهِ فِيهِ وَخْيٌ كَمَا جاءَ عنِ ابْنِ عباسٍ رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: «كانَ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (234/2)، كتاب الصوم، باب السواك. وفي سنن الدارمي (174/1)، كتاب الصلاة والطهارة، باب السواك مطهرة للفم.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (234/2)، كتاب الصوم، باب السواك. وفي الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص68، ح106 والحديث ينتهي عند وبالسواك.

رسولُ الله ﷺ يُكْثِرُ السُوَاكَ حتى ظَنَنًا أَوْ رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عليْهِ (1).

والسُّوَاكُ مُسْتَحَبِّ في جَمِيعِ الأَوْقاتِ، لَكِنْ في خَمْسَةِ أَوْقاتِ أَشَدُّ اسْتِحْبَاباً وهي:

أ ـ عِنْدَ الصلاةِ: كمَا جاءَ عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لؤلاَ أنْ أشُقَّ على أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ معَ كُلُّ صلاةٍ» (2).

ب - عِنْدَ الوُضوءِ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ على أَمْتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عندَ كُلِّ وُضُوءٍ (٥٠).

ج ـ عِنْدَ قِراءة القُرْآنِ تَعْظِيماً لِكَلامِ الله تعالى لأنَّ السَّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَنْ لَغْوِ الكلام.

هـ عِنْدَ تَغْييرِ الفَم وذلِكَ في الحالاتِ الآتِيَةِ:

ـ تَرْك الأكْل والشُّرْبِ.

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (285/1). سينزل عليه: أي الوحى.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (214/1)، كتاب الجمعة، باب السواك. وفي صحيح مسلم (122/1)، كتاب الطهارة، باب السواك، ح252، بتغيير في اللفظ. وفي سنن الترمذي (34/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، ح22.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (234/2)، كتاب الصوم، باب السواك. وفي الموطأ للإمام مالك، كتاب الصلاة، باب الوضوء والطهارة، ص68، ح106 والحديث ينتهي عند ابالسواك.

<sup>(4)</sup> سنن أبي داود (15/1)، كتاب الطهارة، باب السواك لمن قام من الليل، ح57.

<sup>(5)</sup> مسند أحمد (400/2).

- ـ أكُل مَا لَهُ رائِحَةٌ كريهَةٌ.
  - ـ طُول السُّكُوتِ.
    - كَثرَة الكلام.

و ـ عِنْدَ القِيَّامِ بِاللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ كَمَا جَاءَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِي الله عنه قالَ: 
•كانَ رسولُ الله ﷺ إذا قامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّوَاكِ»(1).

ز \_ عِنْدَ الاِحْتِضارِ ويُقالُ: إِنَّهُ يُذَكِّرُ بِالشَّهادَةِ عِنْدَ المَوْتِ.

#### \* \* \*

# كَيْفِيَّةُ الإسْتِيَاكِ

يَسْتَاكُ الشَّخْصُ بِنِيَّةِ اتْبَاعِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشريفَةِ الطاهِرَةِ بِاليَدِ اليُمْنَى مُنتَدِئاً بِالْجانِبِ الأَيْمَنِ عَرْضاً في الأسْنانِ الأَمَامِيَّةِ إلى الأَضْراسِ يَمِيناً ثمَّ الوَسَطِ ثمَّ إلى الأَضْراس يَسَاراً.



<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (66/1)، كتاب الوضوء، باب السواك. وفي صحيح مسلم (124/1)، كتاب الطهارة، باب السواك، ح تابع 255.



### أنتِ تَسْالِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ



ست1: أغرِفُ أنَّ السَّوَاكَ يُسْتَحَبُّ اسْتِعْمَالُهُ قُلَ المَضْمَضَةِ، فهَلْ يَعْنِي هذا أنَّ المُتَيَمِّمَ تَسْقُطُ عليهِ هذهِ السُّنَّةُ؟

لأ، بَلْ يُستحَبُ الإستِياكُ سَوَاءٌ كَانَتِ الطهارَةُ مَائِيَّةً أَيْ:
 بِالْوُضُوءِ، أَوْ تُرَابِيَّةً أَيْ: بِالتَّيَمُّمِ. ويَكُونُ الإستِياكُ قَبْلَ التَّيَمُّمِ.

س2: هلْ يَجُوزُ الاِسْتِياَكُ بِعُودٍ آخَرَ غَيْرٍ عُودِ الْأَرَاكِ؟َ

﴿ الأَفْضَلُ هُوَ عُودُ الأَرَاكِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَزايَا ضِدَّ التَّسَوُسِ وَالمُحافَظَةِ على بَيَاضِ الأَسْنانِ. ولا يُسْتاكُ بِعُودٍ آخَرَ كَعُودِ الرُّمَّانِ أو الرَّيْحَانِ ولا عَيْرِهِما لأَنَّهَا تَضُرُّ بِلَحْمِ الفَمِ، ولاَ يَحْصُلُ الإِنْقَاءُ بِهَا، ولمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِها(1)، قَالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ لاَ تُحَلِّلُوا بِعُودِ الرَّيْحَانِ ولاَ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُما الشَّرْعُ بِها(1)، قَالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ لاَ تُحَلِّلُوا بِعُودِ الرَّيْحَانِ ولاَ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُما يُحَرِّكَانِ عِرْقَ الجُذَامِ (2).

س3: هل في السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ دُعَاءُ خاصٌّ عِنْدَ الاسْتِياكِ؟

ج: لَمْ يَرِدْ عَنِ النبيِّ ﷺ دُعاءُ خاصٌ بِذَلِكَ، وإنَّمَا يَسْتَحِبُّ بَعْضُ الصحابَةِ رَضِي الله عنهُمْ أَنْ يُقالَ في أُوَّلِهِ: «اللَّهُمَّ بَيُضْ بِهِ أَسْنَانِي، وشُدَّ بِهِ لَصحابَةِ رَضِي الله عنهُمْ أَنْ يُقالَ في أُوَّلِهِ: «اللَّهُمَّ بَيُضْ بِهِ أَسْنَانِي، وشُدَّ بِهِ لَقَاتِي، وبارِكْ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»(3).

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (304/1) كيفية السواك وأداته.

<sup>(2)</sup> رواه محمد بن الحسن الأزدي الحافظ بإسناده عن قُبَيصة بن ذُؤَيْب.

<sup>(3)</sup> قال النووي: وهذا لا بأس به وإن لم يكن له أصل فإنه دعاء حَسَن: في حاشية الفقه الإسلامي وأدلته (304/1) كيفية السواك وأداته.

سے4: أَرَى بَغْضَ الناسِ يَسْتَاكُونَ بِعُودٍ يَزِيدُ طُولُهُ عَنْ رُبُعِ مِثْرٍ. فَهَلْ فَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ؟

هَ: لاَ، بَلْ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ الطَّاهِرَةِ، لاَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ طُولُهُ على شِبْرٍ كَأَكْثَرِ مَا يُمْكِنُ كَمَا يُبَيِّنُ حديثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ كَانَ «يَشْهَدُ الصَّلُواتِ في المَسْجِدِ وسِوَاكُهُ على أُذُنِهِ مَوْضِعَ القَلَمِ مَنْ أُذُنِ الكاتِبِ لاَ يَعُومُ إلى الصلاةِ إلاَّ اسْتَنَّ ثمَّ رَدَّهُ إلى مَوْضِعِهِ» (١٠).

وقالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عبدِالرَّحْمٰنِ: «رَأَيْتُ زَيْداً يَجْلِسُ في المَسْجِدِ، وإنَّ السَّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ القلَم، فكُلَّما قامَ إلى الصلاةِ اسْتَاكَ»<sup>(2)</sup>.

# ست5: هلْ يَجُوزُ اسْتِيَاكُ الزَّوْجَيْنِ مَعاً بِعُودِ أَرَكِ واحِدٍ؟

# ســ6: لي أُمَّ فَقَدَتْ أَسْنَانَهَا، فَمَا طَرِيقَةُ ووَسِيلَةُ اسْتِيَاكِهَا؟

﴿ نَاخُذُ الجَوابَ مِنْ قَوْلِ رسول الله ﷺ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَائِشةً رضي الله عنها قالت: يا رسولَ الله الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ أَيَسْتَاكُ؟ قالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ يَضْنَعُ؟ قالَ: «يُذْخِلُ أُصْبُعَهُ في فِيهِ فَيَذْلِكُهُ» (5).

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (34/1)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، ح22. وقال أبو عيسى: ح ح ص.

<sup>(22)</sup> سنن أبي داود (12/1)، كتاب الطهارة، باب السواك، ح47.

<sup>🐼</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (303/1) كيفية السواك وأداته.

سنن أبي داود (13/1)، كتاب الطهارة، باب السواك، ح52.

<sup>🗗</sup> رواه الطبراني.

ست7: أخساناً يَسْعَدِمُ عِسْدِي عُمودُ الأرَاكِ، وأكُونُ عسْدَ أَحَدِ، فأَكْتَفِي بِالتَّسَوُكِ بأُصْبُعِي عندَ المَضْمَضَةِ. فهَلْ أكُونُ قَدْ أَصَبْتُ شَيْئاً مِنَ السُّتَةِ أَمْ لاَ؟

﴿ مِمَّا يَرَاهُ المالِكيةُ أَنَّ الأَصَابِعَ تُجْزِى مَنَ السَّوَاكِ عِنْدَ عَدَم وُجُودِ عُودِ الأَرَاكِ، واسْتَدَلُوا بِحديثِ أنس رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله عَنْ عُدِي مُن رسولِ الله عَنْ عَنْ مَن السَّوَاكِ الأَصابِعُ (١) . وهذا تَرْخِيصٌ مِنْ رسولِ الله عَنْ عَنْ عُودِ الأَرَاكِ حتى لاَ تَبْقَى المُؤْمِنَةُ في حَرَجٍ. وعنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ اللهُ وَحَهَهُ ثلاثاً وتَمَضْمَضَ ثلاثاً فأَدْخَلَ بَعْضَ اللهُ وَجُهَهُ ثلاثاً وتَمَضْمَضَ ثلاثاً فأَدْخَلَ بَعْضَ أصابِعِهِ في فِيهِ . وذَكرَ في باقي الحديثِ وقالَ: هكذا كانَ وُضُوءُ نبي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ 
وقد جَعَلَ الشُّوكاني لِذَلِكَ باباً خاصًا (3).

سع: هلْ يَسْتَوِي الرَّجُلُ والمرأةُ في حُكْم السُّوَاكِ؟

ج: سُنَّةُ السُّوَاكِ عامَّةٌ بِيْنَ الرَّجُلِ والمرأةِ، فالمرأةُ شَقِيقَةُ الرَّجُلِ في كَثِيرٍ منَ الأَحْكَامِ كَمَا قالَ رسولُ الله ﷺ.

سى9: أَسْتَاكُ أَخْيَاناً بَعْدَ الوُضُوءِ فَيَنْزِلُ مِنْ أَسْنَانِي دَمٌ. فَهَلْ يَنْتَقِضُ وُضُوئِي بِنُزُولِ دَمَ الاِسْتِياكِ مِنْ فَمِي أَمْ لاَ؟

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سى10: حَلَّ شَهْرُ رَمَضانَ المُبَارَكُ، فلم أغرِف هلْ تَسْقُطُ عنِ الصائمِ سُنَّةُ الاِسْتِياكِ ما دامَ صائِماً أمْ لاَ؟

﴿ وَمَّا يَرَاهُ المالِكيةُ أَنَّ الاِسْتِياكَ لِلصَّائِم غَيْرُ مَكْرُوهِ اسْتِنَاداً إلى

<sup>(1)</sup> رواه البيهقي وابن عدي والدارقطني.

<sup>(2)</sup> رواه أحمد مسند العشرة المبشرين بالجنة.

<sup>(3)</sup> نيل الأوطار للشوكاني (130/1)، أبواب السواك: باب تسوك المتوضىء بأصبعه عند المضمضة.

حديثِ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ ﷺ مَا لاَ أُخْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ» (1). وعنْ عائشةَ رضي الله عنها عنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: «مِنْ حَيْرٍ خِصَالِ الصَائِم السُّوَاكُ» (2).

س 11: كُلَّمَا دَخَلْتُ المَسْجِدَ اسْتَكْتُ قَبْلَ الصلاةِ. فَهَلْ في شرِيعَةِ اللهُ تَعَلَّى مَا يَمْنَعُ منْ ذلِكَ؟

﴿ لاَ يُكْرَهُ الاسْتِياكُ بِالمَسْجِدِ ما دامَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْكِ بَعْدَهُ بُصَاقَ، خاصَة وَأَنْنا نَجِدُ أَبَا سَلَمَةَ رضي الله عنه يقولُ: "رَأَيْتُ زَيْداً يَجْلِسُ في المَسْجِدِ، وإنَّ لَسْوَاكَ مَنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ القَلَم فكُلَّمَا قامَ إلى الصلاةِ اسْتَاكَ" (3).

س 12: مَا النَّيَّةُ التي يَجِبُ أَنْ أَنَوِيَهَا عندَ الاِسْتِياكِ حتى أَفُوزَ بِالأَجْرِ وَالنَّوَابِ بِإِذْنِ الله تعالى؟

هَ: أَفْضَلُ مَا تَنْوَيْنَهُ هُوَ الْإِقْتِدَاءُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ الّذِي أُمِرَ بِهِ مِنْ عِنْدِ الله تعالى كَثِيراً كَمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي الله عنه قالَ: «كَانَ رَصُولُ اللهُ عَلَيْهِ يُكْثِرُ السُّوَاكَ حتى ظَنَنَا أَوْ رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيْهِ (٩٠). ولأنَّ تَبَاعَ هَذْي المُصْطَفَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ هُوَ عَيْنُ الطاعَةِ والإِمْتِثَالِ، وبِهِ نَرْبَحُ مَا تَرْبَحُ مِنَ الأَجْرِ والثَّوَابِ.

س 13: هل يُغتَبَرُ دَلْكُ الأَسْنانِ بِالمَغجُونِ والفُرْشاةِ مِنْ سُنَّةِ السَّواكِ؟ وهلْ يُغتَبَرُ فاعِلُ ذلِكَ مُصِيباً لِلسَّنَّةِ أَمْ لاَ ما دامَ الأَمْرُ هوَ تَنْظِيفُ الأَسْنانِ وَهَلَ يُغتَبَرُ فاعِلُ ذلِكَ مُصِيباً لِلسَّنَّةِ أَمْ لاَ ما دامَ الأَمْرُ هوَ تَنْظِيفُ الأَسْنانِ وَوَالُ مَا بها مِنْ صُفْرَةٍ؟

ङ: اسْتِغمالُ الفُرْشَاةِ يَتَحَقَّقُ بِهَا مَقْصُودُ حديثِ رسولِ الله ﷺ:

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (104/3)، كتاب الصوم، باب 29 ما جاء في السواك للصائم، ح724. وقال أبو عيسى: ح ح.

صنن ابن ماجه (536/1)، كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، ح-1677.

شبق تخريجه في ص375، ح2.

<sup>🗘</sup> سبق تخريجه في ص372، ح1.

السّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ (1) ما دامَتْ مُنَظَّفَةً للأسْنانِ مُزِيلَةً مَا بِها مِنْ صُفْرَةٍ ، إلا أَنَّ الأَرَاكَ فُرْشَاةٌ طَبِيعِيَّةٌ ، عِبَارَةٌ عَنْ عُودٍ مِنْ خَشَبِ شَجَرِ الأَرَاكِ ، يَتَكُونُ مَنَ النَّاحِيَّةِ الطَّبِيَةِ مِنْ الْيَافِ السِّيلِيلُوزِ وبَعْضِ الزُّيُوتِ والأَمْلاَحِ المَعْدِنِيَّةِ أَهَمُها كُلُورُودُ الطَّودُيُومِ والبُوتَاسْيُومٍ . فَهُوَ إِذَنْ فُرْشَاةٌ طَبِيعِيَّةٌ اسْتَعْمَلَهَا رسولُ الله عَلَى وأَصْدابُهُ رضي الله عنهُمْ مُنذَ قُرُونٍ عَدِيدَةٍ بِيْنَمَا اسْتَعْمَلَ النَاسُ الفُرْشَاةَ لأَوَّلِ مَرْةِ حَوَالَيْ سَنَة 1800م .

واستغمال الفُرْشاةِ - أختى الكريمة - لا يُغْنِي عنِ استغمالِ السُّواكِ السُّواكِ السُّواكِ اللَّواكِ اللَّواكِ اللَّواكِ اللَّواكِ اللَّواكِ الذِي يُعْتَبَرُ سنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ بِصِفاتِهِ ومُمَيِّزاتِ مَوَادُهِ الخاصَةِ.

س 14: يُؤلِمُني حَلْقُ العانَةِ، فالْجَأُ إلى قَصَّ الشَّعَرِ بِالْمِقَصَّ. فَهَلْ لِلْكَ مَانِعٌ شَرْعِيُّ؟

﴿ إِنَّ الإِسْتِحْدَادَ يَكُونُ بِالْحَلْقِ وَالنَّتْفِ وَالقَصِّ، إِلا أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُها، لأَنَّ بِهِ تَتِمُّ الْعَايَةُ مِنْ هَذِهِ السُّنَّةِ وهي التَّنْظِيفُ. ولاَ يَخْفَى مَا في تَجَمُّعِ الشَّعْرِ مَعَ تَبْلِيلِهِ بِالْمَاءِ كُلَّ اسْتِنْجاءِ مِنْ أَوْسَاخٍ لاَ يَلِيقُ بِالْمُؤْمِنَةِ أَنْ تُوجَدُ بِجَسَدِها. وقَدْ تَعَدَّدَتْ أَنُواعُ الإِسْتِحْدادِ حتى لاَ يَتَعَذَّرَ مُطْلَقاً بِتَعَلَّمِ نَوْع خاصٌ القِيَّامُ بِهَذِهِ السُّنَةِ، فيَجُوزُ أَنْ يَقُومَ نَوْعٌ مَقَامَ نَوْعٍ آخَرَ وهذا جائِرٌ شَرْعاً.

ست15: منَ الوسَائِلِ الطَّبْيَةِ الحديثَةِ مُرْهَمٌ يُدْهَنُ بِهِ مَكَانُ نَبَاتِ الشَّعْرِ قَبْلَ نَبَاتِ الشَّعْرِ قَبْلَ نَبَاتِهِ أَوْ في العانَةِ لِيَمْنَعَهُ منَ الخُرُوجِ. فهَلْ في شرِيعَةِ الله تعالى مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِك؟ وهلْ على فاعِلَتِهِ إِثْمٌ؟

ج: يُقال: ﴿لَيْسَ فِي الإِمْكَانِ أَبْدَعُ مِمَّا كَانَ ۗ وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَا خَلَقَ الله عزَّ وجلً في جِسْمِ الإِنْسَانِ لَهُ حِكْمَةٌ إِلَٰهِيَّةٌ، وسِرِّ رَبَّانِيٍّ لاَّ يَجْدُرُ بِالمُؤْمِنَةِ أَنْ تَنْفِيَهُ أَوْ تَعْمَلَ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ مَنْعِهِ أَوْ حَذْفِهِ. على هذا يَكُونُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِ هذِهِ المَوَادُ لِهَذِهِ الْعَايَةِ فُضُولٌ مِنًا وتَدَخُّلُ فِيمَا خَلقَهُ اللهُ يَكُونُ اسْتِعْمَالُ مِثْلِ هذِهِ المَوَادُ لِهَذِهِ الْعَايَةِ فُضُولٌ مِنًا وتَدَخُّلُ فِيمَا خَلقَهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سبق تخریجه في ص371، ح1.

قعالى لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُها، فلا حاجَةً إلى هذا الاِسْتِعْمالِ لأنَّهُ قَدْ يَتَرَتَّبُ على الشَّعْمَالِهِ ضَرَرٌ لا نَشْعُرُ بِهِ في حِينِهِ. والله تعالى أَعْلَمُ.

ســـ16: أَسْمَعُ بِأَنَّ حَلْقَ العانَةِ والإَبْطِ وتَقْلِيمَ الأَظافِرِ لاَ يَجِبُ أَنْ يَقُومَ هِ الإِنْسانُ وهوَ في حالَةِ الجنابَةِ، لأَنَّ مَا أَزَالَهُ مِنْ شَعَرٍ أَوْ ظُفْرٍ يَعُودُ إلى جَسَدِهِ يومَ القِيامَةِ ويَكُونُ نَجِساً. فهلْ في شرِيعةِ الله تعالى مَا يُشِتُ هذا أَوْ يَتْجِيهِ؟

﴿ جَاءَ في حديثِ أَبِي هُريرةً رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ ﷺ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ لَجُنُبُ قَالَ: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَغْجُسُ (1). وهذا الحديث يَنْفِي هذِهِ الفِكْرةَ مُطْلَقاً، ومِمَّا يُؤَكِدُ نَفْيَها كذلِكَ كَوْنُ الحائِضِ تُؤْمَرُ بِالإِمْتِشَاطِ في غُشلِها، مَطْلَقاً، ومِمَّا يُؤَكِدُ نَفْيَها كذلِكَ كَوْنُ الحائِضِ تُؤْمَرُ بِالإِمْتِشَاطِ في غُشلِها، مع أَنَّ الإِمْتِشَاطَ يَذْهَبُ بِبَعْضِ شَعَرِها. فكَيْفَ تُصْبِحُ طاهِرَةً دُونَ أَنْ تَمْتَشِطَ؟ مع أَنَّ الإِمْتِشَاطَ يَذْهَبُ بِبَعْضِ شَعَرِها. فكَيْفَ تُصْبِحُ طاهِرَةً دُونَ أَنْ تَمْتَشِطَ؟ تَمْ قَبَتَ عَنْ رسولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي أَسْلَمَ: ﴿ الْقِ عَنْكَ شَعَرَ الكُفْرِ ﴾ (2) وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِتَأْخِيرِ إِزَالَةِ الشَّعِرِ عَنْ الإغْتِسَالِ. إذَنْ مَا سَمِعْتِهِ مُجَرَّدُ أَفْكارٍ وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِتَأْخِيرِ إِزَالَةِ الشَّعِرِ عَنْ الاغْتِسَالِ. إذَنْ مَا سَمِعْتِهِ مُجَرَّدُ أَفْكارٍ وَلَمْ يَاسِدَةٍ لاَ أَسَاسَ لَهَا مِنَ الصَّحَةِ.

س 17: سَيِّدَةٌ تَشْكُو نَباتَ الشَّعَرِ في لِحْيَثِها وشارِبِها، فهلَ في حَلْقِ حَلْقِ حَلْقِ اللهُ عَبِيارِهِ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللهُ أَمْ لاً؟

كَ لاَ إِثْمَ عَلَيْهَا في حَلْقِهِ ما دامَ في لِحْيَتِهَا أَوْ شَارِبِهَا، بِلْ يُسْتَحَبُّ وَالتَّشْبِيهُ بِالرَّجَالِ أَمْرٌ مَنْهِيٍّ عنهُ في حَلِّ في تَشْبِيهَ بِالرَّجَالِ أَمْرٌ مَنْهِيٍّ عنهُ في حَلَّ في حَلَّ اللَّمَاءُ الإَمامُ النَّووي ـ رحمه الله ـ: الإِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةً عَنْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَهَا حَلْقُهَا»(3).

م 18: يُقالُ في أوساطِ النساءِ الأمّياتِ أنَّ صلاةَ المَرأةِ لاَ تُقْبَلُ إلاًّ

<sup>🕊</sup> صحيح البخاري (75/1)، كتاب الغسل، باب عَرَق الجُنُب وأنَّ المسلم لا ينجس.

<sup>🕿</sup> حتى أبي داود (96/1)، كتاب الطهارة، باب الرجل يُسلِم فيُؤمّر بالغسل، ح355.

عديم مسلم بشرح النووي (128/3)، كتاب الطهارة، باب خِصال الفِطرة العليق التووي .

إذا غَيْرَتْ لَوْنَ أَطْافِرِهَا بِالْحِنَّاءِ لِيُخالِفَ لَوْنُ أَطْافِرِهَا ويَدَيْهَا لَوْنَ أَطْافِرِ ويَدَي الرَّجُل. فهلْ هذا صَحِيحٌ؟

جى: لِلْمَرَأَةِ المُتَزَوِّجَةِ أَنْ تَخْضِبَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ إِنْ طَلَبَ ذَلِكَ زَوْجُهَا، وكَانَ يُحِبُّ لَوْنَ الحِناءِ ورائِحَتَهَا وكَانَتْ هِيَ رَاغِبَةً فِي ذَلِكَ. أَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الكلامِ فَهُوَ لَغُوِّ لاَ أَسَاسَ لَهُ مِنَ الصَّحَّةِ فِي شَرْعِ الله تعالى.

سَ 19: سَيِّدَةُ طَالَتْ أَظَافِرُها وهيَ في أَيَامِ الْعِدَّةِ مِنْ مَوْتِ زَوْجِها، وَأَرادَتْ تَقْلِيمَ أَظَافِرِها، إلاَّ أَنَّ بَعْضَ الناسِ مَنَعُوها بِاعْتِبارِ أَنَّ تَقْلِيمَ الأَظَافِرِ مِنْ أَنُواعِ الزِّينَةِ. فهلْ هذا صَحِيحٌ؟

﴿ كُلُّ مَا هُوَ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ التي تُعْتَبَرُ تَنْظِيفاً وطهارَةً يَجُوزُ لِلْمُرأَةِ الحادَّةِ على زَوْجِها أَنْ تُمارِسَهُ ولا إِثْمَ عليْها كَتَقِليمِ الأظافِرِ ونَتْفِ الإِبْطِ وحَلْقِ العانَةِ، ولا مانِعَ مَنْ ذلِكَ في شَرِيعَتِنا السَّمْحَةِ لأَنَّها طهارَةٌ في حَدُّ ذاتِها وليْسَتْ زِينَةً.

ست20: لِي شَعَرٌ كَثِيرٌ بِسَاقَيَّ، الْجَأُ إلى حَلْقِهِ بَعْدَمَا أَشْعُرُ بمضايَقتِهِ، فَهَلْ لِذَلِكَ مانِغٌ شَرْعِيُّ؟

﴿ النَّا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ مَا دَامَ شَعَرُ السَّاقَيْنِ لَيْسَ عَادِيّاً عِنْدَ النساءِ، وأَنَّهُ مِنْ سَمَاتِ الرِّجَالِ، وعليْهِ فَيَجُوزُ لَكِ حَلْقُهُ ولا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ.

سَ21: أُمِّي عاجِزَةٌ عن حَلْقِ عانَتِهَا وإبْطَيْها بِسَبَبِ مَرَضِها الطَّوِيلِ. فَهُلْ يَجُوزُ لِلْغَيْرِ النِّيابَةُ عنها في هذا العَمَل؟

﴿ الأُولَى أَنْ يُبَاشِرَ الإنسانُ ذلِكَ بِنَفْسِهِ اقْتِدَاءً بِعَمَلِ رسولِ الله ﴿ كُمَا جَاءَ عَنْ أُمُ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبيَّ ﷺ «طَلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ» (١). إلاَّ أَنَّهُ عِنْدَ العَجْزِ يَحْلِقُ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ والعَكْسُ، وفي حالَةِ فَقْدانِ

<sup>(1)</sup> سنن ابن ماجه (2/1235)، كتاب الأدب، باب الإطلاء بالنورة، ح3752. طلى: وضع النورة.

**الزَّوْجِ لاَ بَأْسَ بِنِيَابَةِ البِنْتِ أَوْ أَقْرَبِ الناسِ مِمَّنْ يَطْمَئِنُ إِلَى ذَلِكَ العَمَلِ ولاَ مَا تُيَاهُ** نَفْسُهُ.

س 22: إذا اسْتَعْمَلْتُ دُهْناً لإِزالَةِ شَعَرِ الإَبْطَيْنِ والعانَةِ بَدَلَ الحَلْقِ، هَلْ يَكُونُ لِعَمَلِي هذا مانِعٌ شَرْعِيٌّ؟

﴿ المَقْصُودُ مَنَ الاِسْتِحْدادِ هَوَ تَنْظِيفُ مَكانِ وُجُودِ الشَّعَرِ، فبِأَيُ طَرِيقَةٍ كَانَ التَّنْظِيفُ كَانَ حَسَناً، وعليْهِ فاسْتِعْمَالُكِ لِهذا الدُّهْنِ لاَ مانِعَ مِنْهُ ما دامَ ليْسَ لَهُ مُخَلَّفَاتٌ سَلْبيَّةٌ على جِلْدِكِ.

س 23: ألْجَأُ إلى الْقَصِّ بَدَلَ الحَلْقِ ما دامَ كُلِّ مِنْهُما مَسْمُوحاً مِعْ، إلاَّ أَنَّ زَوْجي يُلِحُ على الحَلْقِ. فَهَلْ لِي إثمٌ في عَدَمِ الاِسْتِجابَةِ لِمُغْيَتِهِ؟

آنَ الاِسْتِجابَةَ لِرَغْبَةِ زَوجِكِ تُغْتَبَرُ طاعَةٌ لله تعالى الذِي أَمَرَ بِطاعَةِ الرَوْجِ، خاصَّةً وأَنَهُ لَمْ يَأْمُرُكِ بِشَيْءٍ مُخالِفٍ لأَمْرِ الله عزَّ وَجَلَّ. وما دامَ كُلَّ مَنَ الْقَصِّ والحَلْقِ مَسْمُوحاً بِهِ شَرْعاً فعليْكِ أَنْ تَسْتَجِيبِي لِرَغْبَةِ زَوْجِكِ لأَنَّهُ مِنَ الْقَصِّ بِالنِّسْبَةِ إليْكِ ما دامَ لَمْ عَمْ الذي يَعْرِفُ مَدَى أَفْضَلِيَّةِ الحَلْقِ على الْقَصِّ بِالنِّسْبَةِ إليْكِ ما دامَ لَمْ يَأْتُرُكِ بِأَمْرٍ مُخالِفٍ لِلشَّرِيعَةِ. وجَزَاكِ الله كُلَّ خَيْرٍ.

س 24: مِمَّا يَرُوجُ في الأوساطِ العامَّةِ أَنَّ نَتْفَ الإِبْطِ وحَلْقَ العانَةِ مَتْعِيِّ عنهُما في العَشْرِ الأوَائِلِ مِنْ شَهْرِ ذي الْحِجَّةِ. فهَلْ هذا صَحِيحٌ؟ وهلْ هناكُ مَا يُؤَكِّدُهُ في شَرِيعَةِ الله تعالى لِيَتَّضِحَ لِلناسِ الصَّوابُ فيَتَبِعُوهُ، أو الحَطَالُ فيَجْتنبُوهُ؟

هَ: جاءَ عَنْ أُمُّ سَلَمةً رضي الله عنها أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فلاَ يَأْخُذَنَّ شَعَراً ولاَ يَقْلِمَنَّ ظُفُراً ﴾(١٠). وجاءَ عنها كذلِكَ عنِ النبيُ ﷺ أنَّهُ قالَ: ﴿إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (1565/3)، كتاب الأضاحي، باب نهي مَن دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مُريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً، ح تابع 1977.

### يُضَحِّيَ فلا يَمَسَّ من شَعَرِهِ ولا أَظْفارِهِ شَيْئاً، (1).

يَظْهَرُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَتْ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وأَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُضَحِّيَ فَعَلَيْهِ أَلاَّ يَأْخُذَ شَيْنًا مِنْ ظُفْرِهِ أَوْ مِنْ شَعَرِهِ حتى يُضَحِّيَ يَمَ الْعَيدِ. يَقُولُ النَّوْوي: ﴿قَالَ أَصْحَابُنَا المُرَادُ بِالنَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الظُّفْرِ والشَّعَرِ النَّهْيُ عَنْ إِزَالَةِ الظُّفْرِ والشَّعَرِ النَّهْيُ عَنْ إِزَالَةِ الظَّفْرِ بِقَلْم أَوْ كَسْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، والمَنْعُ مَنْ إِزَالَةِ الشَّعَرِ بِحَلْقٍ أَوْ أَخْذِهِ بِنُورَةٍ وغَيْرِ ذَلِكَ، وسَواءٌ شَعَرُ بِحَلْقٍ أَوْ أَخْذِهِ بِنُورَةٍ وغَيْرِ ذَلِكَ، وسَواءٌ شَعَرُ الإَبْطِ والعَانَةِ والرأسِ وغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شَعَرِ البَدَنِ، والحِكْمَةُ في النَّهْيِ أَنْ يَبْقَى كَامِلَ الأَجْزَاءِ لِيُعْتَقَ مِنَ النارِ. وقِيلَ: لِلتَّشَبُهِ بِالْمُحْرِمِ اللَّهُ فَي النَّهْيِ أَنْ



<sup>(1)</sup> سنن الدارمي (76/2)، كتاب الأضاحي، باب السُّنَّة في الأضحية.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (118/13)، كتاب الأضاحي، شرح ح1977.



# الفصل الثالث تَكْرِيمُ الشَّعَرِ



يُعتبَر الشَّعَرُ مِنْ مَظاهِرِ الزِّينةِ التِي يَتَزَيَّنُ بِهَا كُلَّ مِنَ الرَّجُلِ والمرأةِ على السَّواءِ، ولِهذا اتَّفَقَا مَعاً فِي بَعضِ الأحكامِ الشَّرْعِيَّةِ حتى يُحافِظَ هذا المَّظْهَرُ بِصُورَتِهِ الجَمالِيَّةِ. ومِنْ ذلِكَ أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بِتَكْرِيمِ الشَّعَرِ الشَّعَرِ الشَّعَرِ والتَّرْجِيلِ (1) كما جاءَ عنْ أبِي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ فَلَيْ فَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَبِي هُريرةً رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ فَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وإِكْرَامُ الشَّعَرِ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِتَنْظِيفِهِ وغَسْلِهِ وتَدْهِينِهِ وتَرْجِيلِهِ وتَسْوِيَةِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِالشَّعْرِ الخاصَّةِ بِالمرأةِ لِأَنْ هُناكَ بَعْضَ الأخكامِ الشَّرْعِيَّةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالشَّعْرِ الخاصَّةِ بِالمرأةِ لاَ بُدُ منَ الاطلاعِ عليْها. والاهتِمامُ بِالشَّعْرِ مَظْهَرٌ منْ مَظاهِرِ الزِّينَةِ والجَمالِ في المرأةِ، فعَلَيْكِ - أختي - أَنْ تَهْتَمُي بِأَمْرِهِ أَمَامَ زَوْجِكِ، وَلْتَعْلَمِي أَنَّ فِي المرأةِ، فعَلَيْكِ - أختي - أَنْ تَهْتَمُي بِأَمْرِهِ أَمَامَ زَوْجِكِ، وَلْتَعْلَمِي أَنَّ في المَرأةِ، فعَلَيْكِ من الزَينَةِ حَقَّ مِنْ حُقوقِهِ، فإيَّاكِ أَنْ تَسْلُبِيهِ هذا الْحَقَ. وَسَيأتي - بإذن الله - بَيانَ مُفَصلٌ عنْ ذَلِكَ في الفَصْلِ الثاني من البَابِ وسيأتي - بإذن الله - بَيانَ مُفَصلٌ عنْ ذَلِكَ في الفَصْلِ الثاني من البَابِ

# 1 - المبحث الأول: كَرَاهَةُ نَتْفِ الشَّيْبِ:

عنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدَّهِ أنَّ رسولَ الله ﷺ: "نَهَى

<sup>(1)</sup> الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتجميله: لسان العرب، ج11، فصل الراء.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (74/4)، كتاب الترجل، باب إصلاح الشعر، ح4163.

عن نَتْفِ الشَّيْبِ (1). وإذا كانَ رسولُ الله ﷺ نَهَى عنْ نَتْفِ الشَّيْبِ في هذا الحديثِ دُونَ أَنْ يَذْكُرَ العِلَّةَ في ذلِكَ فإنَّهُ في حديثِ آخرَ يُشِيرُ إلى ذلِكَ كمَا في حديثِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبِ عنْ أبيهِ عنْ جَدِّهِ أَنَّ النبيَّ ﷺ «نَهَى عنْ نَتْفِ في حديثِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبِ عنْ أبيهِ عنْ جَدِّهِ أَنَّ النبيَّ ﷺ «نَهَى عنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وقالَ: إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ (2). وعنه كذلِكَ قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا الشَّيْبِ وقالَ: إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَشِيبُ شَيْبَةً في الإسلامِ إلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِها تَعْنَهُ بِها خَطِيئَةً (3).

وفي كُلِّ هذا نِداءٌ مِنْ رسولِ الله ﷺ بِشَرَفِ الشَّيْبِ وأَهْلِهِ، وأَنَّهُ مِنْ أَسْبَابٍ كَثْرَةِ الأُجْرِ، وأَنَّ الرَّغْبَةَ عنِ الشَيْبِ بِنَتْفِهِ رَغْبَةٌ عنِ المَثُوبَةِ العُظْمَى والدَّرَجَةِ العُلْيَا التي يُشِيرُ إليْها رسولُ الله ﷺ بِكِتابَةِ الحَسَناتِ وحَطَّ الخَطايا.

ولِهذِهِ الأحاديثِ رَأَى المالِكيةُ كَرَاهَةً نَتْفِ الشَّيْفِ، ولِمَا أَخْرَجَهُ الحَلاَّلُ فِي جَامِعِهِ عَنْ طَارِقِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ حَجَّاماً أَخَذَ مِنْ شَارِبِ رَسُولِ الله ﷺ فَرَأَى شَيْبَةً في لِخْيَتِهِ فأهْوَى بِيَدِهِ إليْها لِيَأْخُذَها فَأَمْسَكَ النبيُ ﷺ يَدَهُ وقالَ: همن شابَ شَيْبَةً في سَبِيلِ الله كانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ القِيامَةِ" فقالَ رَجُلٌ عندَ ذلك : فإنَّ رِجَالاً يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ فقالَ ﷺ : "مَنْ شاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ" (٥). ولا فَرْقَ بِيْنَ نَتْفِ الشَّيْبِ مَنَ الرأسِ واللُّخيَةِ والشَّارِبِ والحاجِبِ والعِذَارِ (٥)، ومِنَ الرَّجُلُ والمرأةِ.

ويُفْهَمُ منَ الحديثِ تَرْغِيبُ رسولِ الله ﷺ في إِبْقاءِ الشَّيْبِ وتَرْكِ التَّعَرُضِ لإِزَالَتِهِ.

<sup>(1)</sup> سنن النسائي بشرح السيوطي (8/136)، كتاب الزينة، باب النهي عن نتف الشيب.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذّي (5/512)، كتّاب الأدب، باب 56 ما جاء في النهي عن نتف الشيب، -28262.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (83/4)، كتاب الترجل، باب نتف الشيب، ح4202. وبتغيير في اللفظ في مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة.

<sup>(4)</sup> سنن الترمذي (4/172)، كتاب فضائل الجهاد، باب 9 ما جاء في فضل مَن شاب شيبة في سبيل الله، ح1638. وقال أبو عيسى:  $\sigma$  ح مند أحمد، باقي مسند الأنصار (6/20).

<sup>(5)</sup> العِذار: شعر جانب اللحية.

# 2 - المبحث الثاني: تغييرُ الشَّيْبِ بِالحِنَّاءِ والكَتمِ (1) ونَحْوِهِمَا وكَرَاهةُ السَّوَادِ:

عنْ جابِرِ بْنِ عبدِالله رضي الله عنه قالَ: جِيءَ بِأْبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الفَتْح إلى رسولِ الله عَلَيْ وكانَ رأسُهُ ثَغَامَةً فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: «إِذْهَبُوا بِهِ إلى يَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيْرُهُ بِشَيْءٍ وجَنْبُوهُ السَّوَادَ»(2) وَلْنَنْظُرْ إلى حِكْمَةِ رسولِ الله ﷺ يَعْدَمَا نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ بِاغْتِبارِهِ نُوراً يومَ القيامَةِ، فقد جَعَلَ وَسِيلَةً لِمَنْ لَبَتْ نَفْسُهُ لَوْنَ البَيَاضِ وذلِكَ بِتَغْييرِهِ بِشَيْءٍ. والحديثُ يَدُلُّ على مَشْرُوعِيَّةِ مَغْييرِ الشَّيْبِ، وأنَّ هَذا التَّغْييرَ غيْرُ مُخْتَصُّ بِاللَّحْيَةِ بلْ يَشْمَلُ شَعَرَ الرأس كَذَٰلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ تَغْييرِهِ بِالسَّوَادِ. والمُلاحَظُ في الحديثِ الشريفِ لَهُ عِيْدُ لَمْ يُحَدُّدُ لأبي بَكْرِ مَا يُغَيِّرُ بِهِ رأسَ أبيهِ لأنَّهُ عَلَيْ قالَ: «فلتُغَيِّرُهُ مِشْنِءٍ ٩. ومَعْنَى هذا أنَّ تَغْييرَ الشَّيْبِ لا يَقْتَصِرُ على الحِنَّاءِ والْكَتَم، بلْ يَشْمَلُ كُلَّ مَا يُغَيِّرُ لَوْنَ البِّيَاضِ مَا لَمْ يَكُنْ أَسْوَدَ، ومَا لَمْ يُخالِفُ لَوْنَ الشُّعَرِ الأَصْلِيِّ. ويُؤَكُّدُ لَنا هذا المَعْنَى مَا جاءَ في حديثِ أبِي ذرِّ رضي الله عنه عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: ﴿إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيْرَ بِهِ هذا الشَّيْبُ الْجِنَّاءُ والْكَتَمُ»(3). وهذا يَدُلُ على أنَّ الْجِنَّاءَ والْكَتَمَ من أَحْسَنِ الصَّبَاغاتِ التي يُغَيِّرُ بِهِ الشَّيْبُ، كمَا يَدُلُ على أنَّ الصَّبْغَ غَيْرُ مَقْصُورٍ علَيْهِما لِوُجُودِ صِيغَةِ التَّفْضِيلِ التي تَدُلُّ على مُشارَكَةِ غيْرِهِما مِنَ الصّباغاتِ لَهُما في أصلِ الخسن.

<sup>(1)</sup> الكَتَم: نبات فيه حُمرة يُخَضب بورقه مدقوقاً، ويُخلَط مع الوَسْمة وهي شجر له ورق يُختَضب به.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (2/1197)، كتاب اللباس، باب الخضاب بالسواد، ح3624. وفي مسند أحمد، باقي مسند المكثرين. أبو قُحافة: هو أبو أبي بكر الصديّق اض». النّغامة: نبات أبيض الثمر والزهر يُشَبّه بياض الشيب به: لسان العرب، ج12، فصل الثاء.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (232/4)، كتاب اللباس، باب 20 ما جاء في الخضاب، ح1757. وقال أبو عيسى: ح ح ص. وفي سنن أبي داود (485/2)، كتاب الترجل، باب في الخضاب، ح4205.

وفي الحدِيثَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ السَّابِقَيْنِ إِشَارَةٌ مَنْ رَسُولِ الله ﷺ للإغتِناءِ بِالشَّعَرِ وتَنْظِيفِهِ، ويَتَّضِحُ الأَمْرُ كَذَلِكَ بِحديثِ أَبِي هُريرةَ رضي الله عنه أَنَّ النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعَرٌ فَلْيُكْرِمْهُ» (1) أَيْ: يَتَعَهَّدُهُ بِالتَّنْظِيفِ وَالتَّرَجُل (2).

ومِنْ هَذْيهِ ﷺ أَمْرُهُ بِالْعِنايَةِ بِالْعُيُونِ إِذْ رَأَى أَنَّ الإِثْمِدَ فِيهِ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ مِمَّا يَعْلَقُ بِهَا مِنْ عُبارٍ أَوْ تُرابٍ كَمَا جاءَ في قوْلِ رسولِ الله ﷺ: «عليْكُمْ بِالإثمِدِ فإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ ويُنْبِثُ الشَّعَرَ»(3). وستجدين ـ بإذن الله ـ بياناً عن ذلك في الفصل السادس من الباب السابع.

أمًّا فِيمَا يَرْجِعُ لِتَطْيِبِ الجَسَدِ فقدْ فَرَّقَ ﷺ بِيْنَ مَا يَجِبُ أَنْ تَتَطَيَّبَ بِهِ النساءُ وأَنَّهُ مُخالِفُ لِمَا يَتَطَيَّبُ بِهِ الرِّجالُ، ولِهذا بَيْنَ ﷺ طِيبَهُنَّ وحَصَرَهُ فِيمَا لَهُ لَوْنٌ ولَيْسَتْ لَهُ رائِحَةٌ على مَا يَتَطَيَّبُ بِهِ الرِّجالُ مِمَّا لَهُ رائِحَةٌ مِنْ مِسْكِ وعُودٍ وعَنْبَرِ. والدَّلِيلُ على ذلك مَا رَوَاهُ أَبُو هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "طِببُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وخَفِي لَوْنُهُ، وطِيبُ النساءِ مَا ظَهَرَ لَونُهُ وخَفِي رِيحُهُ (٥). ولذلك بيان في الفصل الخامس من الباب السابع.



<sup>(1)</sup> سبق تخریجه فی ص383، ح2.

<sup>(2)</sup> سبق شرحه في ص383، ح1.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (4/235)، كتاب اللباس، باب 213 ما جاء في الاكتحال، ح1761. وفي سنن ابن ماجه (247/1)، كتاب الطب، ح3495. وفي مسند أحمد (247/1) بتغيير في اللفظ. الإثمِد: حَجَر يُتخذ منه الكُحل، وقيل: هو الكُحل نفسه. يجلو البَصَرة يُحسَّنُه ويُقويه.

 <sup>(4)</sup> سنن الترمذي (5/107)، كتاب الأدب، باب ما جاء في طيب الرجال والنساء، ح2792.
 وقال أبو عيسى: ح ح.



# أنت تشألين ونخن نجيب

س1: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ في شرِيعَةِ الله تعالى، هلْ تَرْكُ الشَّعَرِ أَبْيَضَ يَحْتِيهِ؟ أَمْ تَغْييرُهُ بِالصَّبْغ؟

آذِ ما دامَ الأَمْرُ بِتَغْييرِ الشَّيْبِ وارِداً في قوْلِ رسولِ الله عَلَيْ وسُنَّتِهِ، قَالَاوَلَى هو التَّغْييرُ إِنْ كَانَ هُناكَ طَلَبٌ مِنْكِ أَوْ مِنَ الزَّوْجِ، والمُهِمُّ في هذا عو إخضارُ نِيَّةِ اتِّبَاعِ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ رسولِ الله عَلَيْ معَ التَّشَبُّتِ بِأَمْرِ الله تعالى في عَدَمِ إِظْهَارِ الشَّعرِ لِغَيْرِ المَحَارِم. والأَمْرُ بِتَغْييرِ الشَّيْبِ وَاضِحْ فِي عَدَمِ إِظْهَارِ الشَّعرِ لِغَيْرِ المَحَارِم. والأَمْرُ بِتَغْييرِ الشَّيْبِ وَاضِحْ فِي الله عنه الآتِيَةِ: حديثُ أَبِي قُحَافة (١)، وحديثُ أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن النبي عَلِي الله قالَ: "إِنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى لاَ يَصْبَغُونَ فَخَالِفُوهُمْ (٤)، وحديثُ أبي هريرةَ كذلِكَ بَلفُظِ آخَرَ قالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْد: "غَيْرُوا هذا وحديثُ أبي هريرةَ كذلِكَ بَلفُظِ آخَرَ قالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْد: "غَيْرُوا هذا وقيبَ وَلاَ تَشَبَهُوا بِالْيَهُودِ (٤).

وفي كُلِّ هذا اسْتِخبابُ تَغْييرِ شَيْبِ الرَّجُلِ والمرأةِ على السَّواءِ مَا لَمْ يَكُنْ تَوْدَ لِنَهْيهِ ﷺ عن ذلِكَ «وجَنْبُوهُ السَّوَادَ» وما لَمْ يُخَالِفْ لَوْنَ الشَّعَرِ الأَصْلِيِّ.

المشار إليه في ص385، ح2.

رحميح البخاري (4/44 و146)، كتاب بدء الخلق، باب ما ذكر في بني إسرائيل.
 وفي سنن ابن ماجه (1196/2)، كتاب اللباس، باب الخضاب بالحناء، ح-3621.

<sup>(3)</sup> سنن الترمذي (232/4)، كتاب اللباس، باب 20 ما جاء في الخضاب، ح1756. وقال أبو عيسى: ح ح ص. وسنن النسائي بشرح السيوطي (137/8)، كتاب الزينة، باب الإذن بالخضاب.

وإذا لَمْ تَكُنْ لَدَيْكِ رَغْبَةٌ في تَغْييرِهِ فلاَ إِثْمَ عليْكِ ما دامَ في الأَمْوِ الشَّعِ النَّمِ السَّيْخَبَاتُ فقط.

س 2: أَعْرِفُ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَبِاحَ تَغْييرَ الشَّيْبِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنَوَاعِ الشَّيْبِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنَوَاعِ الْخِضَابِ، فهلْ يَذْخُلُ في هذا الحُكْمِ صَبْغُ خُصَلٍ مُتَفَرِّقَةٍ منَ الشَّعَرِ بِلَوْنِ أَبْيَضَ أَوْ أَحْمَرَ أَوْ ذَهَبِيِّ، وهذا نَوْعُ مَنَ الْوَاعِ الزَّينَةِ العَصْرِيَّةِ، معَ العِلْمِ أَنَى مُحْتَجِبَةٌ.

﴿ لاَ بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ في هذا المَقَامِ على مَا شَاعَ بِيْنَ نِساءِ المُسْلِمِينَ مِنَ التَّشْبِيهِ بِنِساءِ الكُفَّارِ في صَبْغ شُعُورِهِنَّ بِالصَّبْغَاتِ الصَّفْراءِ والحَمْراءِ أَوَ أَكْثَرَ مِنْ لَوْنِ واحِدٍ وفي هذا مَا فِيهِ مِنَ التَّزْوِيرِ والتَّغْييرِ مِنْ خَلْقِ الله تعالى، وهُوَ أَشَدُّ حِرْمَةً في حَقِّ الشَّابَةِ لأَنَّهَا تَسْتَغْنِي عَنْ تَغْييرِ لَوْنِ شَعَرِها إلى لَوْدِ آخَرَ (1).

فعليْكِ أَنْ تَلْتَزِمِي بِهَدْيِ رسولِ الله ﷺ، والوُقُوفِ عِنْدَ حَدِّ سُنَّتِهِ التي تُبِيحُ تَغْييرَ الشَّيْبِ بِنَفْسِ لَوْنِ الشَّعَرِ. فبَيَاضُ الشَّعَرِ يَجِبُ أَلاَّ يُغَيَّرَ إلاَّ بِنَفْسِ لَوْنِ الشَّعَرِ الأَصْلِيِّ.

سن3: أَسْتَغْمِلُ - كَوَسِيلَةٍ لِتَغْييرِ الشَّيْبِ - مَا يُسَمَّى "بِالْحَجْرَة" وهيَ تُغْطِي لَوْناً أَسْوَدَ قَاتِماً، وأَسْتَغْمِلُها خاصَّةً لأَجْلِ رَخَائِها. ونَصَحَنْنِي أَخْتُ بِغَرْكِها لِنَهْي رسولِ الله ﷺ عنِ السَّوَادِ. فهل هذا صَحِيحٌ؟

ج: لقد وَرَدَ نَهْيُ رسولِ الله ﷺ عنْ تَغْييرِ الشَّيْبِ بِكُلِّ مَا هُوَ أَسْوَدُ كَمَا سَبَقَتِ الإشارَةُ إليهِ. وهذِهِ «الْحَجْرَة» مَعْرُوفَةٌ بِسَوَادِها ولِهَذَا يَجِبُ تَجَنَّبُ اسْتِغْمَالِها. وإذا كُنْتِ تَسْتَغْمِلِينَها لأَجْلِ رِخائِها فلا بُدَّ منْ إضافَةِ مَادَّةٍ أَخْرَى إليها لِيَغِيبَ سَوَادُها كَالْحِنَّاءِ مَثَلاً، وفِي غِيابِ لَوْنِ السَّوَادِ يُصْبِحُ اسْتِغْمَالُها جائِزاً.

<sup>(1)</sup> أحكام الزينة للنساء لعمرو عبدالمنعم سليم: أحكام الخضاب، ص91.



#### الباب السابع

### مظاهر الزينة عند المرأة

- ـ الأحكام العامة لزينة المرأة.
  - \_ أحكام الشعر عند المرأة.
- ـ أحكام الأسنان وتزيينها عند المرأة.
- أحكام الخضاب والأظافر عند المرأة.
  - \_ أحكام الطيب عند المرأة.
    - ـ أحكام الكحل للنساء.
    - ـ أحكام صوت المرأة.
      - \_ أحكام الحلي.
      - ـ الزينة الصناعية.

مع تذییل کل فصل من هذه الفصول بـ«أنت تسألین ونحن نجیب»



### كُفَقُ بِمَوْضُوعِ الطَّفَارَةِ

### مَظاهِرُ الزِّينَةِ عِنْدَ المرأةِ

إذا كانَتْ مَظاهِرُ الزِّينَةِ لاَ تُعْتَبَرُ مِنْ صَمِيم مَوْضُوعِ الطَّهارَةِ، فإنَّها مِمَّا نَهَا عَلاَقَةٌ بِهَا مَا دَامَتْ تَتَطَلَّبُ مِنَ المرأةِ الظُّهُورَ بِمَظْهَرٍ لاَئِقِ بِهَا، ونَظَراً لاَّهَا عَلاَقَةٌ بِهَا المَوْضُوعِ الذي يُشَكِّلُ حَيْزاً كَبيراً في حَياةِ المرأةِ ارْتَأَيْتُ أَنْ تُحَمِّيةِ هذا المَوْضُوعِ الذي يُشَكِّلُ حَيْزاً كَبيراً في حَياةِ المرأةِ ارْتَأَيْتُ أَنْ تُحِمِّةُ ضِمْنَ أَبُوابِ هذا الكِتابِ حتى تَجِدَ المرأةُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِطَهارَتِها وَعَلَمْ مَطَهْرِهَا. ومَا تَوْفِيقُنَا إلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظيم.

ولِكُلِّ مِنْ مَظَاهِرِ زِينَةِ المرأةِ مُخُمْ خَاصٌ وظُرُوفٌ خاصَّةً. وقبلَ مَعْرِفَةِ عَلَى الأَحْكَامِ العامَّةِ التِي عَلَى الأَحْكَامِ العامَّةِ التِي عَلَى الأَحْكَامِ العامَّةِ التِي يَجِبُ أَنْ تَخْضَعَ لَهَا هذِهِ المَظاهِرُ، ثمَّ نَنْتَقِلُ - بِإِذْنِ الله تعالى - إلَى بَيَانِ حَكَامِ الطَّيبِ، والشَّعَرِ، والأَسْنانِ ومَا يُزَيِّنُها، والْخِضَابِ، والْكُحْلِ، والأَضْفارِ، والصَّوْتِ، والحُلِيِّ، والزُينَةِ الصَّناعِيَّةِ.

ويُقْصَدُ بِالتَّزَيُّنِ عندَ المرأةِ كُلُّ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ سَواءٌ كَانَ خِلْقِيّاً كَنَتْفِ لَحَواجِب، أَوْ صِنَاعِيّاً كَالعُطُورِ والثِّيَّابِ والمُجَوْهَرَاتِ والمَسَاحِيقِ وغيْرِ تَعْفِ الأَحْكَامِ العامَّةِ التي يَجِبُ أَنْ تُرَاعِيَها لِخَدُ المُؤْمِنَةُ في زِينَتِها الظاهِرَةِ أَوِ البَاطِئَةِ، أَوِ التي يَجُوزُ إظْهَارُها أَمَامَ لَمُحَارِم أَوْ إِخْفاؤُها أَمَامَ غَيْرِ المَحارِم.





# الفصل الأول الأخكَامُ العامَّةُ لِزينَةِ المَرأةِ



### لِزِينَةِ المرأةِ أَحْكَامٌ عَامَّةٌ هيَ:

1 - عَدَمُ التَّزَيُّنِ بِكُلِّ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عليْها كَوَصْلِ شَعَرِها بِشَعَرِ آخَرَ، أَوْ نَتْفِ حَجِيتِها، أَوْ وَشُم جُزْءِ مِنْ بَدَنِها، أَوِ اسْتِعْمالِ دُهْنِ مَصْنُوع بِمَادَّةٍ مُحَرَّمَةٍ...

2 - عَدَمُ جَوازِ التَّزَيُّنِ بِمَا يُشَبِّهُهَا بِالرَّجَالِ سَواءٌ بِقَصِّ شَعَرِهَا، أَوْ لُبْسِ عَيهِمْ أَوْ حِذَاثِهِمْ أَوْ مِشْيَتِهِمْ بِدَلِيلِ حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قالَ: عَمَنَ رسولُ الله ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرَّجالِ بِالنِّساءِ، والْمُتَشَبِّهاتِ مِنَ النساءِ عَرجالِهُ (١٠).

3 - عَدَمُ جَوازِ التَّزَيُّنِ بِمَا تَتَزَيَّنُ بِهِ غَيْرُ المُسْلِماتِ مِمَّا هُوَ أَصْلُ عَمَلِهِمْ
 تَصَلاءِ الأَظافِرِ أَوْ لُبْسِ الصَّلِيبِ أَوْ قَصِّ الشَّعَرِ بِمَا يَرَوْنَهُ مُسَايراً لِحَضَارَتِهِمْ.

4 - عَدَمُ جَوازِ التَّزَيُّنِ بِمَا يُغَيِّرُ خَلْقَ الله تعالى كَالتَّفَلُّج<sup>(2)</sup> أو النَّمْصِ<sup>(3)</sup>.

5 ـ بِدْعِيَّةُ تَرْكِ التَّزَيُّنِ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ الزِّينَةِ الْحَلاَلِ على سَبِيلِ التَّعَبُّدِ كَرَكِ التَّزَيُّنِ بِالذَّهَبِ المُحَلَّقِ (4).

<sup>🗷</sup> صحيح البخاري (55/7)، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال.

ع الحاعد بين الأسنان.

<sup>🗯</sup> تف شعر الحاجبين.

<sup>44</sup> النعب المُحَلِّق: الذي على شكل حَلَقة داثرية.



# الفصل الثاني أخكَامُ الشَّعَر عِنْدَ المرأةِ

يُعْتَبَرُ الشَّعَرُ مِنْ مَظاهِرِ الزَينَةِ والجَمالِ لَدَى المرأةِ، ولِهذا نَجِدُ الإسلامَ قَدْ جَعَلَ لَهُ أَحْكَاماً شَرْعِيَّةً تُنَاسِبُ طَبِيعَةَ المرأةِ، ومِنْ ذلِكَ: الأَمْرُ بِإِصْلاَحِهِ، والإغتِة بِعَلَ لَهُ أَحْكَاماً شَرْعِيَّةً تُنَاسِبُ طَبِيعَةَ المرأةِ، ومِنْ ذلِكَ: الأَمْرُ بِإِصْلاَحِهِ، والإغتِة بِهِ بِدِلِيل حديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعَرُ فِلْيُكُرِمُهُ» (1). وإكْرَامُ الشَّعَرِ يَكُونُ بِتَنْظِيفِهِ وتَرْجِيلِهِ وتَسْوِيَّةٍ أَطْرَافِهِ.

نعَلَى الْمرأةِ أَنْ تَهْتَمُّ بِهذا الْمَظْهَرِ أَمامَ زَوْجِها لأَنهُ مِنَ المسائِلِ التِي تُدْخِلُ السُّرُورَ علَى نَفْسِ الزَّوْجِ كَمَا في حديثِ أبي أَمُامَةَ رضي الله عنه عن النبي علا لله السُّورَ علَى نَفْسِ الزَّوْجِ كَمَا في حديثِ أبي أَمُامَةَ رضي الله عنه عن النبي علا لله كانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفادَ المُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى الله خَيرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةِ صالِحَةٍ إِنْ أَمَرَها أَطاعَتٰهُ، وإِنْ نَظَرَ إلينها سَرَّتُهُ، وإِنْ أَقْسَمَ عليها أبرَّتُهُ، وإِنْ غابَ عنها نَصَحَتْهُ في الطاعَتٰهُ، وإِنْ نَظرَ إلينها سَرَّتُهُ، وإِنْ أَقْسَمَ عليها أبرَّتُهُ، وإِنْ غابَ عنها نَصَحَتْهُ في نَفْسِها ومالِهِ (2). إلاَّ أَنَّ هذا الإكرامَ لاَ يَجِبُ أَنْ يَصِلَ إلى حَدِّ الْمُبالَغَةِ بِالإنشِعالِ بِالشَّعْرِ صَباحَ مَساءِ وبِالذَّهابِ إلى دُورِ الحِلاقَةِ خاصةً وأنَّ الرسولَ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ الشَّعَرِ صَباحَ مَساءِ وبِالذَّهابِ إلى دُورِ الحِلاقَةِ خاصةً وأنَّ الرسولَ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ الشَّعَرُ ضَاءَ بُدُو مَنْ حديثِ عبدِالله بْنِ مُغَفِّلٍ رضي الله عنه أنهُ قالَ: • نَهَى رسولُ الله يَعْلِي عن التَّرَجُلِ إلاَّ عِبّاً (3) في غير مَا شُرعَ لَها.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه في ص386، ح1.

<sup>(2)</sup> سنن ابن ماجه (596/1)، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، ح1857.

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (474/2)، كتاب الترجل، ح4159. وسنن الترمذي (234/4)، كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبّاً، ح1760. قال أبو عيسى: ح ح ص الترجل: تسريح الشّعر. غبّاً: يوماً بعد يوم.



### أنتِ تشألِينَ ونَحٰنُ نُجيبُ



سَ1: يُطالِبُني زَوْجي بِقَصِّ شَعَري، ولاَ يُرِيدُهُ طوِيلاً، فأَرْفُضُ لأَنَّني الْجَهَلُ حُكْمَ قَصِّ الشَّعَرِ في الشَّرِيعَةِ الإسْلاميةِ. فهلْ في شرِيعَةِ الله تعالى مَا يُحِيحُ ذلِكَ أَوْ يَنْهَى عنهُ؟

إنَّ حُكْمَ قَصِّ شَعَرِ المرأةِ في شرِيعَةِ الله تعالى هوَ الجَوازُ
 إلشَّرُوطِ الآتيةِ:

ـ أَنْ يَكُونَ قَصُّهُ بِنِيَّةِ التَّزَيُّنِ والتَّجَمُّلِ بِهِ لِلزَّوْجِ، أَمَّا كَشْفُهُ لِغَيْرِ المَّحارِم بِقَصِّ أَوْ بِغَيْرِهِ فَهُوَ حَرامٌ.

- ألاَّ يَخْرُجَ بِهِ القَصُّ عَنْ مَظْهَرِ الأَنُوثَةِ بِالْمُبالَغةِ في تَقْصِيرِهِ حتى يَصِلَ الأَمْرُ إلى تَشَبُّهِ المرأةِ بِالرَّجُلِ لأَنَّ الرسولَ ﷺ لَعَنَ المُتَشَبِّهاتِ منَ النساءِ عَلَيْ المُتَشَبِّهاتِ منَ النساءِ عِلَيْ المُتَسَبِّهاتِ الإشارةُ إليهِ.

ـ أَلاَّ يَكُونَ تَقْصِيرُهُ بِمَا يُشْبِهُ شَعَرَ الكَافِراتِ كَمَا جَاءَ في حَدَيثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (1).

ودَلِيلُ جَوازِ تَقْصِيرِهِ في السَّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشريفَةِ فِعْلُ رسولِ الله ﷺ الذِي كَانَّ يَمْكِنُ كَانَ يَمْرُكُ شَعَرَهُ حتى يَضْرِبَ مَنْكِبَيْهِ، وهذا هوَ الحَدُّ الذِي لاَ يُمْكِنُ تَجَاوُرُهُ. أمَّا بِالنَّسْبَةِ لِلنساءِ خاصَّةً فالدَّلِيلُ حديثُ أبِي سَلَمَةً رضي الله عنه

<sup>(13</sup> سنن أبي داود (441/2)، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، ح4031.

قَالَ: «كَانَ أَزُواجُ النبعِ ﷺ يَأْخُذُنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَ حتى تَكُونَ كَالُوَفْرَةِ»(1). والْوَفْرَةُ شَعَرُ الرأس إذا جَاوَزَ شَحْمَةَ الأُذُنِ.

يقولُ الإمامُ النَّووي ـ رحمه الله (2) ـ : قالَ القاضي عيَّاض: «الْمَعرُوفُ عِنْدَ نِساءِ الْعَرَبِ إِنَّمَا كُنَّ يَتَّخِذْنَ الْقُرُونَ والذَّوائِبَ، ولَعَلَّ أَزْواجَ النبيِّ ﷺ فَعَلْنَ هذا بعد وَفاتِهِ ﷺ لِتَرْكِهِنَّ التَّزَيُّنَ واسْتِغْنائِهِنَّ عنْ تَطْوِيلِ الشَّعَرِ وتَخْفِيفاً لِمُؤْنَةِ رُؤُوسِهِنَّ، وهذا الذِي ذَكَرَهُ القاضي عياض مِنْ كَوْنِهِنَّ فعلْنَهُ بعد مَوْتِهِ ﷺ لا في حياتِه كذا قالَهُ أَيْضاً غيرُهُ، وهوَ مُتَعَيَّنٌ، ولا يُظَنَّ بِهِنَّ فِعْلُهُ في حياتِهِ قَلِيلٌ على جَوازِ تَخْفِيفِ الشَّعُورِ لِلنِساءِ والله أَعْلَمُ».

سے2: لي ابْنَةُ أرادَتْ يَوْمَ زِفافِها أَنْ أَصِلَ شَعَرَها بِشَعَرِ آخَرَ حتى يَتَسَنَّى لَها مَشْطُهُ على الطرِيقةِ التي تُرِيدُها لأَنَّ شَعَرَها قَصِيرٌ. فهلُ لِذلِكَ مانِعٌ شَرْعِيٌ؟

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (5/4)، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء قي غسل الجنابة، ح320.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق. القرون: ج قرن وهو الخصلة من الشعر: لسان العرب، ج13، قصفى القاف. الذؤابة: ج ذؤابة وهي الشعر المضفور من شعر الرأس: لسان العرب، ج1ء فصل الذال.

<sup>(3)</sup> متفق عليه واللفظ لمسلم في صحيحه بشرح النووي (91/14)، باب تحريم الواصلة والمستوصلة، ح2127. وفي صحيح البخاري (62/7)، كتاب اللباس، باب وصلى الشعر. الحَرَسي كالشرطي وهو غلام الأمير. القُصة من الشعر: الخَصلة منه.

ثمَّ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَكَّدَ أَنَّ هذا الفِعْلَ إِنَّما هوَ فِعْلُ اليَهُودِ بِدَلِيلِ حديثِ مُعاوِيةَ حِينَ قَدِمَ المَدِينةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَها فَأُخْرَجَ كُبَّة مِنْ شَعْرِ قَالَ: «مَا كُنْتُ لَرَى أَحداً يَفْعَلُ هذا غيرَ اليَهُودِ، إِنَّ النبيَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْني الواصِلَةَ في الشَّعَرِ» أَنَّ بلِ اعْتَبَرَ ﷺ واصِلَةَ الشَّعَرِ كَمَنْ لَبِسَ ثَوْبَيْ زُورٍ بِدَلِيل حديثِ أَسْماءَ اللهُ عَلِيدُ قَالَ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» أَنْ .

والمُتَشَبِّعُ ـ كمَا قالَ ابنُ حَجَرٍ (3) \_ هوَ المُتَزَيِّنُ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ يَتَكَثَّرُ عِلْكَ ويَتَزَيَّنُ بِالْباطِلِ. وحُخْمُ التَّثِنيَّةِ في ـ ثَوْبَيْ زُورٍ ـ إشارَةٌ إلى أَنَّ كَذِبَ الْمُتَحَلِّي مُثَنَّى لأَنَّهُ كَذِبٌ على نَفْسِهِ بِمَا لَمْ يَأْخُذُ، وعلى غيْرِهِ بِمَا لَمْ يُعْطَ، وكذلك شاهِدُ الزُورِ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ويَظْلِمُ المَشْهُودَ عليْهِ.

وعليهِ - أختى - لا يَلْزَمُ الأختَ المُؤْمِنَةَ أَنْ تَقُومَ بِفِعْلِ نَهَى عنهُ وسولُ الله على ولَعَنَ فاعِلَتهُ كمَا جاء في حديثِ أبي هُريرة رضي الله عنه عن الله يَ الله عنه قالَ: «لَعَنَ الله الواصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة» (4). وكمَا جاء في حديثِ النبي على أنهُ قالَ: «لَعَنَ الله الواصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة» (4). وكمَا جاء في حديثِ السماء بِنْتِ أبي بَكْرِ رضي الله عنها قالت: «جاءَتِ امْرأة إلى النبيُ على فقالَتْ: يَا رسولَ الله إنَّ لِي ابْنَة عُرَيْساً أصَابَتُها حَصْبَة فَتَمَرَّقَ شَعَرُها أَفَاصِلُهُ وَقَالَ: «لَعَنَ الله الواصِلَة والمُسْتَوْصِلَة» (5). نُلاَحِظُ في قَوْلِ ولعنِ الله على الله على الله على المُسْتَوْصِلَة في تَحْرِيمِ الوَصْلِ ولَعْنِ وسولِ الله على المُسْتَوْصِلَة في تَحْرِيمِ الوَصْلِ ولَعْنِ الله الواصِلَة والمُسْتَوْصِلَة في تَحْرِيمِ الوَصْلِ ولَعْنِ الله الواصِلَة والمُسْتَوْصِلَة مُطْلَقاً، واللَّعْنُ مَعْنَاهُ الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ الله تعالى.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (63/7)، كتاب اللباس، باب وصل الشعر. وفي صحيح مسلم بشرح النووي (62/14)، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة، ح تابع 2127.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري (6/65)، كتاب النكاح، باب المتشبع بما لم ينل. وفي صحيح مسلم بشرح النووي (93/14)، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، ح2129.

<sup>(3)</sup> فتح الباري لابن حجر (228/9)، كتاب النكاح، باب المتشبع بما لم ينل.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (62/7)، كتاب اللباس، باب وصل الشَّعَر.

 <sup>(5)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (87/14)، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، ح2122. عُريساً: تصغير عروس.

الحَصبة: قروح تخرج في الجلد. تَمَرق شعرها: تساقط.

س3: أُمِّي امْرَأَةٌ مُسِئَّةٌ ولَهَا شَعَرٌ طَوِيلٌ تَجْعَلُهُ ضَفِيرَتَيْنِ، وتَصِلُ كُلُّ ضَفِيرَةٍ بِخُيُوطٍ. وسُوالُها هوَ: هلْ تُعْتَبَرُ هذِهِ الخُيُوطُ مِنْ وَصْلِ الشَّعَرِ الذي نَهَى عنهُ رسولُ الله ﷺ أَمْ لاً؟

آنَ نَهْيَ رسولِ الله عَلَيْ مُخْتَصُّ بِوَصْلِ الشَّعَرِ بِالشَّعَرِ، أمَّا وَصُلَّ الشَّعَرِ بِالنَّعُوطُ الشَّعَرِ بِالْخُيُوطُ فلاَ مَانِعَ منهُ لأَنهُ لاَ مُحَاكَاةً فِيهِ لِخَلْقِ الله تعالى، فالْخُيُوطُ مِنَ المَرأةِ بِمَنْزِلَةِ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ سِوَادٍ أوْ خاتَم أوْ قُرْطٍ. ورَبْطُ الشَّعَرِ بِالْخُيُوطِ مَسْمُوحٌ بِهِ شَرْعاً كَما في حديثِ سَعيدٍ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: «لا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ» (1). قالَ أبُو داوُد: كانَ الإمامُ أخمَدُ يَقُولُ: «القرامِلُ ليْسَ بِهِ بِالْقَرَامِلِ» (2). ويُعَلِّقُ الإمامُ النَّووي على ذلك فيقُولُ (3): قالَ القاضِي عيَّاض: بأس (2). ويُعلِّقُ الإمامُ النَّووي على ذلك فيقُولُ (3): قالَ القاضِي عيَّاض: «أمَّا رَبْطُ خُيُوطِ الحَرِيرِ المُلَوَّنَةِ ونَحْوِها مِمَّا لاَ يُشْبِهُ الشَّعَرَ فليْسَ بِمَنْهِي عنهُ لأنهُ ليْسَ بِوصْلٍ ولاَ هُوَ في مَعْنَى مَقْصُودِ الوَصْلِ، وإنَّما هوَ لِلتَّجْمِيلِ والتَّخْمِيلِ، والتَّمْرِينِ المُلَوِّنَةِ مَعْنَى مَقْصُودِ الوَصْلِ، وإنَّما هوَ لِلتَّجْمِيلِ والتَّخْمِينِ».

ســـ4: لي حَواجِبُ عَرِيضَةٌ تُشْبِهُ حَواجِبَ الرِّجالِ، يُطالِبُنِي زَوْجِي بِالتَّخْفِيفِ مِنْها فَأَمْتَنِعُ خَوْفاً مِنَ الله تعالى ومِنْ أَنْ أَرْتَكِبَ حَرَاماً. فَمَا المُحُكْمُ الشَّرْعِيُّ لِلْحَاجِبَيْنِ الغَلِيظَيْنِ لَدَى المرأةِ إذا رَغِبَ زَوْجُها في التَّخْفِيفِ مِنْهُما؟

﴿ أَوَلا أَبَارِكُ لَكِ خَوْفَكِ مِنَ الله تعالى، ثمَّ أُجِيبُكِ بِمُلَخَّصِ مَا أَجابَ بِهِ الشَّيْخُ عَبدُالله بنُ عبدِالرَّحْمٰنِ الجَبرِين، والشَيْخُ مُحَمَّدٌ صالِحُ العُثَيْمِين (4): «إِنَّ الشَّعَرَ في الحَواجِبِ مِنْ خَلْقِ الله تعالى، ومِنَ المُعْتادِ فِيها أَنْ تَكُونَ كَثِيفَةً واسِعَةً وهذا أَمْرٌ مُعْتادٌ، ومَا كَانَ أَنْ تَكُونَ كَثِيفَةً واسِعَةً وهذا أَمْرٌ مُعْتادٌ، ومَا كَانَ

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (477/2)، كتاب الترجل، باب في صلة الشعر، ح4171. القرامل: خيوط من حرير ونحوه تصل به المرأة شعرها.

<sup>(2)</sup> المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (41/88)، كتاب اللباس والزينة، باب في فعل الواصلة والمستوصلة. شرح ح2122.

<sup>(4)</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (2/536 و537): أحكام شعر المرأة.

مُعْتَاداً لاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ مَا دَامَ الله نَهَى عَنْ نَتْفِهِ أَوْ إِزَالَتِهِ. فَهِذَا الْعَمَلُ لاَ يَجُوزُ مَهُمَا كَانَتِ الحَالُ، وهِذَا هُوَ التَّنَمُّصُ وقَدْ لَعَنَ رسولُ الله ﷺ النَّامِصَةَ وَالمُمَتَمَّمُ الله ﷺ النَّامِصَةَ وَالمُمَتَمَّمُ الله عَلَيْ النَّامِصِ وهي مَا عَبَرَ عِنْ المُتَنَمِّصَةُ الله عَلَيْ النَّامِصَةِ، أَوْ أَنْ تَقُومَ بِفِعْلِ ذَلِكَ بِنَفْسِها وهي المُتَنَمِّصَةُ ، وكُلُّ مِنْهُمَا تَصِلُهُ لَعْنَةُ رسولِ الله ﷺ مَا دَامَ فَاعِلاً، واللَّعْنَةُ تَعْنِي الطَّرْدَ مِن وَحُمَةِ الله تعالى. وإذا نَهَى الله أَوْ رَسولُهُ عَنْ شَيْءٍ فَلاَ يَنْبَعٰي أَنْ نُعَلَقَ أَمَلَنا وَحُمَةِ الله يَعْلِهِ بِدَافِعِ رَغْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ لأَنهُ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَّةِ الخَالِقِ.

سى5: تَضْطَرُني ظُرُوفُ المَرَضِ المُزْمِنِ إلى تَقْصِيرِ شَعَرِ رَأسي إلى مَوْجة التَّشَبُهِ بِالرِّجالِ، وإذا تَرَكْتُهُ طَوِيلاً شَعَرْتُ بِألَم ودَوَرَانِ في رَأسي لمْ السَّطِعْ معَهُما الحَرَكَة. فهل في شرِيعَةِ الله مَا يُبِيحُ لي قَصَّهُ على هذِهِ الكَيْفِيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَكُونَ آثِمَةً؟

﴿ لَقَدْ جَعَلَ الله تعالى الدّينَ الإسلامِيّ دِينَ يُسْرٍ، وجَعَلَ الأغمالَ فِيهِ بِالنّيَاتِ، وأنَّ لِكُلِّ المُرِيءِ مَا نَوَى. فالله عزَّ وجَلَّ جَعَلَ حَلْقَ شَعَرِ المرأةِ حَرَاماً لأنهُ خَلَقَهُ زِينَةً وجَمَالاً لَهَا، وشَرَعَ لَها في نُسُكَى الحَجِّ والعُمْرةِ لَقَصَّ مِنْ شَعَرِها قَدْرَ أَنْمُلَةٍ (١) في حِينِ شَرَعَ لِلرَّجُلِ حَلْقَهُ. ومعَ ذلِكَ أجازَ لَقَصَّ مِنْ شَعَرِها قَدْرَ أَنْمُلَةٍ (١) في حِينِ شَرَعَ لِلرَّجُلِ حَلْقَهُ. ومعَ ذلِكَ أجازَ لَها الحَلْق إذا دَعَتِ الضَّرُورَةُ كَضَرُورَةِ المَرضِ. فيكُونُ قَصَّكِ لِشَعَرِكِ في عَمالًا الحَلْق التي ذَكَرْتِ جائِزاً لأن الدينَ الإسلامِيَّ كانَ مِنْ أَوَّلِ أَهْدافِهِ رَحْمَةُ الْعِبَادِ.

وعليْهِ فإذا بَلَغَ بِكِ الحَدُّ إلى مَا قُلْتِ في سُؤالِكِ وكُنْتِ طَبْعاً منَ المُحْتَجِباتِ اللَّوَاتِي لاَ يَكْشِفْنَ شَعَرَهُنَّ إلاَّ أمامَ المَحارِمِ فلاَ بَأْسَ بِتَقْصِيرِهِ حَسَبَ مَا تَتَطَلَّبُ حالةُ العِلاَج<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> الأُنمُلة: المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الأصبع والجمع أنامل وأنملات وهي رؤوس الأصابع: لسان العرب، ج11، فصل النون.

وعاني المرأة المسلمة (515/2): قص الشعر، ملخص ما أجاب به الشيخ صالح الفوزان.

سى6: أنا المرأة مُختَجِبة إلا أنني أرْغَبُ في مُسايَرة العَضر في كُلُّ مُسْتَجَدًّاتِ الزِّينَةِ، هذه الزَّينَةُ التي لا يَرَاها إلا المَحارِمُ، وبِالدَّرَجَةِ الأُولى لاظْهَرَ لِزَوْجي في أَحْسَنِ الصُّورِ التي يَرَاها خارِجَ البَيْتِ، ومِنْ ذلِكَ تَقْصِيرُ شَعَرِ رأسي حَسَبَ مَا أُلاَحِظُهُ في المَجَلاَّتِ بِكُلُ أَنُواعِ التَّقْصِيرَاتِ. فهلُ فِي شَعرِ رأسي حَسَبَ مَا أُلاَحِظُهُ في المَجَلاَّتِ بِكُلُ أَنُواعِ التَّقْصِيرَاتِ. فهلُ فِي شَرِيعَةِ الله تعالى مَا يَمْنَعُ مِنْ ذلِكَ؟

﴿ لَقَدْ أَشَرْتُ فِي أُوَّلِ هَذَا البَابِ إِلَى الأَحْكَامِ العَامَّةِ لِزِينَةِ المَوْأَةِ، وَمِنْ هَذِهِ الأَحْكَامِ عَدَمُ التَّزَيَّنِ بِمَا يُشَبِّهُهَا بِالرِّجَالِ، وبِمَا تَتَزَيَّنُ بِهِ غَيْرُ المُسْلِماتِ سَواءٌ كَانَ لَإَظْهَارِهِ أَمَامَ المَحَارِمِ أَوْ إِخْفَائِهِ عَنْ غَيْرِ المَحَارِمِ، ولَعَلَّ مُسَايَرَةَكِ سَواءٌ كَانَ لَإَظْهَارِهِ أَمَامَ المَحَارِمِ أَوْ إِخْفَائِهِ عَنْ غَيْرِ المَحَارِمِ، ولَعَلَّ مُسَايَرَةً لِلْعَصْرِ تَغْنِي مُسَايَرَةً الكَافِرَاتِ والإعْجَابِ بِهِنَّ، وهَذَا هوَ الذِي يُفْضِي إلى التَّقَيِّ لِلْعَصْرِ تَغْنِي مُسايَرَةً الكَافِرَاتِ والإعْجَابِ بِهِنَّ، وهَذَا هوَ الذِي يُفْضِي إلى التَّقَيِّ لِلْعَصْرِ تَعْنِي مُسايَرَةً الكَافِرَاتِ والإعْجَابَ بِهِنَّ، وهَذَا هوَ الذِي يُفْضِي إلى التَّقَيْمُ النَّامِنِ وقَدْ قَالَ اللهِ بِهِنَّ، والتَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِي الطَاهِرِ يَدُلُّ على مَحَبَّتِهِنَّ وتَقْدِيرِهِنَّ فِي البَاطِنِ وقَدْ قَالَ اللهِ تَعْلَى . ﴿ وَمَن يَتَوَلِمُ مُ مِنَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ النَّالِمِينَ ﴾ (١) .

فَمَا عَلَيْكِ ـ أَخْتَى المُلْتَزِمَةَ ـ إِلاَّ أَنْ تَتَزَيَّنِي لِزَوْجِكِ بِمَا هَوَ مُباحَ، وَتَتَجَنَّبِي كُلَّ مَا هَوَ مُخالِفٌ لِهَدْي رسولِ الله ﷺ. «أَمَّا قَصُّ شَعَرِ الرَّلَي على أَسْمَاء مُعَيَّنَةٍ كَقَصَّةِ الأَسَدِ وقَصَّةِ الوَلَدِ وقَصَّةِ ديَانَا والقَصَّةِ الإيطَالِيَةِ وغَيْرِهَا فلا يَجُوزُ لِلْمَرأةِ المُسْلِمَةِ المُؤْمِنَةِ المُتَشَبِّعَةِ بِنُورِ الإيمانِ أَنْ تَعْبَتَ بِشَعْرِهَا الذِي هُو مِنْ جَمالِها»(2).

سى7: ما حُكْمُ تَصْفِيفُ الشَّعَرِ عندَ حَلاَقَةٍ لاَ يَدْخُلُ عِنْدَها الرِّجالُ نُزُولاً تَحْتَ رَغْبَةِ الزَّوْجِ معَ العِلْمِ أَنْني \_ والحمد لله \_ مُلْتَزِمَةٌ بِأُمُورِ فِيني؟ \_ فَانُولاً تَحْتَ رَغْبَةِ الزَّوْجِ معَ العِلْمِ أَنْني \_ والحمد لله \_ مُلْتَزِمَةٌ بِأُمُورِ فِيني؟ \_ فَالْمُولِ فِيني؟ ـ فَالْمُولِ فَيني؟ ـ فَالْمُولُولِ فَيني فَيْ الْمُولِ فَيني فَيْ اللَّهُ فَيْ أَمُورٍ فِيني فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ إِنْ اللَّهُ فَيْ أَنْ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ أَنْ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ إِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ إِلْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ إِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ أَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ إِنْ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ فَيْ إِلَّا لَا اللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ

وعِنْدَ حَلاَّقَةِ امْراْقِ فلاَ بَأْسَ بِهِ ما لَمْ تَكُنْ أُجْرَتُهُ بِاهِظَةً تَصِلُ إلى **وَرَجَةٍ** وليْسَ فِيهِ تَشَبُّهُ بِالْكافِراتِ وعِنْدَ حَلاَّقَةِ امْراْقِ فلاَ بَأْسَ بِهِ ما لَمْ تَكُنْ أُجْرَتُهُ باهِظَةً تَصِلُ إلى وَرَجَةٍ الإسرافِ. فتَصْفِيفُ الشَّعَرِ بِأُجْرَةٍ يَسِيرَةٍ ولِلتَّجَمُّلِ لِلزَّوْجِ لاَ مانِعَ مِنْهُ وجَزاكِ الله خَيْراً على مُحافَظَتِكِ على حُقُوقِ زَوْجِكِ<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> المائدة: 51.

<sup>(2)</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (2/516 و517): قص الشعر، جواب الشيخ صالح الفوزان.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (2/529) تسريح وتصفيف الشعر، جواب الشيخ ابن عثيمين.

سى8: لا زالَ شَعَرِي مُحَافِظاً على لَوْنِهِ الأَصْلِيِّ أَيْ لَيْسَ فَيهِ شَيْبٌ، إِلاَّ أَنَّنِي أُرِيدُ تَغْييرَ لَوْنِهِ البُنِّيِّ إلى لَوْنٍ ذَهَبِيِّ. فهلْ في شرِيعَةِ الله تعالى مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ؟

﴿ وَأَ الشَّعَرَ الذِي لَمْ يَلْحَقْهُ شَيْبٌ يَجِبُ أَنْ يَبْقَى على مَا هُوَ عليْهِ، فَيَبْقَى على مَا هُوَ عليْهِ، فَيَبْقَى على وَضْعِهِ وخِلْقَتِهِ الأَصْلِيَّةِ ولاَ يُغَيَّرُ. فالشَّعَرُ الطَّبِيعِيُّ يُتْرَكُ على طَبِيعَتِهِ لأَنَّهُ لاَ داعِيَ لِتَغْييرِهِ (١)، فجَمَالُ الله لَهُ أَحْلَى وأَجْلَى.

سى9: أَعْرِفُ أَنَّ النبيِّ عَلَيْهُ أَبِاحَ تَغْييرَ الشَّيْبِ بِنَوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِصَابِ، فَهَلْ يَذْخُلُ تَحْتَ هذا التَّغْييرِ تَغْييرُ خُصْلَةٍ مِنَ الشَّعَرِ بِلَوْنِ مُخالِفِ لِلَوْنِ الشَّعَرِ الأَصْلَيُ حتى يُصْبِحَ جُزْءٌ مِنْهُ مُلَوَّناً بِلَوْنِ طَبِيعِيُّ والآخَرُ بِلَوْنِ مُخالِفِ؟ مُخالِفِ؟

آيَّ إِنَّ مَا تُشِيرِينَ إليه يُعْرَفُ بالتَّمْييشِ «والمِيشُ مُوضَةٌ غَرْبِيَّةٌ، ومَعْناهُ صَبغ خُصَلِ مُتَفَرِّقَةٍ مِنَ الشَّعَرِ بِلَوْنِ مُخالِفِ لِلَوْنِ الشَّعَرِ الأَصْلِيُ لِيُصْبِحَ الشَّعَرُ مُلَوَّناً، أَجْزاءٌ مِنْهُ طَبِيعِيَّةٌ وأَجْزاءٌ مَصْبُوغَةٌ، وهذا فِيهِ تَشْبِيةٌ بِالْكافِراتِ، ومِنَ العاداتِ المُسْتَوْرَدَةِ وهُو لاَ شَكَّ في تَحْرِيمِهِ سَواءٌ كَانَ صَبْعُهُ على شَكْلٍ ومِنَ العاداتِ المُسْتَوْرَدَةِ وهُو لاَ شَكَّ في تَحْرِيمِهِ سَواءٌ كَانَ صَبْعُهُ على شَكْلٍ واحِدٍ أَوْ علَى أَشْكالٍ (2). ولا بُدً مِنَ التَّنْبِيهِ في هذا المَقامِ على مَا شاعَ بَيْنَ واحِدٍ أَوْ علَى أَشْكالٍ (2). ولا بُدً مِنَ التَّنْبِيهِ في هذا المَقامِ على مَا شاعَ بَيْنَ نِسَاءِ المُسْلِمِينَ مِنَ التَّشَبُهِ بِنِساءِ الكُفَّارِ في صَبْغِ شُعُورِهِنَّ بِالصَّبْعاتِ الصَّفْراءِ والحَمْراءِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ لَوْنٍ، وفي هذا مَا فِيهِ مِنَ التَّوْوِيرِ والتَّغْييرِ مِنْ خَلْقِ الله والحَمْراءِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ لَوْنٍ، وفي هذا مَا فِيهِ مِنَ التَّوْوِيرِ والتَّغْييرِ مِنْ خَلْقِ الله تعالى، وهُو أَشَدُّ حِرْمَةً في حق الشَابَةِ لاِسْتِغْنَائِها عَنْ تَغْييرِ لَوْنِ شَعَرِها (6).

س 10: أخضُرُ في بَغض المَجالِس النَّسائِيَةِ، ويَكُونُ الجَوُّ حاراً فَتُطَمْئُنَا صَاحِبَةُ البَيْتِ بِعَدَمِ وُجُودِ أَجْنَبِيِّ بِالْبَيْتِ مِمَّا يَذْفَعُنا إلى خَلْعِ الخِمَارِ وَكَشْفِ الشَّعَرِ أَمَامَ النِّسَاءِ إلاَّ أنَّني مَرَّةً سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ العَائِلَةِ يَصِفُ امْراةً كَانَتْ مَعَنا في المَجلِسِ، وكانَ وَصْفُهُ لَهَا دَقِيقاً: وَصَفَ شَعَرَها ولَوْنَهُ وطُولَهُ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (2/520) صبغ الشعر، جواب الشيخ صالح الفوزان.

<sup>(2)</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (2/520) صبغ الشعر: جواب الشيخ صالح الفوزان.

<sup>3)</sup> أحكام الزينة للنساء لعمرو عبدالمنعم سليم، ص91: أحكام الخضاب.

وتَجْمِيلَ وَجْهِها وكَأَنَّهُ رَآها مَكْشُوفَةَ الرأسِ وظاهِرَةً لَهُ بِزِينَةِ وَجْهِها، ولمَّا بَحَثْتُ في المَسألةِ وجَدْتُ أُخْتاً منَ الأَخَواتِ المُلْتَزِماتِ قَدَّمَتْ لِزَوْجِها الوَضْفَ الكامِلَ عن هذه المرأةِ. فهلْ يُسْمَحُ - بعدَ كُلُ هذا - لِلْمرأةِ المُحْتَجِبَةِ وَسَطَ هذا الْخِضَمُ المَجْهُولِ أَنْ تَكْشِفَ عن شَعَرِها وتُظْهِرَ زِينَتَها وزِينَةً وَجْهِها أَمامَ النساءِ المُسْلِماتِ؟

﴿ إِنَّ الاِخْتِلاَفَ في هذا الجَوابِ يَرْجِعُ إلى اخْتِلاَفِ العُلَماءِ في تَأْوِيلِ كَلِمَةِ - نِسَائِهِنَّ - في الآيةِ الكريمَةِ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا لِمُعْلَيْهِنَّ أَوْ لِللَّهِ الْكريمَةِ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ وَينَتَهَا لِلنَساءِ لِمُعْلَيْهِنَا وَ إِنْ كَثِير : "يَعْني تَظْهَرُ المرأةُ بِزِينَتِها لِلنَساءِ المُسْلِماتِ دونَ نِساءِ أهلِ الذَّمَّةِ لِتَلاً تَصِفهُنَّ لِرِجالِهِنَّ وذلِكَ وإنْ كانَ مَخْدُوراً في جَمِيعِ النساءِ إلاَّ أَنَّهُ في نساءِ أهلِ الذَّمَّةِ أَشَدُّ فإنَّهُنَّ لاَ يَمْنَعُهُنَّ مِنْ ذلِكَ حَرامٌ فتُزْجَرُ عنهُ " (2) مِنْ ذلِكَ مَانِعٌ . فأمَّا المُسْلِمَةُ فإنَّها تَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ حَرامٌ فتُزْجَرُ عنه " (2) .

أختي، هكذا كانَ مِنَ المَفْرُوضِ أَنْ تَتَرَبّى الأَخْتُ المُلْتَزِمَةُ المُؤْمِنَةُ، فكانَ يَجِبُ عليها أَنْ تَعْلَمَ أَنْ وَصْفَ امْرأَةٍ لِزَوْجِها حَرامٌ، وعليها أَنْ تَعْلَمُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لا تُبَاشِر المَرأَةُ المَرأَةُ تَنْعَتُها لِزَوْجِها كَانّهُ يَنْظُورُ إِنْ اللهُ الله

س 11: زُرْتُ أَنَا ومَجْمُوعَةٌ مِنَ الْأَخَوَاتِ امْرَأَةً مُشَعْوِذَةً سَاحِرَةً بِعْلَمَا

<sup>(1)</sup> النور: 31.

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/90) تفسير الاية 31 من سورة (النور).

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (6/160)، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأةُ المرأةُ فتنعتَها لزوجها.

<sup>(4)</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (533/2): كشف شعر المرأة، جواب الشيخ صالح العثيمين.

مَلَغَنَا الخَبَرُ أَنَها في حاجَةِ إلى مَنْ يُرْشِدُها إلى طرِيقِ الحَقُ والصَّوابِ. والشَّوالُ هو: هلْ يَجُوزُ لامْرَأَةِ مُحْتَجِبَةِ أَنْ تَكْشِفَ شَعَرَهَا أَمَامَ مُشَعُوذَةٍ؟

جَ : يَقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُالله بنُ الجَبَرِين: «السَّحْرُ عَمَلٌ شَيْطَانِيِّ، والساحِرُ مُشْرِكٌ كَافِرٌ لأَجْلِ تَقَرُّبِهِ إلى غيْرِ الله بِالأعْمالِ الكُفْرِيَّةِ التِي يَقُومُ بِها، ولِذَلِكَ وَرَدَ الأَمْرُ بِقَتْلِهِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطابِ وبِنْتِهِ حَفْصَةً وجُنْدُبِ رضي الله عنهُمُ الله عنهُمُ الله عنهُمُ الله عنهُمُ الله الله عنهُمُ الله عنهُمُ الله الله عنهُمُ الله الله عنهُمُ الله عنهُمُ الله عنهُمُ الله عنهُمُ الله اللهُ عنهُمُ الله اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عنهُمُ اللهُ 

وإذا كانَ الخِلافُ قائِماً في كَلِمَةِ - نِسائِهِنَ - مِنْ سُورَةِ النُّورِ على جَوازِ كَشْفِ شَعَرِ المرأةِ أمامَ المُسْلِماتِ أَمْ لاَ فإنَّ اليَقِينَ تامٌ في عَدَم كَشْفِهِ مَامَ عَيْرِ المُسْلِماتِ، والمُشَعُوذَةُ الساحِرَةُ لا تَمُتُ للإسلامِ بِصِلَةٍ لأنَّ الْحَقَادَها فاسِدٌ، وإيمانَها بالله مَفْقُودٌ.

وعليه، فلاَ يَجُوزُ كَشْفُ شَعَرِكِ أَمامَ هذِهِ المرأةِ، والأَهَمُّ مِنْ هذا هوَ لَنَظَرُ في مَصِيرِها بِتَشْجِيعِهَا على التَّوْبَةِ، والرُّجُوع بِهَا إلى طَرِيقِ الحَقِّ والصَّواب، والله المُوَفِّقُ.



المرجع السابق (1/46): نواقض الإسلام، جواب الشيخ عبدالله بن عبدالرحمان الجبرين.



## الفصل الثالث أخكَامُ الأسنان وتَزيينُهَا عِنْدَ المَرأةِ

الأسنانُ مِنْ مَظاهِرِ الزِّينَةِ الخِلْقِيَّةِ، لِذَا حَرِصَ الإسلامُ على تَشْرِيعِ مَا يُحافِظُ لِهذَا المَظْهَرِ الخِلْقِيُّ على سَلامَتِهِ ونَضارَتِهِ. فكانْ مِنْ جُمْلَةِ مَا شَرَّعَهُ رَسُولُ الله ﷺ النَّذُبُ إلى السَّواكِ الذِي يُذْهِبُ رَائِحَةَ الفَم الكرِيهَةَ، ولا يَتُرُكُ رائِحَةً فَوَّاحَةً كَشَأْنِ الطِّيبِ، ولِهذَا يَجُوزُ لِلْمَرأةِ اسْتِعْمَالُهُ ولوْ عندَ خُرُوجِها مِنَ البَيْتِ.

وصَرْفُ الرَّائِحةِ الكرِيهَةِ عنِ الفم مِنْ مَظاهِرِ الزِّينَةِ التي يَجِبُ على المرأةِ أَنْ تُحافِظَ عليها لِتَبْدُو أَسْنانُها بَيْضَاءَ ناصِعَةً. وقد لَفَتَ انْتِباهي بعضُ النَّساؤُلاتِ عنْ أَحْكام اسْتِعْمالِ الأَسْنانِ نَطْرَحُها فيمَا يلي.





## أنت تشالين وَنَحْنُ نُجيبُ

سى1: لي أَسْنَانُ مُتَفَاوِتَةٌ في طُولِها وعَرْضِها، وأَرَدْتُ بَرْدَها والتَّفِريقَ في طُولِها وعَرْضِها، وأَرَدْتُ بَرْدَها والتَّفِريقَ فيما بينها خاصَّةً بعدَما علِمْتُ أَنَّ الطَّبَّ الحديثَ قَدْ تَوَصَّلَ إلى إضلاحِ وعِلاج كُلُ مَا يُمْكِنُ إضلاحُهُ. فهلْ لِهذا العمل مانِعْ شَرْعِيُّ؟

وَالْوَشْرِ، أَمَّا الْفَلَجُ فَهُوَ النَّنَايَا خِلْقَةً. والْوَشْرِ، أَمَّا الفَلَجُ فَهُوَ مَنَاعُدُ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ الرَّبَاعِيَّاتِ أَوِ النَّنَايَا خِلْقَةً. وقد نَجِدُ بعض النساءِ يُبَاعِدُنَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِنَّ فَيَجْعَلْنَ فِيها فُرْجَةً لَطِيفةً تَزِيدُهُنَّ جَمَالاً، وهذا أَمْرٌ مَنْهِي عِنْهُ بِذَلِيلِ حديثِ ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه قالَ: «لَعَنَ الله الواشِماتِ والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ»(١). أمَّا الْوَشْرُ فَهُو بَرْدُ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ»(١). أمَّا الْوَشْرُ فَهُو بَرْدُ الأَسْنَانِ وَتَرْقِيقُ أَطْرافِها وهُو مَنْهِيَّ عنه كذلِكَ بِدَلِيل حديثِ أبي رَيْحانَة لِأَسْنَانِ وَتَرْقِيقُ أَطْرافِها وهُو مَنْهِيَّ عنه كذلِكَ بِدَلِيل حديثِ أبي رَيْحانَة رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: «سَمِغْتُ رسولَ الله ﷺ نَهَى عنْ عَشْرٍ:... عنِ الوَشْمِ والرَشْمِ والرَشْمِ والرَشْمِ والرَشْمِ والرَّشْمِ والرَّشْمِ والرَّشْمِ والرَشْمِ والرَشْمِ والرَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ 
وقالَ النَّووي عن الفَلَج والوَشرِ(3): «المُرادُ بِالْمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْن

<sup>(1)</sup> متفق عليه واللفظ للبخاري: صحيح البخاري (62/7)، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن. وصحيح مسلم بشرح النووي (89/14)، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الواصلة... والمتفلجات للحسن، ح2125.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (446/2)، كتاب اللباس، باب من كره لبس الحرير، ح4049. ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (89/14)، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة... والمتفلجات للحسن: تعليق النووي على الحديث في الهامش.

مُفَلِّجاتُ الأسنانِ وذلِكَ بِأَنْ تَبْرُدَ المرأةُ مَا بِيْنَ أَسْنانِها النَّنايَا والرُّبَاعِيَّاتِ، وتَفْعَلُ ذلِكَ العَجُوزُ ومَنْ قَارَبَتْها في السِّنِ إظهاراً لِلصَّغَرِ وحُسْنِ الأَسْنانِ، لأَنْ هذِهِ الفُرْجَةَ اللَّطِيفَةَ بِيْنَ الأَسْنانِ تَكُونُ لِلْبَناتِ الصَّغارِ، فإذا عَجَزَتِ المرأةُ كَبُرَتْ سِنَّها وتَوَحَّشَتْ فتَبْرُدُها بِالْمِبْرَدِ لِتَصِيرَ لَطِيفَةَ حَسَنَةَ الْمَنْظَرِ، وتُوهَمُ كُوْنَها صَغِيرَةً، ويُقالُ لَهُ أَيْضاً: الوَشْرُ».

ويُعَلَّقُ كذلِكَ على المُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ فيقولُ: «مَعْناهُ يَفْعَلْنَ ذلِكَ طَلَباً لِلْحُسْنِ وفِيهِ إشارة إلى أنَّ الحَرامَ هُوَ المَفْعُولُ لِطَلَبِ الحُسْنِ، أمَّا لوِ الْحُسْنِ وفِيهِ إشارة إلى أنَّ الحَرامَ هُوَ المَفْعُولُ لِطَلَبِ الحُسْنِ، أمَّا لوِ الحُتاجَتْ إليْهِ لِعِلاجِ أَوْ عَيبٍ في الأَسْنان ونَحْوِ ذلِكَ فلا بَأْسَ بهِ، والله أَعْلَمُ».

إذنْ يَبْدُو منْ هذا أنَّ المَنْهِيَّ عنهُ هُوَ أَنْ تَطْلُبَ المرأةُ ذلِكَ بِقَصْدِ الحُسْنِ معَ كِبَر سِنَها لِتَبْدُو صَغِيرَةً.

ومِمًّا يُؤَكِّدُ هذا قوْلُ ابْنِ حَجرِ في شَرْحِ هذا الحديثِ<sup>(1)</sup>: "يُسْتَحْسَنُ ذَلِكَ مِنَ المرأةِ فربَّمَا صَنَعَتْهُ المرأةُ التي تَكُونُ أَسْنانُها مُتَلاصِقَةً لِتَصِيرَ مُتَفَلِّجَةً". ثمَّ يَقُولُ: "يُفْهَمُ منَ المُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ أَنَّ المَذْمُومَةَ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لاُجُل الحُسْنِ فلَوِ اختاجَتْ إلى ذلِكَ لِمُدَاوَاةٍ مَثَلاً جَازَ".

إذن الجَوابُ عنْ سُؤالِكِ واضِحٌ مِنْ هذِهِ التَّعْلِيقاتِ وهُوَ: إنْ كانَ مَا سَتَفْعَلِينَهُ بِأَسْنانِكِ مِنْ بابِ عِلاجِ عَيْبٍ بِهَا معَ صِغْرِ سِنْكِ فلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، وإلاَّ فلاَ يَجُوزُ.

س2: أرَى بَعْضَ النساءِ يُغَشِينَ سِنّاً مِنْ أَسْنانِهِنَّ بِالذَّهَبِ. فهلْ يُسْمَحُ بِذَلِكَ شَرْعاً؟

يَ : قَدْ وَرَدَتْ آثارٌ صَحِيحَةٌ (2) في جَوازِ شَدّ أَسْنَانِ المرأةِ بِالذَّهَبِ

<sup>(1)</sup> فتح الباري لابن حجر العسقلاني (385/10)، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن.

<sup>(2)</sup> وردت هذه الآثار عن حميد الطويل وثابت البناني وغيرهما في «المُصنف» لابن أبي شيبة.

لِلتَّطَبُّبِ فقط وليْسَ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ. قالَ ابْنُ قُدَامَةً<sup>(1)</sup>: قالَ الإمامُ أَحْمَدُ: «رَبْطُ الأَسْنانِ بِالذَّهَبِ إذا خُشِيَ عليْها أَنْ تَسْقُطَ قدْ فَعَلَهُ الناسُ فلاَ بَأْسَ بِهِ عندَ الضَّرُورَةِ».

وقد أجابَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ العُثَيْمِينُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (2): «لاَ حَرَجَ على المَّمرأةِ أَنْ تَكْسُو أَسْنَانَهَا بِالذَّهَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِسْرَافاً، وكَانَ مِمَّا جَرَتِ العَادَةُ بِالتَّجَمُّلِ بِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ أَنَّهُ بَعْدَ والحرِيرُ لإناثِ أُمَّتِي الاَّ أَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا تُخْلَعُ الأَسْنَانُ الذَّهَبِيَّةُ لأَنَّ الذَّهَبَ مِنَ المَالِ لاَ يَجِبُ إِبْقَاقُهُ على المَيْتِ أَوْ دَفْنُهُ مَعَهُ ».



<sup>(1)</sup> ورد قول ابن قدامة هذا في «المُغني». وقد نقله عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه: أحكام الزينة للنساء، ص59: أحكام الأسنان.

<sup>(2)</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (461/1): حكم تركيب الأسنان الذهبية، جواب الشيخ صالح العثيمين.



# الفصل الرابع أخكامُ الخِضَابِ والأظافِرِ عندَ المرأةِ

الخِضابُ منْ مَظاهِرِ الزِّينَةِ عندَ المرأةِ التي يَجِبُ عليْها حِفْظُها مِنْ أَنْظارِ الأَجانِبِ. فالمَطْلُوبُ مِنَ الأُخْتِ المُؤْمِنَةِ أَنْ تَلْبَسَ القُفَّازَيْنِ إِخْفاءً لِزِيتَةِ يَدَيْها أَمامَ الأَجانِبِ. ولو طالبَها زَوْجُها بِخِضابِ يَدَيْها لَبَّتْ طَلَبَهُ، وإذا كانَ لاَ يَرْغَبُ في ذلِكَ فَعَلَيْها أَنْ تَتَجَنَّبَهُ.

أمًّا الأظافِرُ فهيَ كذلِكَ مِنْ مَظاهِرِ الزِّينَةِ والجَمالِ التي خَلَقَها الله تعالى للإِنْسانِ. ونَظَراً لِبَعْضِ الأُمُورِ الخاصَّةِ بِالخِضابِ والأظافِرِ التي تَتَعَرَّضُ لَها المرأةُ ارْتَأَيْتُ طَرْحَها والجَوابَ عنها بِإذْنِ الله تعالى.





#### أنتِ تسالِينَ ونَحن نُجيبُ



سى1: اِخْتَضَبْتُ وأنا حائِضٌ فقالَتْ لي أَخْتُ بِأَنَّ الخِضابَ لا يَجِبُ لَنْ يُوضَعَ على اليَدِ أثناءَ فَتْرَةِ الحَيْضِ. فهلْ هذا صَحِيحٌ؟

هَ: جاءَ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ نِساءَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه كُنَّ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ»<sup>(1)</sup> وعنْ مُعاذَةَ: «أَنَّ امْرأة سَألَتْ عائِشة رضي الله عنها: تَخْتَضِبُ الحائِضُ؟ فقالَتْ: قَدْ كُنًا عندَ النبيِّ ﷺ نَخْتَضِبُ، فلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عِنهُ (2).

فكُلِّ من الحدِيئيْنِ يَنْفي مَا قَالَتُهُ لَكِ الأَخْتُ. فَخِصَابُكِ في حَالَةِ لَحَيْضِ لاَ مَانِعَ مِنْهُ، ولاَ أَثَرَ لَهُ على صِحَّةِ الصلاةِ، بَلْ مِنَ المُسْتَحَبُ أَنْ يَحُونَ خِصَابُكِ وَقْتَ مَحِيضِكِ حتى لاَ تَجِدِي حَرَجاً في أَمْرِ وُصَوئِكِ أَوْ يَحُمُا يَضْطَرُكِ الأَمْرُ إلى تَأْخِيرِ الصلاةِ عن وَقْتِها. وإذا اخْتَصَبْتِ في وَقْتِ لَمُهْرِكِ فَيَلْزَمُكِ أَنْ تَفْتَحِي خِصَابَكِ كُلَّمَا أَرَدْتِ الوُصُوءَ وتُرَاعِي وَقْتَ الصلاةِ حَى لاَ يَكُونَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظاهِرِ الزينَةِ سَبَباً في تأخِيرِ الصلاةِ عن وَقْتِها، وقد حتى لاَ يَكُونَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظاهِرِ الزينَةِ سَبَباً في تأخِيرِ الصلاةِ عن وَقْتِها، وقد جَاة في حديثِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه أنهُ قالَ: «كُنَّ نِساؤنا يَخْتَضِبْنَ جَاة في حديثِ ابنِ عباسِ رضي الله عنه أنهُ قالَ: «كُنَّ نِساؤنا يَخْتَضِبْنَ عِباسٍ رضي الله عنه أنهُ قالَ: «كُنَّ نِساؤنا يَخْتَضِبْنَ عِباسٍ رضي الله عنه أنهُ قالَ: «كُنَّ نِساؤنا يَخْتَضِبْنَ

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه فی ص340، ح1.

<sup>🞾</sup> سبق تخريجه في ص340، ح2.

سنن الدارمي (172/1)، كتاب الطهارة، باب 110 في المرأة الحائض تختضب، بسند صحيح.

سى2: ما دام الشَّرْعُ يُبِيعُ تَغْييرَ لَوْنِ الأَظافِرِ بِالْخِضابِ، فَهِلْ يَدْخُلُ حُكْمُ تَدْمِمِهِا أَيْ: «طلاؤُها بِالمَنَاكِيرِ وأَلوانِ الصّباغاتِ، تَخْتَ حُكْمِ تَخْضِيبِها بِالجِنَّاءِ؟ وبِالتالي هِلْ يَجُوزُ طلاؤُها قِياساً على الجِنَّاءِ؟

﴿ تُعْتَبَرُ الأَظافِرُ مَظْهَراً مِنْ مَظاهِرِ الزَّينَةِ التي رَزَقَها الله تعالى لِيَنِي آدَمَ سَواءً كانَ رَجُلاً أوِ الْمرأة، وهيَ مِنْ تَمامِ خِلْقَةِ كُلُّ مِنَ الْجِنْسَيْنِ. فَجَعَلَ لَهَا أَحْكَاماً خَاصَّةً تَلِيقُ بِمَظْهَرِها الجَمالِيُّ، ومِنْ ذلِكَ تَقْلِيمُها وعَدَمُ التَّشَيَّةِ فِيها بِغَيْرِ المُسْلِماتِ.

وعلى هذا يُعْتَبَرُ طلاؤها بِمَا يُسَمَّى «المَناكِير» بِدْعَةً مَأْخُوذَةً منْ غيْرِ المُسْلِماتِ، أمَّا حُكْمُ هذا الطلاءِ فهُوَ مُخالِفٌ تَمَاماً لِحُكْمِ تَخْضِيبِها بِالْحِنَّاءِ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ:

- الأول: أنَّنا أُمِرْنا بِالْخِضابِ مُخَالَفَةً لِلْكَافِراتِ اللَّواتِي لاَ يَخْضِبْنَ، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِالطَّلاَء، فيكُونُ الطَّلاءُ بِهذا بِدْعَةً مِنْ بِدَعِ غَيْرِ المُسْلِماتِ، وفي هذا تَشَبُّهٌ بِهِنَّ، وهذا لاَ يَلِيقُ بِالْمُؤْمِنَةِ.

- الثاني: أنَّ الْخِضابَ رَقِيقٌ لاَ يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ إلى البَشَرَةِ في الوُضوءِ، بيْنَما الطَّلاءُ سَمِيكٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الماءِ إلى الأظافِرِ فيُفْسِدُ على صاحِبَتِهِ وُضُوءها وصَلاتَها. وعلى هذا فلاَ يَجُوزُ قِيَّاسُ الطَّلاءِ على الْحِثَّاءِ مُطْلَقاً لأنَّ لِكُلِّ مِنْهُما وُجُوهاً خاصَةً.

ست3: أرَى الهنِمامَ بَعْضِ النساءِ بِإطَالَةِ أَظَافِرِهِنَّ مَعَ أَنَّهُنَّ مُحْتَجِبَاتٍ فَأَتَسَاءَلُ عن حُكْمِ الشَّرْعِ في إطَالَةِ الأظافِرِ لِيَعْرِفْنَ الحَقِيقَةَ؟

﴿ لِلأَسَفِ الشَّدِيدِ أَنْ تُوجَدَ مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِماتِ مَنْ تَحْرِصُ على التَّباعِ عادَةٍ مِنْ عاداتِ غيْرِ المُسْلِماتِ، فبِالأَوْلَى أَنْ تُوجَدَ الأَخْتُ مِنْ بَيْنِ المُحْتَجِباتِ اللَّواتِي يَهْدِفْنَ مِنْ وَراءِ حِجابِهِنَّ إلى البُعْدِ عنْ كُلِّ مَا يُعْصَى بِهِ اللَّهُ تعالى حتى يَجْعَلْنَ بَيْنَهُ وبِيْنَهُنَّ حِجاباً يَقِيهِنَّ حَرَّ جَهَنَّمَ.

أَختي، إنَّ إطالَةَ الأَظافِرِ بِدْعَةٌ غَرِيبَةٌ، وهيَ مِنْ عادَةِ نِسْاءِ الغَرْبِ، ولا يَجُوزُ فِعْلُها مِنْ وَجْهَيْن<sup>(1)</sup>:

- الأول: أنَّ فِعْلَهَا تَشَبُّهُ بِغَيْرِ المُسْلِمَاتِ، وهذا لا يَلِيقُ بِالمُؤْمِنَةِ.

- الثاني: أنَّ إطالَةَ الأظافِرِ فِيهِ مُخالَفَةٌ لِلْفِطْرَةِ، حَيْثُ إنَّ قَصَّها يُعْتَبَرُ مِنْ سُنَنِ الفِطْرَةِ كَمَا جاءَ في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ وذَكَرَ مِنْها. . قَصُّ الأظافِر»(2).

وقَصُّهَا سُنَةٌ بِاتَّفَاقِ الفُقَهَاءِ، وقدْ وَقَّتَ رسولُ الله ﷺ لِهَذِهِ السُّنَةِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَمَا جَاءَ في حَديثِ أنس رضي الله عنه: «وُقِّتَ لَنَا في قَصِّ الشارِبِ وتَقْلِيمِ الأَطْافِرِ ونَثْفِ الإَبْطِ وحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (3). والمَقْصُودُ مِعْدَمِ التَّرْكِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (أَنَّ لَا يَتْرُكَ ذَلِكَ يَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً لاَ أَنَّهُ وَقَّتَ لِمَعْمَ التَّرْكِ أَرْبَعِينَ يَوْماً لاَ أَنَّهُ وَقَّتَ لَهُمُ التَّرْكَ أَرْبَعِينَ يَوْماً والله أَعْلَمُ، وهذا مَا يَرَاهُ النَّووي (4).

سه: إنْنَبَهْتُ إلى طُولِ أَظافِرِ والِدَتِي بَعْدَ مَوْتِها فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُصَّها وَأَخْلِقَ عَانَتَهَا وَإِبْطَيْهَا تَنْظِيفاً لَها، واعْتَبَرْتُ ذلِكَ واجِباً نَحْوَ أُمِّي إلاَّ أَنَّني وَاجْدَتُ مُعارضِينَ ومُؤَيِّدِينَ مِنْ أَفْرَادِ العائِلَةِ، إلاَّ أَنَّني فَعَلْتُ ولَكِنْ عَنْ جَهْل. فما الصَّوابُ؟

آمَا بغد النَّبَهْتِ النَّبَهْتِ إلى هذا الواجِبِ نَخْوَ أُمُكِ قَبْلَ مَوْتِها، أَمَّا بغدَ المَوْتِ فَيْرَى المالِكيةُ «أَنَّهُ لاَ يُسَرَّحُ ولاَ يُخْلَقُ شَعْرُ المَيِّتِ، ولاَ يُقَصُّ ظُفْرُهُ إلا المَكْسُورُ، ولاَ شَعْرُهُ مِنْ رأسِه ولِخْيَتِهِ فهذا مَكْرُوهٌ، ولوْ قُطِعَ ظُفْرُهُ أوْ شَعْرُهُ أُذرِجَ مَعَهُ في الكَفَن، وهذا هوَ الرَّأيُ الأوْلَى لأنَّ المَيِّتَ يَحْتَاجُ لِلسِّتْرِ بِكُلِّ مَا لَهُ ومَا عليْهِ (5).

<sup>(1)</sup> أحكام الزينة للنساء لعمرو عبدالمنعم سليم: ص97، أحكام الأظفار.

<sup>(2)</sup> سبق تخریجه في ص368، ح1.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه فی ص369، ح2.

<sup>(4)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (128/3)، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، شرح -258.

<sup>(5)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/468): هل يُسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره؟



# الفصل الخامس أخكام الطيب للمزأة

إِنَّ الطُّيبَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَظاهِرِ زِينَتِها التي يَجِبُ إِخْفَاؤُها عَنِ الأَجانِبِ، وَتَرْكُ إِظْهَارِهَا إِلاَّ أَمَامَ الزَّوْجِ والمَحارِمِ.

وقدُ تَعْرِضُ لِلْمَرأةِ حالاَتٌ تَحَارُ في حُكْمِها الفِقْهِيِّ. لِهذا نُورِدُ بَعْضَ هذِهِ الحالاتِ مع الأُجْوِبَةِ عنْها بِإذْنِ الله تعالى.





#### أنتِ تسالِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ



سَ1: أكُونُ أخياناً عِنْدَ بَعْضِ النساءِ غيرِ المُلْتَزِماتِ، فيَرْغَبْنَ في أَنْ أَتَنَاوَلَ شَيناً مِنَ الطِّيبِ أَوْ مِمَّا لَهُ رائِحَةٌ زَكِيَّةٌ مِنْ بَابٍ حُسْنِ ضِيافَتِهِن لِي، وَاتَا أَعْرِفُ في الحديثِ الشَّرَيفِ أَنَّ أَنَساً رضي الله عنه «زَعَمَ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُ الطيبَ»(1).

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عليهِ طِيبٌ فلاَ يَرُدُهُ فإنَّهُ طَيْبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ»<sup>(2)</sup>. فكيفَ الْجَمَعُ بينَ الأَمْرَيْن وأكُونُ مُطِيعَةً لله تعالى مُحَافِظةً على سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ؟ الْيُّذِ: هلْ أَثْبَلُ الطِّيبَ أَمْ أَرْفُضُهُ؟

﴿ مَا دَامَ رَسُولُ الله ﷺ نَهَى عَنْ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مُتَعَظِّرَةً، واعْتَبَرَ فِعْلَها هذا زِنَى فإنَّ حديثَ أَنْسٍ رضي الله عنه المُشارُ إليْهِ في سُؤالِكِ لاَ تَدْخُلُ المرأةُ في عُمُومِ حُكْمِهِ، شَأْنُهُ شَأْنُ بَعْضِ الأخكامِ التي يُخَاطَبُ بِها الرِّجالُ دُونَ النساءِ، وعليْهِ فإنْ كُنْتِ داخِلَ البَيْتِ وليْسَ هُناكَ أَجانِبُ فلاَ يَأْسَ مِنْ تَقَبُّلِ طِيبِ صاحِبَةِ البَيْتِ، أَمَّا إذا كُنْتِ خارِجَةً منَ البيتِ أَوْ هُناكَ مِنَ الأَجانِبِ مَنْ تَخْشَيْنَ مِنْهُمْ شَمَّ رائِحَتِهِ فِيكِ فلاَ مانِعَ مِنْ رَدِّهِ بِطَرِيقَةِ مَنَ الأَجانِبِ مَنْ تَخْشَيْنَ مِنْهُمْ شَمَّ رائِحَتِهِ فِيكِ فلاَ مانِعَ مِنْ رَدِّهِ بِطَرِيقَةٍ لَطِيفَةٍ مُحاوِلَةً إِبْرازَ مَحاسِنِ الهَدْيِ النَّبُويِيُ الشَّرِيفِ ووُجُوبِ اتَبَاعِهِ عَلَّهُ يَكُونُ لَطِيفَةٍ مُحاوِلَةً إِبْرازَ مَحاسِنِ الهَدْيِ النَّبُويُ الشَّرِيفِ ووُجُوبِ اتَبَاعِهِ عَلَّهُ يَكُونُ

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (3/33)، كتاب الهبة، باب ما لا يرد من الهدية.

<sup>(2)</sup> سنن أبى داود (2/744)، كتاب الترجل، باب في رد الطيب، ح4172.

دَرْساً لِصاحِبَةِ البيتِ بِتَرْكِها لِهذا العملِ، وعَدَمِ تَقْدِيمِ الطّيبِ لِلنَّساءِ في نَفْسِ ظُرُوفِكِ.

سے2: يَقُولُ بَعْضُ الناسِ بِأَنَّ وَضْعَ مُلَوْنِ الشَّفَتَيْنِ بِدْعَةٌ لأنهُ مِنْ عَمَلِ الأَجانِبِ. فهلْ في شرِيعَةِ الله عزَّ وجَلَّ مَا يُشِتُ ذلِكَ أَوْ يَنْفِيهِ؟

 التَّزَيُّنُ بِالْمَسَاحِيقِ - ومِنْها مَا يُحَمِّرُ الشَّفَتَيْن - أمامَ الأجانِب حَرَامً قَطْعاً، أَمَّا لِلزَّوْجِ فجائزٌ بِدَلِيلِ حديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: أَطِيبُ الرِّجالِ مَا وُجِدَ رِيحُهُ ولَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ، وطِيبُ النساءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ ولَمْ يُوجَدُ رِيحُهُ (1). ومَا يُوضَعُ على الشَّفَتَيْنِ ويُغَيِّرُ لَوْنَهُما مِمَّا يَظْهَرُ لَوْنُهُ ولاَ رَائِحَةَ لَهُ فَيَجُوزُ اسْتِعْمالُهُ. يَقُولُ الشَّيْخُ الْصالِحُ العُثَيْمِينُ(2: «على المرأةِ أَنْ تَتَجَمَّلَ لِزَوْجِها في الحُدُودِ المَشْرُوعَةِ، وكُلَّمَا تَجَمَّلَتْ لَهُ كانَ ذلِكَ أَدْعَى إلى مَحَبَّتِهِ لَهَا وإلى الأِثْتِلاَفِ بَيْنَهُما، فالْمَكِيَاجُ إذا كانَ يُجَمِّلُ المرأةَ ولاَ يَضُرُّهَا فإنهُ لاَ بَأْسَ بِهِ ولاَ حَرَجَ. إلاَّ أنهُ يَجِبُ التَّنْبِيهُ لهتا إلى المَوادُ التي تُصْنَعُ مِنْها هذِهِ المُلَوِّناتُ حتى لا تُلحِقَ ضَرَراً بالْبَشَرَةِ -خاصَّة مِنْهَا المُلَوْنَاتُ الرَّخِيصَةُ الثَّمَنِ ـ ويُنَبُّهُ إلى ذلِكَ الشَّيْخُ الصالِحُ العُثَيْمِين فيَقولُ (3): سمِعْتُ أَنَّ الماكِيَاجَ يَضُرُّ بَشَرَةَ الوَجْهِ وأَنَّهُ بِالتَّالِي تَتَغَيَّرُ بِهِ بَشَرَةً الوَجْهِ تغيُّراً قَبيحاً قبْلَ زَمَن تَغْييرها في الكِبَر، وأَطْلُبُ منَ النساءِ أَنْ يَسْأَلُنَ الأطِبَّاءَ عنْ ذلِكَ، فإذا ثُبَّتَ ذلِكَ كانْ اسْتِعْمالُ الماكِياجِ إمَّا مُحَرِّما أوْ مَكْرُوها على الأقَلِّ لأنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُؤَدِّي بِالإنسانِ إلى التَّشْوَيهِ والتَّقْبِيح فإنهُ إمَّا مُحَرَّمٌ وإمَّا مَكْرُوهٌ. كمَّا يَجِبُ الانْتِباهُ إلى المَوادُ التي تُصنَعُ مِنها هذه المُلَوِّناتُ حتى لا يَكُونَ في صُنْعِها مادَّةٌ مُحَرَّمَةٌ».

س3: هَلْ يُعْتَبَرُ حديثُ أَبِي هُريرةَ رضي الله عنه الذي يُبَيْنُ طِيبَ

<sup>(1)</sup> مسند أحمد (541/2). وفي سنن أبي داود (660/1)، آخر كتاب النكاح، باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله، ح2174.

<sup>(2)</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (474/1): التجميل، حكم استعمال المكياج للزوج.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق (474/1) زينة المرأة: تابع للقول السابق: حكم استعمال المكياج للزوج.

النساءِ وطِيبَ الرِّجالِ نَهْياً عن مَسِّ المرأةِ لِطِيبِ الرَّجالِ كَالْمِسْكِ مَثَلاً، ونَهْياً كَلْلِيبَ الرِّجالِ لِطِيبِ النساءِ؟

آنَ الطّيبَ مِنْ مَظاهِرِ الزّينَةِ المُباحَةِ لِلْمرأةِ كذلِكَ، شَرِيطَةَ أَنْ لاَ مَظْهَرَ بِهِ أَمامَ الأجانِبِ أَوْ تَخُرُجَ بِهِ إلى الشارع، والأدِلَّةُ على جَوازِ مَسُ المرأةِ لِطِيبِ المِسْكِ كَثِيرَةٌ نَذْكُرُ مِنْها حديثُ عائشةَ رضي الله عنها «أَنَّ امرأة سَلَّتِ النبيَّ عَلَيْهُ عن غُسْلِها منَ المَحِيضِ فَأَمَرَها كَيْفَ تَغْتَسِلُ قالَ: «خُذِي سَلَّتِ النبيِّ عَلَيْهِ عن غُسْلِها منَ المَحِيضِ فَأَمَرَها كَيْفَ تَغْتَسِلُ قالَ: «خُذِي مَرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَعَطَهّرِي بِها»(1). وفي هذا دَلِيلٌ على جَوازِ اتّخاذِ النساءِ فِالتَّزِيْنِ بِهِ»(2) بِالشَّرْطِ السابِقِ الذُكْرِ.

أمًّا اتُخاذُ الرَّجُلِ مِنْ طِيبِ المرأةِ فكذلِكَ جائِزٌ لِمَا وَرَدَ في حديثِ أَبِي مَعِيدِ الخُدْري رضي الله عنه عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «غُسْلُ يَوْمِ المُحْمَعَةِ على كُلِّ مُحْتَلِم، وسِوَاك، ويَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عليهِ». وقالَ في الطَّيبِ : «ولَوْ مِنْ طِيبِ المرأةِ».

قالَ الأستاذُ عَمْرُو عَبْدُالمُنْعِمِ سَلِيمِ (4): «فالتَّطَيُّبُ - أَوِ التَّعَطُّرُ - بِطِيبِ لَحِنْسِ الآخرِ لا يُعَدُّ تَشَبُّها بِهِ، لأنهُ لَيْسَ في التَّزَيُّنِ بِهِ مَا يُخْرِجُ أَحَدَ لَجِنْسَيْنِ عَنْ فِطْرَتِهِ السَّلِيمَةِ التي فَطَرَهُ الله عليْها، وإنَّما يُسْتَخْدَمُ الطَّيبُ لِتَغْييرِ لَيْعَالَ عَنْ فِطْرَتِهِ السَّلِيمَةِ التي فَطَرَهُ الله عليْها، وإنَّما يُسْتَخْدَمُ الطَّيبُ لِتَغْييرِ لَيْ فَعَلَى السَّلِيمَةِ التي فَطَرَهُ الله عليْها، وإنَّما يُسْتَخْدَمُ الطَّيبُ لِتَغْييرِ لَيْ السَّلِيمَةِ التي فَطَرَهُ الله عليْها، وإنَّما يُسْتَخْدَمُ الطَّيبُ لِتَغْييرِ

س 4: أَسْتَغْمِلُ الطُّيبَ فَأُصْبِحُ مُتَعَطِّرَةً وأَنَا بِبَيْتِي وَلَمْ يَكُنْ لَي عِلْمٌ مِ**لْخُرُوجِ، إِلاَّ أ**َنْهُ قَدْ يُفَاجِئُنِي أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لِلْخُرُوجِ وَتَكُونُ رَاثِحَةُ الطُّيبِ لا وَالَّتْ عَالِقَةً بِي. فَمَا العَمَلُ؟

﴿ إِذَا تَطَيَّبَتِ الْمُرَأَةُ فَي بَيْتِهَا ثُمَّ فَاجَأَهَا الْخُرُوجُ لَأُمْرٍ ضَرُوريِّ وَجَبَ

<sup>(11)</sup> سبق تخريجه في ص58، ح1.

<sup>🗘</sup> أحكام الزينة للنساء، ص23: أحكام الطيب للنساء.

صحيح مسلم بشرح النووي (6/116)، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، ح846.

<sup>🕰</sup> أحكام الزينة للنساء، ص26.

عليها أنْ تتَخَلَّصَ مِنْ هذِهِ الرائِحَةِ ولَوْ كَانَ خُرُوجُها لِلصَّلاةِ، وذلِكَ بِخَلْعِ الملابِسِ التي عَلِقَ بِها الطُّيبُ - إنْ كانَ الطُّيبُ عالِقاً بِالمَلابِسِ - أمَّا إنْ كانَ الطُّيبُ عالِقاً بِبَدَنِها فيَجِبُ عليْها أَنْ تَغْتَسِلَ كَغُسْلِ الجنابَةِ بِدَلِيلِ حديثِ أبي الطُّيبُ عالِقاً بِبَدَنِها فيَجِبُ عليْها أَنْ تَغْتَسِلَ كَغُسْلِ الجنابَةِ بِدَلِيلِ حديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا خَرَجَتِ المرأةُ إلى المَسْجِدِ فلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطّبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجنابَةِ»(1).

فإذا كانَ النَّهْيُ عَنْ خُرُوجِ المرأةِ المُتَعَطِّرةِ إلى المَسْجِدِ والصلاةِ نَهْياً صَرِيحاً، فَمَا بَالُكِ بِخُرُوجِها إلى غَيْرِهِ منَ الأماكِنِ التي يُعْتَبَرُ الخُرُوجُ إليْها منَ الحالاتِ التي يَجِبُ فيها عليْها أَنْ تَثْرُكَ الطَّيبَ، وإلاَّ تَكُونُ قدِ ارْتَكَبَتْ مِنَ الحالاتِ التي يَجِبُ فيها عليْها أَنْ تَثْرُكَ الطَّيبَ، وإلاَّ تَكُونُ قدِ ارْتَكَبَتْ إِثْما عَظِيماً بِدَلِيلِ حديثِ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: «أَيُّمَا امرأةِ اسْتَعْطَرَتْ فمَرَّتُ على قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِها فهِيَ زانِيَّةً (2).

أمَّا إذا عَلِقَ الطِّيبُ بِيَدَيْها فقط أَجْزَأَ عَنْها غَسْلُها لَهُما بِذَهابِ رائِحَةِ الطِّيبِ ولَمْ يَجِب عَلَيْها كَالجنابَةِ. وعلى هذا يُمْكِنُكِ مَعْرِفَةُ جَوابِكِ مِنْ خِلال الحالاتِ المُشارِ إليْها.

### سى 5: هل يَجُوزُ لي اسْتِعْمالُ الطّيبِ داخِلَ البّيْتِ وأنّا صائِمَةٌ؟

﴿ يُكُرَهُ الطِّيبُ لِلْمرأةِ المُتَزَوِّجَةِ وهي صائِمةٌ لِكَوْنِهِ مِنْ دَوَاعِي الجِماعِ وبَواعِثِ الشَّهْوةِ حيثُ لاَ يُؤْمَنُ مِنْ عاقِبَةِ هذا الأَمْرِ، خاصَّةً والشَّهْرُ شَهْر الصِّيامِ فيكُونُ الاِخْتِرازُ مِنْهُ أَشَدَّ كَراهَةً لَها لاِشْتِراكِ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ في الصِّيامِ الواجِبِ، أمَّا إنْ كانَ الصِّيامُ في غيْرِ رَمَضانَ فيكُونُ الطِّيبُ مَكْرُوها كذلِكَ لأَنهُ قدْ يُفْسِدُ صَوْمَ أَحَدِهِما أَوْ كِلَيْهِما.

وعليهِ، فَيَلْزَمُكِ ـ أَختي ـ تَجَنُّبُ الطَّيبِ في حالَةِ الصَّيامِ حتى لاَ تَأْثَمِي بعَمَلِكِ هذا.

<sup>(1)</sup> سنن النسائي (2/135)، كتاب الزينة.

<sup>(2)</sup> سنن النسائي، كتاب الزينة. وبتغيير في اللفظ في مسند أحمد، مسند الكوفيين. وسنن الترمذي، كتاب الأدب.



## الفصل السادس أخكامُ الكُخلِ لِلنِّساءِ



الكُحْلُ هوَ مَا وُضِعَ في العَيْنِ يُشتَفَى ويُكْتَحَلُ بِهِ على سَبيلِ التَّطَبُّبِ لَوِ التَّرَيُّنِ. وهوَ يُعْتَبَرُ منْ مَظاهِرِ الزِّينَةِ، ويُسْتَحَبُّ لِلْمرأةِ الاِكْتِحالُ في مُناسَباتٍ عِدَّةٍ مِنْها:

- التَّحَلُّلُ مِنَ الحِدَادِ أَيْ: عِنْدَما تُنْهِي المرأةُ الحادَّةُ على زوجِها مُدَّةَ
   الحِدَادِ بِدَلِيلِ حديثِ أَمْ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدً على مَيْتِ
   قوقَ ثلاثِ إلاَّ على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ولاَ نَكْتَحِلُ "(1). فقذ نُهِيَتِ
   الخيّحالِ لأنهُ من أدواتِ الزينةِ.
- التَّحَلُّلُ منَ الإخرامِ بِدَلِيلِ حديثِ جابِرِ بنِ عبدِالله رضي الله عنه:
   وقدمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه منَ اليَمَنِ فوَجَدَ فاطمةَ رضي الله عنها مِمَّنْ حَلَّ
   وليَسَتْ ثِيَّاباً صَبِيغاً واكْتَحَلَتْ فأنْكَرَ ذلِكَ عليْها فقالتْ: إنَّ أبي أمَرَني بِهَذا» (2).

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (1/86)، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض. وصحيح مسلم بشرح النووي (100/10)، آخر حديث في كتاب الطلاق، ح تابع 938.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (8/14)، كتاب الحج، باب حجة النبيّ عليه السلام، ح1218. وسنن أبي داود (587/1)، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ عليه السلام، ح1905.

• التَّشَكِّي من آلامِ العَيْنِ بِدَلِيلِ حديثِ أَمْ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: «جاءَتِ امْرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إنَّ ابْنَتِي تُوفِي عنها زَوْجُها وقدِ اشْتَكَتْ عَيْنَها أَفْتَكُحُلُهَا؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: «لاً»، مَرْتَيْتِ أو ثلاثاً كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ: «لاً»، ثمَّ قالَ: «إنَّما هي أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وعَشْراً» فلم يَمْنَعْها منَ الاِنْتِحالِ إلاَّ لِكَوْنِها داخِلَ أيامِ الحِدَادِ بِدَلِيل قولِهِ ﷺ: «حتى فلم يَمْنَعْها منَ الاِنْتِحالِ إلاَّ لِكَوْنِها داخِلَ أيامِ الحِدَادِ بِدَلِيل قولِهِ ﷺ: «حتى قمضِي أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وعَشْراً». وهذا ذلِيلٌ على جَواذِ التَّطَبُّبِ بِهِ في غيرِ هذه الحالةِ.

• التَّزَيُّنُ لِلزوْجِ لأنَّ ذلِكَ مِمَّا يُطَيِّبُ نَفْسَهُ.

وهُناكَ حالاتٌ تَعْرِضُ للأختِ المؤمِنَةِ منَ الأوْلَى أَنْ تَعْرِفَها مِنْ خِلالِ أَجْوِبَةِ الْأَسْتِلَةِ المَطْرُوحَةِ وبِالله التَّوْفِيقُ.



<sup>(1)</sup> صحيح البخاري (6/186)، كتاب الطلاق، باب تُحد المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. وسنن أبي داود (701/1)، كتاب الطلاق، باب إحداد المتوفّى عنها زوجها، ح2299.



#### أنتِ تسالِينَ ونَحن نُجيبُ

سى1: هلْ يُغتبَرُ الإِكْتحالُ سُنَةٌ في حَقَّ الرِّجالِ نقط، أَمْ هوَ أَمْرٌ عامًّ يَيْنَ الرِّجالِ والنساءِ في قوْلِ رسولِ الله ﷺ: «عليْكُمْ بِالإثمِدِ فإنهُ يَجْلُو البَصَرَ ويُثبِتُ الشَّعَرَ»(1)؟

﴿ إِنَّ الأَمْرَ هُنَا عَامٌ بِيْنَ الرِّجَالِ والنساءِ مَا دَامَ الإسلامُ يَهْدِفُ إلى حِفْظِ الْجِنْسَيْنِ مَعاً. ولا بَاسَ ـ مِنْ بَابِ تَعْمِيمِ الفَائِدَةِ ـ أَنْ نَذْكُرَ مَفْهُومَ اللهُ عَلَيْ الْمَعْدِ ومَزاياهُ لِتَتَّضِحَ هَذِهِ الْعُمومِيَّةُ. حَيْثُ إِنَّ ابْنَ قَيْمِ الْجَوْزِيَّة ـ رحمه الله جَعَلَ فَصْلاً خاصًا لِبَيَانِ هَذِي رسولِ الله ﷺ في حِفْظِ صِحَّةِ الْعَيْنِ (2) فقالَ: هني الكُحْلِ حِفْظٌ لِصِحَّةِ الْعَيْنِ، وتَقْوِيَّةٌ لِلنُّورِ الباصِرِ، وجَلاءً لَهَا، وتَلْطِيفٌ فِي الكُحْلِ حِفْظٌ لِصِحَّةِ الْعَيْنِ، وتَقْوِيَّةٌ لِلنُّورِ الباصِرِ، وجَلاءً لَهَا، وتَلْطِيفٌ لِللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمُعَدِ: "والإَثْمَدُ هوَ حَجَرُ لِلْمُعَادَةِ الرَّدِيئَةِ . . . ». وقالَ كذلِكَ في تَعْرِيفِ الإَثْمِدِ: "والإَثْمَدُ هوَ حَجَرُ لِلْمُعَلِيقِ الْأَسْوِدِ يُؤْتَى بِهِ مِنْ أَصْبِهانَ وهوَ أَفْضَلُهُ، ويُؤْتَى بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْدِبِ، وأَجْوَدُهُ سَرِيعُ التَّفْتِيتِ الذي لِقُتَاتِهِ بَصِيصٌ، ودَاخِلُهُ أَمْلَسُ ليْسَ فيهِ مَنْ الْوُسَاخِ». وأَجْوَدُهُ سَرِيعُ التَّفْتِيتِ الذي لِقُتَاتِهِ بَصِيصٌ، ودَاخِلُهُ أَمْلَسُ ليْسَ فيهِ مَنَ الْوَسَاخِ».

ومِزَاجُهُ بارِدٌ يابِسٌ يَنْفَعُ العَيْنَ ويُقَوِيها، ويَشُدُّ أَعْصابَها، ويَحْفَظُ مِحْتَها، ويُذْهِبُ اللَّحْمَ الزَّائِدَ في القُرُوحِ، ويُنَقِّي أَوْسَاخَها ويَجْلُوها، وهُوَ

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي (4/234)، كتاب اللباس، باب ما جاء في الاكتحال.

<sup>(2)</sup> زاد المَعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية (280/4).

أَجْوَدُ أَكْحَالِ الْعَيْنِ لاَ سِيَّمَا لِلْمَشَايِخِ وَالَّذِينَ قَدْ ضَعُفَتْ أَبْصَارُهُمْ إِذَا جُعِنَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ المِسْكِ<sup>(1)</sup>.

ومِنْ هُنا يَبْدُو أَنَّ اسْتِعْمَالَ الكُحْلِ عَامٌّ وسُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ والنساءِ على السَّواءِ، ما دامَتْ فائِدَتُهُ عظِيمَةٌ لِصِحَّةِ العَيْنِ، ويُؤَكِّدُ جَوازَ اسْتِعْمَالِ المَوتِّةِ لِلْكُحْلِ مَجْمُوعَةُ الأحاديثِ النبويَّةِ الشريفَةِ الوارِدَةِ في هذا الشَّأْنِ. إلاَّ أَنَّهُ وَمَا دامَ الكُحْلُ مِنْ مَظاهِرِ زِينَتِهَا - فلاَ يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ أَمَامَ الأجانِبِ سَوِة وَضَعَتْهُ لِلتَّطَبُّبِ أَوْ لِلزِّينَةِ لأَنهُ مِنْ أَدُواتِ الزِّينَةِ. وإنْ وَضَعَتْهُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَضَعَهُ يَتِ اللَّفِيدَاءِ بِرسولِ الله ﷺ والسَّيْرِ على هَذْبِهِ عليهِ السَّلامُ فيهِ. وعليْها أَنْ تَتَجَشَّبَ الإِنْ تَخَطَّةَ خُرُوجِها مَنَ البَيْتِ، بلُ عليْها أَنْ تَهْتَمَّ بهِ وهي داخِلَ بَيْتِها.

سے2: أغرِفُ أنَّ الكُخلَ من أدواتِ الزِّينَةِ التِي لاَ يَجِبُ على المواقِ إظهارُها أمامَ الأجانِبِ، إلاَّ أنَّ عَينَيَّ كأنَّ لَهُمَا مَوْعِداً يَوْمِياً مع الكُخلِ يُلْزِمُتي السَيْعُمالَهُ. فإذا تَخَلَّيْتُ عنهُ يَوْماً، فإنِّي أضطرُّ إلى حَكُ شَدِيدِ في عَينَيَ أكلة أُقلِعُ معَهُ أشفارِي مِمَّا يَضْطرُني إلى اسْتِعْمالِ الكُخلِ يَوْمِيّاً. والسُّوالُ المَطرُوحُ هُوَ: هلْ أَمْسَحُ الكُخلَ من عَينَيَّ كُلَّما رَأَيْتُ أَجْنَبِياً \_ وهذا يَزِيدُ في مَرْضِ عَينَيَّ كُلَّما رَأَيْتُ أَجْنَبِياً \_ وهذا يَزِيدُ في مَرْضِ عَينَيَّ -؟ أَمْ أَثْرُكُهُ ولاَ حَرَجَ ولاَ إِثْمَ؟

﴿ إِنَّ اسْتِعْمَالَ الكُحْلِ بِنِيَّةِ التَّطَبُّبِ مَشْرُوعٌ أَصْلاً. إِلاَّ أَنهُ يَجِبُ لَلْ يَكُونَ اسْتِعْمَالٌ مِنْ وراثِهِ ثُوابٌ ونَيْلُ جزاءِ بِاتْبَاعِ مَا يلي:

ـ اسْتِعْمَالُهُ بِنِيَّةِ الْإِقْتِدَاءِ بِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

- اسْتِغْمَالُهُ لَيْلاً لِيَقُومَ بِمَفْعُولِهِ في العَيْنِ كَمَا جَاءَ في حديثِ عبدِالرَّحْمْنِ بِنِ النَّعْمَانِ عنْ أبيهِ عنْ جَدِّهِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ «أَمَرَ بِالإثمِدِ المُرَوَّحِ عنْدَ النَّوْم» (2). وكمَا قالَ ابنُ قيْم الجَوْزِيَّة - رحِمه الله -: «ولَهُ عِنْدَ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (283/4) فصل في ذكر شيء من الأدوية التي جاءت على لساته عليه السلام.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (724/1)، كتاب الصوم، باب في الكحل عند النوم، ح2377. ومستد أحمد، مسند المكيين. الإثمد المُرَوِّح: الكحل المُطَيب بالمسك.

النَّوْمِ مَزِيدُ فَضْلِ لاِشْتِمالِها على الكُحْلِ، وسُكُونِها عَقِبَهُ عنِ الحَرَكَةِ المُضِرَّةِ يها وخِدْمَةِ الطَّبيعَةِ لَها، ولِلإثمِدِ منْ ذلِكَ خاصِيَّةٌ (١).

- اسْتِغمالُهُ بِعَدَدٍ وِتْرِيِّ في كُلِّ عَيْنِ كَمَا جاءَ في حديثِ أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِز، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فلا حَرَجَ»(2).

وَضْعُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ ثلاثَ مَراتِ في كُلِّ عينِ كما جاءَ في حديثِ ابنِ
 عباسٍ رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ «كانَتْ لَهُ مُكْحُلَّةً يَكْتَحِلُ بِها كُلَّ لَيْلَةٍ ثلاثةً
 في هذهِ وثلاثةً في هذهِ»(3).

وبِهذا الاِسْتِعْمالِ يَكُونُ لَكِ الأَجْرُ والثوابُ، وإذا أَصْبَحَ شَيْءٌ منَ لَكُحْلِ في عَيْنَيْكِ فلا حَرَجَ فيهِ ولا حاجَةَ إلى مَسْجِهِ مِمَّا يَزِيدُ في مَرَضِ عَيْنَيْكِ فلا حَرَجَ فيهِ ولا حاجَةَ إلى مَسْجِهِ مِمَّا يَزِيدُ في مَرَضِ عَيْنَكِ. المُهِمُ هوَ ألاَّ تَتَعَمَّدِي وَضْعَ الكُحْلِ لَحْظَةَ الخُرُوجِ منَ البَيْتِ مُباشَرةً لَكُمُ المُهِمُ هوَ ألاَّ تَتَعَمَّدِي وَضْعَ الكُحْلِ لَحْظَةَ الخُرُوجِ منَ البَيْتِ مُباشَرةً لَكُمُ لَلْ الْمُومِ مِنَ البَيْتِ مُباشَرةً لَحَمَا هُوَ شَأْنُ جُلِّ النساءِ لَ أَوْ عِنْدَ مَجِيءِ إنسانِ قدْ يَكُونُ أَجْنَبِينَا أَوْ عَيْرَ حَمَا هُوَ شَأْنُ جُلِّ النساءِ لَوْ عِنْدَ مَجِيءِ إنسانِ قدْ يَكُونُ أَجْنَبِينَا أَوْ عَيْرَ جُمَا قالَ تَقُومُ النَّيَّةُ بِدَوْدِها، "ولِكُلُ المرىء مَا نَوَى" كَمَا قالَ رَصُولُ الله ﷺ.

ست3: رَأْتُ أَخْتُ عِنْدِي مُكْحُلَةً ذَهَبِيَّةً فَبَيَّنَتْ لِي حُكْمَ الشَّرْعِ فِيها، وَيَتَتْ لِي أَنَّ اسْتِغمالَها حَرَامٌ من غير دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ. فهَلْ مَا قَالَتْهُ صَحِيحٌ؟ ومَا النَّلِيلُ على ذَلِكَ؟

جَزَى اللَّهُ الأَخْتَ الَّتِي نَهَتَكِ عَنْ أَمْرٍ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَلِيْ كَانَتْ لاَ تَعْتَمِدُ فيهِ على دَلِيلٍ شَرْعِيُ. فمَا عَرَفَتْهُ صَحِيحٌ، ويَجِبُ التَّنْبِيهُ على هذا الخَطَإ المُتَدَاوَلِ بَيْنَ بَعْضِ النساءِ المُوسِراتِ كَاتَّخَاذِ المُكْحُلَةِ على هذا الخَطَإ المُتَدَاوَلِ بَيْنَ بَعْضِ النساءِ المُوسِراتِ كَاتُخاذِ المُكْحُلَةِ على هذا الخَطَإ المُتَداولِ بَيْنَ بَعْضِ النساءِ المُوسِراتِ كَاتُخاذِ المُكْحُلَةِ على هذا السَّوْالُ عن الذَهبِ أو الفِضَّةِ. فقذ سُثِلَ العِزُ بْنُ عبدِالسلام على عنها السَّوْالُ عن عبدِالسلام عنها السَّوْالُ عنه الذَهبِ أو الفِضَّةِ.

<sup>(11)</sup> زاد المُعاد لابن قيم الجوزية (281/4).

صنن أبي داود (56/1)، كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، ح35. وسنن الدارمي (169/1)، كتاب الصلاة، باب التستر عند الحاجة.

د منن الترمذي (234/4)، كتاب اللباس، باب 23 ما جاء في الاكتحال، ح1761.

«فهذا التَّوَعُدُ بِالنَّارِ على اسْتِخدام الآنِيَةِ المَصْنُوعَةِ منَ الذَّهَبِ أَوِ الفِضَةِ يَدُلُ على تَحْرِيمِهِ، والعِلَّةُ في ذلِكَ أَنَّ في اسْتِخْدَامِها منَ السَّرَفِ والخُيلاءِ للشَّيْءَ الكَثِيرَ، وكذلِكَ فيه كَسْرُ قُلُوبِ الفُقَرَاءِ. أمَّا إِباحَةُ اسْتِخْدامِ الذَّهْبِ الشَّيْءَ الكَثِيرَ، وكذلِكَ فيه كَسْرُ قُلُوبِ الفُقَرَاءِ. أمَّا إِباحَةُ اسْتِخْدامِ الذَّهْبِ والفِضَّةِ في حُلِيً المرأةِ فلِلحاجَةِ إلى التَّزَيُّنِ لِلازْواج» (5).

فَمَا عَلَى الْأُخْتِ المُؤْمِنَةِ إلا أَنْ تَبْتَعِدَ عَمَّا فَيَهِ شُبْهَةٌ، فَبِالأَخْرَى مَا هُوَ صَرِيحُ التَّحْرِيم فهي مُلْزَمَةٌ بِاجْتِنَابِهِ، وباللَّهِ التَّوْفِيقُ.

## س4: هل يَجوز لي الاِكْتِحالُ وأنا صائِمَةٌ؟

종: يَرَى المالِكيةُ (٥) أنَّ الاِنْتِحالَ نَهاراً مِمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ويُوجِبُ

<sup>(1)</sup> أحكام الزينة لعمرو عبدالمنعم سليم: أحكام الكحل للنساء، ص51.

<sup>(2)</sup> قول عمرو عبدالمنعم سليم في المرجع السابق.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (207/6)، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مُفَضض. وبتغيير قي اللفظ في صحيح مسلم بشرح النووي (30/14)، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على النساء والرجال، ح2066.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (51/6)، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة. وفي صحيح مسلم بشرح النووي (24/14)، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، ح2056.

<sup>(5)</sup> كل هذا جواب العز بن عبدالسلام في كتاب: أحكام الزينة للنساء.

<sup>(6)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (660/2): ما يُفسد الصوم ويوجب القضاء عند المالكة.

اللقضاء إذا وُجِدَ طَعْمُ الكُخلِ أَوْ أَثْرُهُ في الحَلْقِ، أَمَّا إِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ وُصُولِ الكُخلِ لِلْحَلْقِ لَيْلاً فلاَ يُعْتَبَرُ مُفْسِداً.

وما دامَ الاِغتِبارُ هُنا مَشْكُوكاً فيهِ فمَا على الأختِ إلاَّ أَنْ تَتَجَنَّبَهُ وهيَ صائِمَةٌ لأَنَّها لاَ تَعْلَمُ هلْ سَيَتَحَقَّقُ وُصُولُ الكُخلِ إلى الحَلْقِ نَهاراً أَوْ لَيْلاً.

سى5: أَسْتَعْمِلُ الأقلامَ المُلَوَّنَةَ الخاصَّة بِتَزْيِينِ العَيْنِ بَدَلَ الكُخْلِ الْمَعْرُوفِ لأَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَهُ في التَّزَيُّنِ داخِلَ البيتِ. فهلْ لِهذا الاِسْتِعْمالِ مانِعْ شَرْعِيْ؟

وَ يَ كُلُّ مِنْهُمَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِ الكُخْلِ وهِيَ إِمَّا لِلتَّطَبُّبِ أَوْ لِلتَّزَيُّنِ، وفِي كُلُّ مِنْهُمَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِ الإثمِدِ الذي هوَ أَفْضَلُ أَنُواعِ الكُحْلِ لِمَا فيهِ مِنْ قَوَائِدَ على العَيْنِ وصِحَّتِهَا كمَا سَبَقَتِ الإشارَةُ إليهِ. فإذا كانَ رسولُ الله عَيْلِا قَدْ حَدَّدَ لَنا نَوْعَ مَا نُزَيِّنُ بهِ العَيْنَ فَمَا الدافِعُ لاِسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ؟ خاصَّةً وأَنَّ قَدْ حَدَّدَ لَنا نَوْعَ مَا نُزَيِّنُ بهِ العَيْنَ فَمَا الدافِعُ لاِسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ؟ خاصَّةً وأَنَّ الشَّعْمَالُ الأقلامِ المُلُونَةِ لاَ مَنْفَعَةً فِيها \_ ورُبَّمَا تَضُرُّ \_ وإِنْ كَانَتْ تُعْطِي لَوْناً مُعَيِّناً لِلْعَيْنِ فَهِي لاَ تُعْطِي أَجْراً ولا ثَوَاباً مَا دامَتْ ليْسَتْ مَنْ هَذِي رَصُولِ الله ﷺ.

وعلى هذا الأساسِ فسَيكُونُ المانِعُ منهُ هوَ حِرْمَانُنَا منَ الأَجْرِ وَالشَّوابِ. ولاَ أَظُنُ أَنَّ الأَخْتَ المُؤْمِنَةَ سَتُفَضَّلُ عَمَلاً مُجَرَّداً عنِ الأَجْرِ والثَّوابِ على غيْرِهِ الذي هُوَ مِنْ صَمِيمِ الهَدْيِ النَّبَوِيُ الشريف. وبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.





### الفصل السابع أخكامُ صَوْتِ المرأةِ



لقد حَرِصَ الإسلامُ حِرْصاً شَدِيداً على تَشْرِيعِ كُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُنَطَّمَ العلاقة بِيْنَ الجِنْسَيْنِ: الذَّكرِ والأنْثَى، ويَعُودُ بِالْمَصْلَحَةِ عليْهِما مَعاً، بلُ وعلى المُجْتَمَعِ عامَّة. فأجازَ كلامَ المرأةِ لِلرَّجُلِ، وكلامَ الرَّجُلِ لِلْمرأةِ، ولَكِنْ بشُرُوطٍ:

1 ـ أَنْ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ الحَاجَةُ المُبَاحَةُ.

2 \_ ألاَّ تَخْضَعَ المرأةُ بِالْقَوْلِ بِتَرْقِيقِ صَوْتِها أَوْ تَرْخِيمِهِ.

وقدْ وَرَدَ في هذا خِطابٌ منَ الله تعالى، قال عزَّ وجَلَّ: ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّيِّ لَسَنَّنَ كَأَمَدُ وَرَدَ في هذا خِطابٌ منَ الله تعالى، قال عزَّ وجَلَّ الله عَنْ الل

فهذِهِ آدابٌ أَمَرَ اللَّهُ تعالى بِها نِساءَ النبي ﷺ، ونِساءُ الأُمَّةِ تَبَعٌ لَهُنَّ في ذلِكَ \_ كَمَا قَالَ الإمامُ ابنُ كَثِيرٍ (2) \_. فهذا الخِطابُ الرَّبَانِيُّ منَ الخالِقِ العظِيمِ إلى النساءِ منْ شأنِهِ أَنْ يَحفَظَ المرأةَ منَ التَّذْنِيسِ، ويَحْفَظَ الرَّجالُ منَ الفِّتَنَةِ.

<sup>(1)</sup> الأحزاب: 32.

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير (451/5) تفسير الآية 32 من سورة الأحزاب.

وقد قالَ الإمامُ ابنُ كثيرٍ ـ رحِمه الله ـ في تَفْسِيرِ هذِهِ الآيةِ: "ومَعَنى هذا أَنَّهَا تُخاطِبُ الأجانِبَ بِكلامِ ليْسَ فِيهِ تَرْخِيمٌ، أيْ: لاَ تُخاطِبُ المرأةُ الأجانِبَ كمَا تُخاطِبُ زَوْجَها»(1).

وصَوْتُ المَرأةِ وإنْ كانَ غَيْرَ عَوْرَةٍ في بَعْضِ الحالاتِ فقدْ يَكُونُ عَوْرَةً في جَالاتٍ أُخْرَى ما دامَ يَجُرُّ إلى الفِتْنَةِ ويُوقِدُ نارَها في قُلُوبِ الرِّجالِ.

وسنَعْرِضُ لِبَعْضِ الحالاتِ التِي قَدْ يَشْتَبِهُ فِيها على المَرأةِ حُكْمَها الشَّرْعِيِّ منْ خِلالِ الأَجْوِبَةِ عنْ بَعْضِ الأَسْئِلَةِ المَطْرُوحَةِ.



<sup>🏖</sup> المرجع السابق.



#### أنتِ تسالِينَ ونحن نُجيبُ

سَ1: أتَّصِلُ بِأُخْتِ هاتِفِيّاً، ولا يَرُدُّ الهاتِفُ مِرَاراً وتِكْرَاراً، ولمَّا سَأْلَتُ الأَخْتَ صاحِبَةَ الهاتِفِ عن ذَلِكَ أَجَابَتْ بِأَنَّها لاَ تَرُدُّ على الهاتِفِ خَوْناً من أَنْ تُصادِفَ رَجُلاً فيَسْمَعَ صَوْتَها فتَقَعَ في المَحْظورِ، واسْتَغْرَبْتُ لِهذا الجوابِ. أُرِيدُ جواباً شَرْعِيّاً فقدْ يَكُونُ اسْتِغْرابِي ليْسَ في مَحَلُهِ. وجزاكُمُ اللَّهُ

﴿ لَيْتَنَا \_ أُختِي \_ فَهِمْنَا حَقَائِقَ الأُمُورِ كَمَا أَمَرَ بِهَا اللَّهُ تَعَالَى ورَسُولُهُ الكَرِيمُ ﷺ حَتَّى نَكُونَ على بَيْنَةٍ منِ اتَّبَاعِ طرِيقِ الْحَقِّ فلاَ نَنْقُصُ منْ شَرِيعَةِ اللَّهِ شَيْئًا فَنَكُونَ مُفَرِّطِينَ، ولاَ نَزِيدُ \_ ولاَ حَقَّ لأَحَدِ أَنْ يَزِيدَ \_ فَنَكُونَ مُفْرِطِينَ مُبَالِغِينَ.

خَيْراً.

إنَّ صَوْتَ المرأةِ إذا خَضَعَ لِوُجُودِ الحاجَةِ، وعَدَمُ الخُضُوعِ في القَوْلِ لاَ يُعْتَبَرُ عَوْرَةً. وهذا ثابِتٌ بِأُدِلَّةٍ مِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشرِيفَةِ مِنْها:

• حديثُ مُحَمَّدِ بْنِ سعدِ عَنْ أبيهِ قالَ: "إِسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الخطابِ رضي الله عنه على رسولِ الله ﷺ وعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ ويَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَّةٌ أَصُواتُهُنَّ على صَوْتِهِ، فلمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بَادَرْنَ الحِجابَ، فأذِنَ لَهُ النبيُ ﷺ فدَخَلَ والنبيُ ﷺ يَضْحَكُ فقالَ: "أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يا رسولَ اللَّهِ بِأبي أَنْتَ وأُمِّي قالَ: "عَجِبْتُ مِنْ هؤلاءِ اللآتي كُنَّ عندِي لمَّا سَمِعْنَ بِأبي أَنْتَ وأُمِّي قالَ: "عَجِبْتُ مِنْ هؤلاءِ اللآتي كُنَّ عندِي لمَّا سَمِعْنَ مِنْ هؤلاءِ اللآتي كُنَّ عندِي لمَّا سَمِعْنَ مِنْ هؤلاءِ اللآتي كُنَّ عندِي لمَّا سَمِعْنَ عِنْ هؤلاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَهْبُنَ يَا رسولَ اللهِ، ثمَّ أَفْبَلَ عليْهِنَ فقالَ: "يا عَدُوّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي ولاَ تَهَبْنَ رسولَ الله ﷺ. فقُلْنَ:

إِنَّكَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رسولِ الله ﷺ، قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إِيهِ مِا ابْنَ الخَطَّابِ والذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيطانُ سالِكاً فَجَا إِلاَّ سَلَكَ فَجَا غَيْرَ فَجَكَ الثَّيطانُ سالِكاً فَجَا إِلاَّ سَلَكَ فَجَا غَيْرَ فَجَكَ الثَّي الشَّيطانُ على عُمَرَ ، فلوْ كانَ صَوْتُهُنَ عَوْرَةً لَجَّكَ الثَّكَرَ ذلِكَ.

والأدِلَّةُ كثِيرَةٌ لَوْ جَلَبْنا الأحادِيثَ عنها لَطالَ المَقامُ. وعلى أيَّ فإنَّ التَّكَلُمَ في الهاتِفِ، والرَّدِّ على المُتَّصِلِ بِهِ جائِزٌ.

وإلينك رَدُّ الشَّيْخ عبدِالله بنِ عبدِالرحمٰنِ الجَبَرِين - حفظه الله - عِنْدَمَا مُثِلَ هذا السُّوَالَ: "لِلْمَراةِ أَنْ تَرُدَّ على التَّلِفُونِ بِقَدْرِ الحاجَةِ سَواءٌ كانَتِ المرأةُ بَدَأْتُ بِالاِتِّصَالِ أَوْ رَدَّتُ على مَنِ اتَّصَلَ بِها هاتِفِيّاً حَيْثُ إنَّها في هذِهِ المحالِ مُضْطَرَّةٌ إلى ذلِكَ وتَحْصُلُ بِهِ فائِدَةٌ لِكِلاَ الطَّرَفَيْنِ معَ تَبَاعُدِ الأماكِنِ الحالِ مُضْطَرَّةٌ إلى ذلِكَ وتَحْصُلُ بِهِ فائِدَةٌ لِكِلاَ الطَّرَفَيْنِ معَ تَبَاعُدِ الأماكِنِ والتَّحَفُظِ عنِ الخَوْضِ فِيما لا يَعْنِي، ومَا يُسَبِّبُ إثارَةَ الشَّهْوَةِ مِنْ أَحَدِ الجِنْسَيْن، معَ أَنَّ الأَوْلَى تَرْكُ ذلِكَ إلاَ عندَ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ» (2).

إذن، يَجُوزُ لِلْمرأةِ اسْتِعْمالُ الهاتِفِ لِلاِتَّصالِ أَوْ لِلرَّدُ، ولوْ أَجابَتْ وَوَجَدَتِ المُتَّصِلَ يَتَلاعَبُ بِالْكلامِ فَهُنا تَقْفِلُ السَّمَّاعَةَ، ولاَ داعِيَ إلى الجَوابِ ما دامَتْ ليْسَتْ هُناكَ ضَرُورَةٌ. وأنْصَحُكِ ـ أختي ـ بِالأَخْذِ مِنُ يَنابِيعِ الهَدْيِ تَجَويً كمَا هوَ فلاَ إفْراطَ ولاَ تَفْريطَ.

سى2: أَسْمَعُ بِأَنَّ صَوْتَ المرأةِ قَدْ لاَ يَكُونُ عَوْرَةً في بَعْضِ الحالاتِ، وقد يَكُونُ عَوْرَةً في حالاتِ عنرِها. المَرْجُو تَوْضِيحُ هذِهِ الحالاتِ حتى لا تَقَعَ في مَحْظُور.

﴿ لَا بُدُّ مِنَ التَّفْرِقَةِ بِيْنَ الأَحْكَامِ العَامَّةِ عَلَى صَوْتِ المَرأةِ هَلْ هِيَ

صحيح البخاري (93/7)، كتاب الأدب، باب التبسم والضحك. وفي صحيح مسلم بشرح النووي (134/15)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه، ح2396.

<sup>🗷</sup> فتاوى المرأة المسلمة (435/1): صوت المرأة.

عَوْرَةٌ أَمْ لا؟ وبَيْنَ كَراهَةِ إظهارِ المرأةِ لِصَوْتِها لِغَيْرِ حاجَةٍ، فإنَّ مَنْ قالَ: بِأَنَّ صَوْتَها عَنْدَ الحاجَةِ، وهذا مِنْ شُرُوطِ صَوْتَها عِنْدَ الحاجَةِ، وهذا مِنْ شُرُوطِ جَوازِ كلامِ المرأةِ مع الرَّجُلِ والعَكْسُ فعِنْدَ وُجُودِ هذِهِ الحاجَةِ يَتَحَقَّقُ الجَوازُ. وقدْ حَصَرَ الشَّرْعُ الحاجاتِ التِي تُحَدِّثُ فيها المرأةُ الرَّجُلَ فيما للجَوازُ. التَّطَبُبُ، والقَضاءُ، والفَتْوَى، والبَيْعُ، والشِّراءُ، والتَّغلِيمُ، والتَّعلُمُ، والرَّدُ على طارِقِ البابِ.

ومَا عَدا ذلِكَ مِنَ المُمَازَحاتِ والمُدَاعَباتِ بِالأَلْفاظِ وكُلِّ مَا يُشْعِلُ نارَ الفِتْنَةِ في القُلُوبِ منَ الكلامِ الذِي لاَ فائِدَةَ فيهِ يُعْتَبَرُ فيهِ صَوْتُ المرأةِ عَوْرَةً.

وإذا حَدَّدَتِ الشَّرِيعَةُ الإسلامِيَّةُ مَجالَ حَدِيثِ المرأةِ معَ الرِّجالِ فلاَ يَجِبُ أَنْ نَعْتَبِرَ هذا تَضْييقاً أَوْ تَشْدِيداً على المرأةِ ـ كمَا يَدَّعِي أغداءُ الإسلامِ ـ بن هوَ حِفْظُ لِكَرَامَتِهَا، واحْتِرامٌ لِمَكَانَتِها حَيْثُ لاَ تَصِلُ إليْها قُلُوبُ المُسْتَهْتِرِينَ منَ الرِّجَالِ، ويَحْفَظُها منْ سَمَاع مَا لاَ يُرْضِيهَا.

وَهُنَاكَ حَالاتُ اعْتَبَرَتِ الشريعةُ فيها صَوْتَ المَرْأَةِ عَورَةَ يَجِبُ مَعْرِفَتُها، مِنْ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ الصَالِحُ بْنُ فَوْزَانَ بْنِ عبدِالله الفَوْزَانِ عِنْدَما سُئِلَ عن صَوْتِ المرأةِ هلْ يُعْتَبَرُ عَوْرَةٌ قالَ (2): «المرأةُ مَأْمُورَةٌ بِتَجَنَّبِ الفِنْنَةِ، فإذا كانَ يَتَرَتَّبُ على سَمَاعِ صَوْتِها افْتِتَانُ الرُجالِ بِها فإنَّها تُخْفِيهِ، ولِذَلِكَ فإنَّها لاَ تَرْفَعُ صَوْتَها بِالتَّلْبِيةِ، وإنَّما تُكْبِي سِراً، وإذا كانَتْ تُصلِّي خَلْفَ الرُجالِ ونابَ الإمامَ شَيْءٌ في الصَّلَواتِ، فإنَّها تُصَفِّقُ لِتُنَبِّهَهُ لِقَوْلِ رسولِ الله ﷺ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَن رَابَهُ شَيْءٌ في صلاتِهِ فلْيُسَبِّح، فإنَّهُ إذا سَبَّحَ التُفِتَ إليهِ وإنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنُساءِ» (3). ولا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَوَلَّى الأذانَ العامَّ الذي يَسْتَذْعِي رَفْعَ الصَّوْتِ».

<sup>(1)</sup> أحكام الزينة للنساء، ص106: أحكام صوت المرأة.

<sup>(2)</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (431/1): صوت المرأة.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري (167/1)، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. وبتغيير في اللفظ عنده في كتاب الصلح (166/3)، الباب الأول في الكتاب. وفي سنن أبي داود (310/1)، كتاب الصلاة، باب التصفيق في الصلاة، ح939 بتغيير في اللفظ.

ست3: أريدُ أَنْ أَدْعُوَ بَعْضَ الرِّجالِ مِنْ أَفْرادِ العَائِلَةِ وَسَطَ جَوْ مُحْتَرَم، وَأَنَا مُثَاكِدَةٌ النَّهُمْ في حاجَةٍ ورَغْبَةٍ شَدِيدَتَيْنِ خاصَّةً عِنْدَمَا تَصْدُرُ عَنْهُمْ بَعْضَ الأَخْطَاءِ في المَجالِ الدِّينِيِّ، إلاَّ أَنَّني أَعْتَبِرُ تَدَخُلِي فَضُولاً مِنِّي فلاَ أَدْعُوهُمْ. مَا حُكْمُ الشَّرْع في هذا المَوْقِفِ؟

﴿ عَلَيْكِ أَنْ تَعْلَمِي - أَختي - أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالجَبِّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَالتَّخَلِّي عَنهُ يُعْتَبَرُ مَعْصِيَّةً للله تعالَى ولِرَسولِهِ الكرِيم، وتَهَاوُنا بِأَمْرِ الله عزَّ وجَلَّ خاصَّةً إِذَا كُنْتِ على عِلْم ويَيِّنَةٍ مِمَّا تُريدِينَ التَّنْبِيةَ عليهِ. فقد ثَبَتَ في السُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ السُرِيفَةِ أَنَّ وَيَيْنَةٍ مِمَّا تُريدِينَ التَّنْبِيةَ عليْهِ. فقد ثَبَتَ في السُّنَةِ النَّبَويَّةِ السُريفَةِ أَنَّ الصَّحابِيَّاتِ رَوَيْنَ الأحادِيثَ عن رسولِ الله ﷺ وسَمِعَها مِنْهُنَّ عَدَدٌ مِن الرَّجالِ. إلاَ أَنَّ هذا يَجِبُ أَنْ تتوَقَرِي فيهِ على شُرُوطٍ:

- ـ أَنْ تَكُونِي على عِلْم ومَعْرِفَةٍ مِمَّا تَقُولِينَ.
- ـ أَنْ تَسْلُكِي طَرِيقَ التَّرْغِيبِ كَأُوَّلِ مَرْحَلَةٍ في دَعُوَتِكِ.
- أَنْ تُؤَيِّدِي كَلَامَكِ بِأَدِلَةٍ مِنَ القُرْآنِ أَوِ الحديثِ أَوْ سِيرَةِ الصَّحابَةِ رَضِي الله عنهُمْ.
- أنْ تَتَجَنَّبِي مَواضِعَ الفِتْنَةِ والجِدَالِ لِيَتَحَقَّقَ لَكِ الأَمَانُ مِنْ إثارَةِ
   الشَّهَواتِ والفِتن.

وعليه، فيَجِبُ أَنْ تَعْلَمِي أَنَّ مَا تُؤَدِّيهِ في هذا المَوْقِفِ هو عَيْنُ لَصواب، والأَجْرُ ثَابِتٌ ـ بِإِذْنِ اللَّهِ ـ عنْ كُلِّ مَا سَمِعَهُ غَيْرُكِ مِنْكِ وعَمِلَ عَدْ وَاللَّهُ المُوَفِّقُ.





## الفصل الثامن أخكَامُ الحُلِيّ



لقدْ حَرِصَ الناسُ مُنْذُ القدِيمِ على اقْتِنَاءِ الذَّهَبِ فكانَتْ لَهُ مَكانَةٌ عُلْيَا، واسْتُعْمِلَ في صِناعَاتٍ شَتَّى، مِنْهَا: صِنَاعَةُ الحُلِيِّ لِلنَساءِ والرَّجالِ، إلاَّ أَنَّ مَجِيءَ الإسْلامِ وَضَّحَ حُكْمَ التَّحَلِّي بِهِ فأَجَازَهُ لِلْمَرأةِ وحَرَّمَهُ على الذَّكرِ، ولِذَلِكَ أُولَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها:

- قَوْلُ اللّهِ تعالى: ﴿ أَوَمَن يُنشَّوُا فِ الْجِلْيَةِ وَهُوَ فِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ (1) . «أَيْ أَنَّ المَرأةَ نَاقِصَةٌ يَكُمُلُ نَقْصُها بِلُبْسِ الحُلِيِّ مُنْذُ تَكُونُ طِفْلَةً » (2) فذَكرَ سُبْحانَهُ وتعالَى أَنَّ الحِلْيَةَ مِنْ صِفاتِ النّساءِ وهِيَ عامَّةٌ في الذّهب وغَيْرهِ.
   الذّهب وغَيْرهِ.
- حديثُ أُمُ المُؤْمِنِينَ عائِشةَ رضي الله عنها قالَتْ: "قدِمَتْ على النبيُ ﷺ حِلْية حِلْية مِنْ عَنْدِ النَّجَاشِيُ أَهْدَاهَا لَهُ فِيها خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ فيهِ فَصَّ حَبَشِيِّ، قالَتْ: فأخذَهُ رسولُ الله ﷺ بِعُودٍ مُعْرِضاً عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصابِعِهِ، ثمَّ حَبَشِيِّ، قالَتْ: "تَحَلَّيْ بِهَذِهِ يَا بُنَيَهُ" (3).
   دَعَا أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي العاصِ بِنْتَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فقالَ: "تَحَلَّيْ بِهَذِهِ يَا بُنيَهُ" (3).

<sup>(1)</sup> الزخرف: 18.

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/221) تفسير الآية 18 من سورة (الزخرف).

<sup>(3)</sup> سنن أبي داود (493/2)، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء، ح4235. وفي مسند أحمد، باقي مسند الأنصار.

- حديث عبداللّه بن عباس رضي الله عنه قال: «أشهد على رسول الله على السلم الخطبة قال: «أشهد على رسول الله على أنه لَم نسمِع النساء، فأتاهُنَّ فذكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وبِلاَلٌ قائِلٌ بِثَوْبِهِ فجعَلَتِ المَرأةُ تُلْقِي الخاتَمَ والخُرْصَ والشَّئَ»(1).
- حديث أبي مُوسَى الأشْعَرِي أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «حُرَّمَ لِباسُ الحَرِيرِ والذَّهَبُ على ذُكُورِ أُمَّنِي وأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ»<sup>(2)</sup>.
- حديث عَلِيٌ بْنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ أَخَذَ حَرِيماً بِشِمَالِهِ وذَهَباً بِيَمِينِهِ ثمَّ رَفَعَ بِهِما يَدَيْهِ فقالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌ لإِنَائِهِمْ (3).

وعلى جَوازِ لُبْسِ المرأةِ الذَّهَبَ دَرَجَ عُلَماءُ السَّلَفِ، ونَقَلَ غيْرُ واحِدِ الإَجْماعَ. مِنْ هَؤُلاءِ مَا قالَهُ الجَصَّاصُ في تَفْسِيرِهِ في كلامِهِ عنِ الذَّهَبِ، والبَيْهَقِيُّ في السَّنَنِ الكُبْرَى، والنَّورِيُّ في المَجْمُوعِ وفي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِم، والحافِظُ بْنُ حَجَرٍ، والأحادِيثُ التي تُثبِتُ بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ إبَاحَةَ تَحَلِّي المَرأةِ بِالذَّهَبِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى.

فماذا بَعْدَ هذِهِ الأدِلَّةِ القاطِعَةِ مِنْ مَنْع وتَحْرِيم؟



<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (6/150)، كتاب صلاة العيدين، الباب الأول، ح تابع 884. وبتغيير في اللفظ في صحيح البخاري (33/1)، كتاب العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن.

<sup>(2)</sup> سنن الترمذي (217/4)، كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، ح1724.

<sup>(3)</sup> سنن ابن ماجه، كتاب اللباس. وبتغيير في اللفظ في مسند أحمد، مسند الكوفيين.



#### أنتِ تشألِينَ ونَحٰنُ نُجِيبُ



سَنَ بَتَخْرِيم تَحَلِّي الْمَرَاةِ بِالذَّهبِ فَاضْطَرَرْتُ إِلَى بَيْعِ كُلِّ مَا أَمْلِكُهُ مِنْ ذَهَبِ، وَلَمْ أَثْرُكُ وَلَوْ خَاتَماً حُبَّا فِي الله وتَقَرُّباً مِنْهُ وطاعَةً إليْهِ، إِلاَّ أَنَّنِي وَجَدْتُ الْكَثِيرَ مِنَ الْمُضَايَقَاتِ، ووَصَفَنِي البَعْضُ بِالتَّرَمُّتِ والضَّلاَلِ. فَبَقِيتُ حَاثِرَةً في هذا الأَمْرِ. فمَا حُكْمُ الشَّرْعِ فِيما فَعَلْتُهُ؟

﴿ إِنَّ تَحْرِيمَ الذَّهَبِ على المَرأةِ لَمْ يَرِدْ في السَّنَةِ النَّبُويَّةِ الشريفَةِ مَا يُمْبِعُهُ، بِلْ وَرَدَتْ لَكُمَا سَبَقَتِ الإشارَةُ إليْهِ لَيُصُوصٌ مِنَ القُرْآنِ والحديثِ يُبيعُ تَحَلِّي المَرأةِ بِهِ إِلاَّ أَنَّ النبيَّ يَكُلِّ كَانَ يُحَذِّرُ نِساءَهُ مِنْ فِتْنَةِ الذَّهَبِ، وَيُفَضِّلُ تَرْكَهُنَّ لَهُ زُهْداً في الدُّنيا، وطَمَعاً في الآخِرَةِ، وهذا خاصٌ بِبَيْتِ النُّبُوَّةِ لِمَا أَعَدَّ اللَّهُ تعالى لِنِسائِهِ في الجَنَّةِ مِنْ نَعِيمٍ، فلاَ حاجَةً لِفِتْنَتِهِنَّ بِهِ فِي النَّبُوَّةِ لِمَا أَعَدَّ اللَّهُ تعالى لِنِسائِهِ في الجَنَّةِ مِنْ نَعِيمٍ، فلاَ حاجَةً لِفِتْنَتِهِنَّ بِهِ فِي النَّبُوَّةِ لِمَا أَعَدُ اللَّهُ تعالى لِنِسائِهِ في الجَنَّةِ مِنْ نَعِيمٍ، فلاَ حاجَةً لِفِتْنَتِهِنَّ بِهِ في الدُّنْيَا. وتَحْذِيرُهُ هذا لَهُنَّ لاَ يُحَرِّمُ التَّحلُي بِهِ، إِنَّمَا يَتَخَيَّرُ لأَهْلِهِ الأَفْضَلَ رَجاءَ أَنْ يُصِيبُوا مِنْهُ في الآخِرَةِ بَعْدَمَا لَمْ يُفْتَنُوا بِهِ في دُنْيَاهُمْ ولَوْ أَنَّهُ الْأَفْضَلَ رَجاءَ أَنْ يُصِيبُوا مِنْهُ في الآخِرَةِ بَعْدَمَا لَمْ يُفْتَنُوا بِهِ في دُنْيَاهُمْ ولَوْ أَنَّهُ عَلاَلًا

وعليه، فمَنْ تَحَلَّتْ بِهِ في الحُدُودِ المَشْرُوعَةِ فهِيَ لَمْ تَرْتَكِبْ حَرَاماً بِالْمَرَّةِ ما دامَ الله تعالى قدْ جَعَلَ الحِلْيَةَ مِنْ صِفاتِ النساء، وما دامَ رسولُ الله ﷺ قدْ أَمَرَ حَفِيدَتَهُ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِالتَّحَلِّي بِخاتَم مِنْ ذَهَبٍ قائِلاً: "تَحَلَّي بِهذِهِ يا بُنَيَّةُ" (1). ومَنْ تَرَكَتِ التَّحَلِّي بهِ في الدُّنْيا معَ وُجُودِهِ

سبق تخریجه فی ص430، ح3.

عِنْدُها زُهْداً في الدُّنْيَا فتَصَدَّقَتْ بِثَمَنِهِ - بِرِضَا زَوْجِها - على مَنْ هُوَ مُحْتاجٌ إلى لُقْمَةِ عَيْشٍ طَمَعاً في ثوَابِ الآخِرَةِ فهذِهِ أَفْضَلِيَّةٌ وَقَقَها الله إليْها. أمَّا أَنْ تَدْعِي بِتَرْكِها لَهُ أَنَّهُ حرامٌ فهذا مُخالِفٌ لِسُنَّةِ اللَّهِ تعالى ورسولِهِ الكريم، وتَكُونُ قَدْ حَرَّمَتْ مَا أَباحَهُ اللَّهُ تعالَى لَها، وهذا لَيْسَ مِنْ حَقَّهَا، لأَنَّ اللَّهُ هُوَ المُشَرِّعُ.

سى2: كثيراً مَا أرى تَزَيُّنَ النُساءِ بِقِطَع مِنْ ذَهَبٍ مَنْقُوشِ عليها اسمُ اللَّهِ تعالى أَوْ آيَةُ الكُرْسِيِّ، وأَرَى أَنَّ الباعَةَ أَصْحابَ المَتاجِرِ يَبيعُونَ هذِهِ الأَنواعَ منَ المُعَلَّقاتِ الذَّهَبِيَّةِ. فهلْ يَجُوزُ بَيْعُها وتَزَيُّنُ المرأةِ بِها فِيمَا يَجِلُّ منَ الأُماكِن ومَا لاَ يَجِلُّ؟

آ لقذ سُئِلَ الشَّيْخُ عبدُالله بنُ حُمَيْدٍ - رحِمه الله - هذا السُّوَالَ فَأَجابَ: "هذا خَطَأً، القُرْآنُ لَمْ يَنْزِلْ لِلَّهُو بِأَنْ يُجْعَلَ على ذَهْبِ أَوْ أُوانِ أَوْ فَأَاشُبَهَ ذَلِكَ، إِنَّمَا القُرْآنُ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى شِفَاءً لأَمْراضِ القُلُوبِ وهِدَايَةً لِلنَّاسِ ونُوراً ورَحْمَةً ومَوْعِظَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. لَمْ يَنْزِلِ القُرْآنُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُعَلِّقُوهُ على حُلِيهِمْ ، ثمَّ دُخُولِهِمْ بِهِ دَوَرَاتِ المِيّاهِ على حُلِيهِمْ أَوْ يُعَلِّقُوهُ على مَلابِسِهِمْ، ثمَّ دُخُولِهِمْ بِهِ دَوَرَاتِ المِيّاهِ المَراحِيض - لِقَضاءِ حاجَتِهِمْ، فهذا لاَ يَجُوزُ ولاَ يَنْبَغِي. القُرْآنُ يُجَلُّ ويُعَظَّمُ الْمَراحِيض - لِقَضاءِ حاجَتِهِمْ، فهذا لاَ يَجُوزُ ولاَ يَنْبَغِي. القُرْآنُ يُجَلُّ ويُعَظَّمُ ويُنَوِّهُ أَنْ يَسلُكَ بِهِ الإنسانُ المَسْلَكَ السَّيْعَ. . فتَعْلِيقُ القُرْآنِ على هذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ ، بلُ لاَ بُدً مِنْ مَحْوِ القُرْآنِ وإِزَالَتِهِ مِنْ هذِهِ المُعَلَّقاتِ مِنْ الكَيْفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ ، بلُ لاَ بُدً مِنْ مَحْوِ القُرْآنِ وإِزَالَتِهِ مِنْ هذِهِ المُعَلَّقاتِ مِنْ ذَهْ مِنْ إِذَالَتِهِ تَعْظِيماً لَكَيْفِيَةٍ لاَ يَجُوزُ ، بلُ لاَ بُدً مِنْ مَحْوِ القُرْآنِ وإِزَالَتِهِ مِنْ هذِهِ المُعَلَّقاتِ مِنْ ذَهْرِهِ لاَ عَيْرِهِ لاَنَ فِيهَا امْتِهَاناً لِكَلامِ اللّهِ عزَّ وجَلً . فلاَ بُدَّ مِنْ إِذَالَتِهِ تَعْظِيماً لَهُ وَتَوْقِيراً عنْ مِثْلِ هذا الصَّنِيعِ كَمَا قَرَّرَهُ أَهلُ العِلْمِ، واللَّهُ أَعْلَمُ هُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ مِنَ البَائِعِ والمُشْتَرِي فَهُمَا في الوِرْدِ سَوَاءٌ .

س3: أرَى بَعْضَ النَّساءِ يُعَلِّفْنَ أَسْنانَهُنَّ بِالذَّهَبِ، فهلْ هذا جائِزٌ شَرْعاً؟

القَدْ سُئِلَ الشَّنْخُ مُحَمَّدُ الصالِحُ العُثَيْمِين - حفِظَهُ الله - عن حُكْمِ

<sup>(1)</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (458/1): زينة المرأة: لبس الذهب للنساء.

تَرْكِيبِ الأَسْنَانِ الذَّهَبِيَّةِ فأَجَابَ بِمَا مَضْمُونُهُ (١) «لا حَرَجَ على المرأةِ في أَنْ تَكْسُو أَسْنَانَهَا ذَهَباً إِذَا كَانَ مِمَّا جَرَتِ العَادَةُ بِالتَّجَمُّلِ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ إَسْرَافَ بِدَلِيلٍ قَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ: «حُرَّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتِي بِدَلِيلٍ قَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ: «حُرَّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتِي وأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ» (٢٠). إلا أَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِ المرأةِ لاَ بُدَّ أَنْ تُخْلَعَ الأَسْنَانُ الذَّهَبِيَةُ لأَنْهُ مَنْ المالِ، والمالُ يَرثُهُ الوَرَثَةُ مَنْ بعدِ المَيْتِ».

ســ4: ما حُكُمُ السَّاعَةِ المُحَلاَّةِ بِالذَّهَبِ لِلنساءِ؟ هلْ في اسْتِغمالِ المرأةِ لَهَا إِثْمٌ؟

ج: «الساعةُ المُحَلاَّةُ بِالذَّهَبِ لِلنُساءِ لاَ بَأْسَ بِها في حَدِّ ذاتِها ما داءَ رسولُ الله عَنِي أَباحَ لِلْمَرأةِ التَّحَلِّي بِهِ». بِهَذا أَجابَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الصَّالِحُ العُثَيْمِينُ عنْ هذا السُّؤالِ(3).

سى5: أرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُلْزِمَ خَطِيبِي بِشِرَاءِ خاتَمَيْنِ ذَهَبِيَّيْنِ - كَمَا هُوَ الشَائِعُ عَنْدَ الناسِ - معَ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ معَ المَهْرِ، على أَنْ أُقَدَّمَ لَهُ أَنَا بِدَوْرِي خَاتَما ذَهَبِيّا، إلاَّ أَنَّ خَطِيبِي المُلْتَزِمَ رَفَضَ ذَلِكَ بِدَعْوَى أَنَّ هذا مِنَ البَدْعِ. وبَقِيَ في الأَمْرِ بيننَا خِلاَف. فمَا هُوَ الصَّوابُ؟ وهلِ اتَّخَاذُ خاتَم لِلْخُطُوبَةِ بِدْعَةٌ؟

﴿ لا يَخْفَى أَنَّ تَقْدِيمَ خَاتَمَ ذَهَبِيٍّ مِنَ الخَطِيبِ إلى خَطِيبَتِهِ لاَ بَأْسَ فِيهِ ما دَامَ المُشْتَرَى مَسْمُوحاً بِهِ شَرْعاً، وهو الخاتَمُ الذَّهَبِيُّ مِنْ قِبَلِ الخَطِيبِ إلى خَطِيبَتِهِ، إلاَّ أَنَّ الطَّرِيقَةَ التِي يَتِمُّ بِها تَقْدِيمُ هَذَا الخَاتَمِ إلى العَرُوسِ الى خَطِيبَتِهِ، إلاَّ أَنَّ الطَّرِيقَةَ التِي يَتِمُّ بِها تَقْدِيمُ هَذَا الخَاتَمِ إلى العَرُوسِ وَسَطَ النَّاسِ في جَوِّ مُخْتَلِطٍ غَيْرِ مَسْمُوحٍ بِهِ شَرْعاً قَدْ تَسَرَّبَ إليْنا مِنْ بَعْضِ الدُّولِ الغَرْبِيَّةِ، وَنَحْنُ \_ جماعة المُؤْمِناتِ \_ لاَ يَنْبَغِي لَنا تَقْلِيدُهُمْ بِكُلُ مَا أَتَوْ بِهِ مِمَّا لاَ نَقْلِيدُهُمْ بِكُلُ مَا أَتَوْ بِهِ مِمَّا لاَ نَقْلِيدُهُمْ فِيهِ ولا خَيْرَ.

فإذا أرَادَ الزَّوْجُ تَقْدِيمَ خاتَمٍ ذَهَبِيِّ أَوْ خاتَمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ـ ليْسَ على

المرجع السابق (461/1).

<sup>(2)</sup> سبق تخريجه في ص431، ح2.

<sup>(3)</sup> فتاوى المرأة المسلمة (461/1).

النُّمَطِ الغَرْبِيِّ - فَلَهُ ذلِكَ، على أَنْ يُقَدِّمَ الخاتَمَ معَ جُمْلَةِ مَا قَدَّمَهُ لَها منَ الأَشْياءِ.

أمًّا بِالنَّسْبَةِ لِتَقْدِيمِ الخاتَمِ مِنْ طَرَفِ المَخْطُوبَةِ إلى خَطِيبِها فلاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَهَباً، لأنَّ النبيَّ يَكِيْ حَرَّمَ الذَّهَبَ على ذُكُورِ أُمَّتِهِ، وعلى هذا يُمْكِنُها تَقْدِيمُ خاتَمٍ فِضِيٍّ لأنَّ الرسولَ ﷺ ثَبَتَ عنْهُ أَنَّهُ اتَّخَذَ خاتَماً مِنْ فَضِّةٍ.

# سى6: ما حُكُمُ تَزَيَّنِ المرأةِ وإظهارِ حُلِيْها وَسَطَ النِّساءِ؟ وهلْ لِذلِكَ مايغ شَرْعِيُّ؟

﴿ لِلْمَرَاةِ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِكُلِّ أَنُواعِ الزِّينَةِ المُبَاحَةِ، وأَنْ تَظْهَرَ لِلنِّسَاءِ بِكُلِّ مَا اعْتَادَتْهُ النساءُ مِنَ الزِّينَةِ المُبَاحَةِ، ولا يَحْرُمُ عليْها إلاَّ مَا تَجَاوَزَ حَدَّ الاِعْتِدالِ، وخَرَقَ جِدَارَ الوقارِ والحِشْمَةِ مِمَّا نَهَى عنهُ رسولُ الله ﷺ كأن تَلْبَسَ الثِّيَابَ الضَّيِّقَةَ التِي تُبِينُ تَلِينَ الثِّيَابَ الضَّيِّقَةَ التِي تُبِينُ مَعْاتِنَها لأَنَّ هذا داخِلُ في قولِهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا. . مَعْاتِنَها لأَنَّ هذا داخِلُ في قولِهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا. . وَذَكَرَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ البُخْتِ وَدَكَرَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ لاَ يَذْخُلْنَ الجَنَّةَ ولاَ يَجِذْنَ رِيحَها»(1).

س7: لِي ذَهَبُ أَتَزَيَّنُ بِهِ في البَيْتِ وفي المُناسَباتِ ـ طَبْعاً غيْرِ المُناسَباتِ ـ طَبْعاً غيْرِ المُخْتَلِطَةِ ـ وهو قَدْ تَجَاوَزَ حَدَّ نِصابِ الزَّكاةِ . هَلْ تَلْزَمُني عليْهِ زَكاةٌ أَمْ لاَ؟ لاَ أُرِيدُ أَنْ أُعَذَّبُ بِهِ في آخِرَتِي . لاَ أُرِيدُ أَنْ أُعَذَّبُ بِهِ في آخِرَتِي . أَيْدُونِي جَزاكُمُ اللَّهُ خَيْراً .

يَرَى المالِكيةُ أَنَّ الحُلِيَّ الذِي تَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ هوَ الحُلِيُّ المُتَّخَذُ
 يَتْجارَة وهذا بِالإجماعِ، وكذا المُتَّخَذُ لِلادِّخارِ ونَوائِبِ الزَّمَنِ لاَ لِلاِسْتِعْمالِ،

ال صحيح مسلم بشرح النووي (92/14)، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات. وفي موطأ مالك، كتاب الجامع، ص793 ما يكره لبسه من الثياب، ح52.

أمَّا الحُلِيُّ المُبَاحُ لِلْمَرأةِ كَالسَّوَارِ فلا زكاةَ فيهِ كمَا جاءَ عن الإمام مالِكِ عنْ عبدِالرحْمٰنِ بنِ القاسِم عنْ أَبِيهِ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها ﴿ كَانَتُ تَلِي بَناتِ أَخِيها يَتَامَى حَجْرِهَا لَهُنَّ الحُلِيُّ فلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكاةَ»(1). وعنْ مالِك عنْ نافِع أنَّ عبدَالله بنَ عُمَرَ «كانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وجَوَارِيهِ الذَّهَبَ ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهُنَّ الزَّكَاةَ" قَالَ مَالِكٌ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ أَوْ حُلِيٌّ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُّبْسِ فإنَّ عليه فِيهِ الزَّكاةَ فِي كُلِّ عام، فأمَّا التُّبْرُ والحُلِيُّ المَكْسُورُ الَّذِي يُرِيِّدُ أَهْلُهُ إِصْلاحَهُ ولُبْسَهُ فإنَّمَا هُوَ بِمَنَّزِلَةِ الْمَتَاعِ الذي يَكُونُ عندَ أَهْلِهِ فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةً»(2). وهذا مَا يَراهُ مَالِكٌ لأَنَّهُ حُلِيٌّ مُرَصَّدُ لِلاِسْتِعْمَالِ المُبَاحِ، ولأنَّ الإسلامَ أَوْجَبَ الزكاةَ في المالِ النَّامِي الذِي يُسْتَغَلُّ، أمَّا الحُلِيُّ المُسْتَعْمَلُ لَدَى المَرأةِ فلاَ نَمَاءَ فيهِ بِخِلافِ مَا إذا اتُّخِذَ كَنْزاً أَوْ كَانَ فيهِ سَرَفٌ ظاهِرٌ ومُجاوَزَةٌ لِلْمُعْتَادِ<sup>(3)</sup>. وهذا بدَلِيل حديثِ زَيْنَبَ امرأة عبداللَّهِ بن مَسْعُودٍ قالت: «كُنْتُ في المَسْجِدِ فرَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فقالَ: «تَصَدَّقْنَ ولوْ مِنْ حُلِيْكُنَّ»(4). قالَ ابْنُ العَرَبِي(5): «هذا الحديث يُوجِبُ بِظاهِرِهِ أَنْ لاَ زَكَاةَ في الحُلِيِّ بِقَوْلِهِ لِلنَّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ ولَوْ مِنْ حُلِيْكُنَّ ولوْ كانتِ الصَّدَقَةُ فِيهِ واجبَةً لَمَا ضَرَبَ المَثَلَ بِهِ في صدَقةِ التَّطوُّع إلاَّ أنَّ الخِلافَ قائِمٌ بيْنَ المذاهِبِ في هذا الأمْرِ فمِنْهُمْ مَنْ جَزَمَ بِعَدَم إخْراج الزَّكاةِ عنْ حُلِيِّ المرأةِ ما دامَ ليْسَ مالاً نَامِياً، ومنهُمْ مَنْ جَزَمَ بِإِخْرَاجِها كُلُّ عامَ لأنهُ داخلٌ في عُموم قوْلِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـٰةَ وَلَأُ

<sup>(1)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر، ص201، ح10.

<sup>(2)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر، ص201، ح11.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/766) زكاة الحلي.

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري (128/2)، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. وفي صحيح مسلم بشرح النووي (75/7)، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، ح1000.

<sup>(5)</sup> فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي (292/1).

يُنِفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ (1)، ومِنْهُمْ مَنْ قالَ بإخراجِها مَرَّةً واحِدَةً في العُمُرِ. واللَّهُ أَعْلَمُ».

ست8: تَسْأَلُ كَثِيرٌ مِنَ النُساءِ عِنْ ثَقْبِ الأَذْنَيْنِ لاِسْتِغْمَالِ الأَقْرَاطِ (2) هِلْ مُناكَ مَا يُؤَكِّدُهُ في حياةِ الصَّحابيَّاتِ المَّحابيَّاتِ المَّحابيَّاتِ؟

﴿ لَقَدْ أَجَابَ عَنْ هَذَا السَّوَالِ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ الصالِحُ الْعُثَيْمِينُ فَعَالَ: "الصحيحُ أَنَّ ثَقْبَ الأُذُنِ لاَ بأسَ بِهِ لأَنَّ هذا من المقاصِدِ التِي يُتُوصِّلُ بِها إلى التَّحَلِّي المُبَاحِ، وقدْ ثَبَتَ أَنَّ نِساءَ الصحابَةِ رضي الله عنهُمْ كَانَ لَهُنَّ أَخْراصٌ يَلْبَسْنَها في آذانِهِنَّ، وهذا التَّعْذِيبُ تَعْذِيبٌ بَسِيطٌ، وإذا تُعِبَّ في حالِ الصِّغَرِ صارَ بُرْؤُهُ سَرِيعاً (3). والدَّلِيلُ على هذا مَا وَرَدَ في السَّنَةِ النبويَّةِ الشريفَةِ في حديثِ عبدِالله بنِ عباسٍ رضي الله عنهُما قالَ: السُّنَةِ النبويَّةِ الشريفَةِ في حديثِ عبدِالله بنِ عباسٍ رضي الله عنهُما قالَ: وأَمْهَمُ على النبي اللهُ عَنْهُ مَنْ إللهُ فَظَنَّ أَنهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وأَمْهَمُ بِلالٌ فَظَنَّ أَنهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وأَمْوَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ المرأةُ تُلْقِي القُرْطُ والخاتَمَ وبِلالٌ يَأْخُذُ في طَرَفِ وَمِعِهُ بِلالٌ اللهُ والخاتَمَ وبِلالٌ يَأْخُذُ في طَرَفِ وَمَعِهُ بِلالٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وجاءَ في جوابِ عَمْرو عبدِالمُنْعِمِ سَلِيمِ ما يلي (5): «أمَّا حُكْمُ ثَقْبِ الأَدْنِ لِلْبْسِ الأَقْراطِ فجائِزٌ، واسْتَدَلَّ بِحديثِ عَبدِاللَّهِ بن عباسِ السابقِ». ثمَّ تَابَعَ فقالَ: «قالَ ابنُ القَيِّمِ ـ رحمه الله ـ: «الخُرْصُ هوَ الحَلْقَةُ المَوْضُوعَةُ

<sup>(1)</sup> التوية: 34.

<sup>(2)</sup> الأقراط: ج قُرط وهو الذي يُعلق في شحمة الأذن، وهو نوع من حلي الأذن: لسان العرب، ج7، فصل القاف.

<sup>(3)</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (480/1) زينة المرأة: حكم ثقب أذن البنت. الأخراص: ج خُرص: وهو الحلقة الصغيرة من الحلي كهيئة القرط وهو من حلي الأذن: لسان العرب، ج7، فصل الخاء.

<sup>(4)</sup> متفق عليه واللفظ للبخاري (33/1)، كتاب العلم، باب عظة الإمام للنساء وتعليمهن. وفي صحيح مسلم بشرح النووي (6/150)، كتاب صلاة العيدين، الباب الأول، ح تابع 884.

<sup>(5)</sup> أحكام الزينة للنساء، ص160، ثقب الأذن للبس الأقراط.

في الأُذُنِ فدَلَّ هذا الحديثُ على جوازِ خَرْمِ الأُذُنِ أَوْ تَقْبِها لِتَعْلِيقِ الأَقْراطِ، إِذْ لَوْ كَانَ مُحَرَّماً لَنَهَى عنهُ النبيُ ﷺ. ويُتابعُ الإمامُ ابنُ القَيْمِ قولَهُ: أمَّا أَذُنُ البِنْتِ فيَجُوزُ تَقْبُها لِلزِّينَةِ، نَصَّ عليْهِ الإمامُ أَحْمَدُ، ونَصَّ على كراهَتِهِ فَذُنُ البِنْتِ فيَجُوزُ تَقْبُها لِلزِّينَةِ، نَصَّ عليْهِ الإمامُ أَحْمَدُ، ونَصَّ على كراهَتِهِ في حَقُ الصَّبِيُ، والفرقُ بيْنَهُما أَنَّ الأَنْفَى مُحْتَاجَةٌ لِلْحِلْيَةِ، فَتَقْبُ الأَذُنِ مَصْلَحَةٌ في حَقَها بِخِلافِ الصَّبِيُ (1).

# س 9: لي جَواهِرُ ولآلِيءُ مُرَصَّعَةٌ، هلْ تَجِبُ عَليَّ فِيها الزَّكاةُ؟ وكَمْ؟

﴿ قَالَ الإمامُ مَالِكُ: «لَيْسَ فِي اللَّوْلُوْ وَلاَ فِي الْمِسْكِ وَلاَ فِي الْمِسْكِ وَلاَ فِي الْمَعْبِرِ وَعَلَى هذا فلا زَكَاةً فِي اللَّوْلُوْ وَلاَ في جَمِيعِ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْرِ مِنَ الحُلِيِّ إِلاَّ إِذَا أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ (3). ويُؤكِّدُ هذا القوْلَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ يُوسُفُ الفَرْضَاوِي (4) «أمَّا الحُلِيُّ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ أَعْنِي حُلِيَّ الجَواهِرِ مِنَ اللَّوْلُو وَالمَرْجَانِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالمَاسِ وَنَحْوِهَا فَلاَ زَكَاةً فِيها لأَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ نَام، اللَّوْلُو وَالمَرْجَانِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالمَاسِ وَنَحْوِهَا فَلاَ زَكَاةً فِيها لأَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ نَام، اللَّوْلُو وَالمَرْجَانِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْمَاسِ وَنَحْوِها فَلاَ زَكَاةً فِيها لأَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ نَام، اللَّوْلُو وَالمَرْجَانِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْمَاسِ وَنَحْوِها فَلاَ زَكَاةً فِيها لأَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ نَام، اللَّهُ تَعَالَى لَهَا بِنَصَّ كَتَابِهِ الْعَزِيزِ حِينَ ذَكُرَ هِلَا البَحْرَ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا ﴾ "(5). وقد تَكَرَّرَ هِلَا المَعْنَى في عِدَّةِ سُورٍ.



<sup>(1)</sup> ورد قول ابن القيم هذا في: تحفة المودود، ص143.

<sup>(2)</sup> الموطأ للإمام مالك، كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر، ص210، ح10.

<sup>(3)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/777) زكاة المعادن.

<sup>(4)</sup> فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي (284/1) زكاة الحلي والأواني وحلي اللآلىء والجواهر للنساء لا زكاة فيها.

<sup>(5)</sup> النحل: 14.



# الفصل التاسع الزينة الصناعية



قد يَجُرُ حُبُ الظُّهُورِ المرأة إلى التَّزَيَّنِ بِزِينَةٍ صِناعِيَّةٍ، والمَقْصُودُ بِالصِّناعِيَّةِ عَيْرُ الطَّبيعِيَّةِ، ولِلتَّفْرِقَةِ بيْنَهُما يَجِبُ مَعْرِفَةُ مَا جاءَ في السُّئَةِ النبويَّةِ السَّرِيفةِ. فمَا أَباحَهُ رسولُ الله ﷺ وفَتَحَ فيهِ المَجالَ لِلْمرأة بِأَنْ تَتَزَيَّنَ بِهِ فَهُوَ رَبِيعَةٌ مَشْرُوعَةٌ حَتْماً، ومَا نَهَى عَنْهُ ولَمْ يَرْضَهُ لِنِساءِ أُمَّتِهِ فَهُوَ مَنْبُوذٌ لاَ حاجَةً إلى الالْتِجاءِ إليْهِ.

ومِمًّا تَجْدُرُ الإشارةُ إليْهِ مَا انْتَشَرَ بِيْنَ بَعْضِ النَّسَاءِ المُسْلِماتِ مِنْ إَجْراءِ بَعْضِ عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ بِدَعْوَى إعادَةِ الشَّبابِ والحَيَوِيَّةِ إلى وُجُوهِهِنَّ ويَشَرَاتِهِنَّ.

وإذا كانَتْ دَعْوَاهُنَّ تَنْطَلِقُ مِنْ عِلَّةِ سُوءِ الحالةِ النَّفْسِيَّةِ التِي يُعانِينَها، وشِيدةِ الاِكْتِئَابِ الذِي يَصِلْنَ إليه بِسَبَبِ كِبَرِ السِّنِ فَهَوُلاَءِ لاَ يُرَاعِينَ حُوْمَةَ اللَّهِ، ولا يَعْرِفْنَ أَنَّ اللَّهَ تعالى خَلَقَ الإِنْسانَ ضَعِيفاً، ومِنْ بَعْدِ ضُعْفِهِ قُوَّةً، ومِنْ بَعْدِ القُوَّةِ ضُعْفاً، فَهُنَّ وإِنْ وَصَلَ بِهِنَّ الكِبَرُ إلى سِنِّ مُتَأْخُرَةٍ فَعَلَيْهِنَّ أَنْ يُسَلِّمْنَ بِقَضاءِ اللَّهِ وقَدَرِهِ، ويَلْتَزِمْنَ بِدِينِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبِيَّهِ الكريمِ فَعَلَيْهِنَّ أَنْ يُسَلِّمْنَ بِقَضاءِ اللَّهِ وقَدَرِهِ، ويَلْتَزِمْنَ بِدِينِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبِيهِ الكريمِ فَعَلَيْهِنَ عَنْ كُلُّ أَنْواعِ هذِهِ الزِّينَةِ المُصْطَنَعَةِ مَا دامَتْ مُغَيِّرَةً لِخَلْقِ اللَّهِ تعالى وسُنَّتِهِ في خَلْقِهِ.





# أنتِ تشالينَ ونَحْنُ نُجِيبُ

ست1: مِنْ بِيْنِ أَنْواعِ الزِّينَةِ التِي تَلْجا النها بَعْضُ النِّساءِ تَرْكِيبُ العَدَسَاتِ المُلَوَّنَةِ لِلْعَيْنَيْنِ. مَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في تَرْكِيبِها؟

﴿ اللَّهُ العَدَسَاتِ البَصَرِيَّةِ لِلْعَيْنَيْنِ جَائِزٌ إِنْ كَانَ بِقَصْدِ التَّطَبُّبِ وَحُسْنِ الرُّوْيَا، فهي في هذِهِ الحالَةِ تَنُوبُ عنِ اسْتِعْمَالِ النَّظَارَاتِ فلاَ ماتِعَ مِنْ تَرْكِيبِهَا بِشَرْطِ المُحافَظَةِ على لَوْنِ عَدَسَةِ العَيْنِ الأَصْلِيَّةِ. أمَّا إذا كَانَ تَرْكِيبُها بِقَصْدِ الزِّينَةِ وخُصُوصاً إذا كَانَ لَوْنُها يُخَالِفُ اللَّوْنَ الطَّبِيعِيَّ لِلْعَيْنِ فَهُنا يَكُونُ تَرْكِيبُها حَرَاماً (1). والحرَامُ هُوَ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ نَهْياً جازِماً.

سى2: ما حُكْمُ لُبْسِ الكَعْبِ العالِي أي: الجِذَاءِ ذِي الكَعْبِ العالي الذِي يَزِيدُ في طُولِ المرأةِ وخُصُوصاً إذا كانَتْ قَصِيرَةَ الطُّولِ؟

﴿ أَخْتَى، أَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُقَوِّيَ إِيمَانَنَا حَتَى نَسْتَطِيعَ تَطْبِيقَ مَا جَاءَ في شرِيعَتِنَا السَّمْحَةِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ وهَدْي رسولِهِ الكريم، فليْسَتْ هُناكُ وَسِيلَةٌ لِلإِمْتِثَالِ والطَّاعَةِ إِلاَّ تَشَبُّتُ القَلْبِ بِالإِيمَانِ القَوِيِّ، ذَلِكَ النُّورُ الوَهَّاجُ الذِي يُسَلِّطُ لَنَا الضَّوْءَ على كُلُّ طاعَةٍ فيَجْعَلُنَا مُقْبِلاَتٍ عليْها النُّورُ الوَهَّاجُ الذِي يُسَلِّطُ لَنَا الضَّوْءَ على كُلُّ طاعَةٍ فيَجْعَلُنَا مُقْبِلاَتٍ عليْها بِكُلُّ شَوْقٍ ورَغْبَةٍ. وجَواباً عن سُؤالِكِ أُجِيبُكِ بِمُلَخَصِ مَا أَجَابَ بِهِ الأَسْتَادُ بِكُلُّ شَوْقٍ ورَغْبَةٍ. وجَواباً عن سُؤالِكِ أُجِيبُكِ بِمُلَخَصِ مَا أَجَابَ بِهِ الأَسْتَادُ عَمْرُو عبدُالمُنْعِم سَلِيمٌ حِينَما سُئِلَ هذا السُّوَالَ: "إِنَّ ارْتِداءَ الكَعْبِ العالي عَمْرُو عبدُالمُنْعِم سَلِيمٌ حِينَما سُئِلَ هذا السُّوَالَ: "إِنَّ ارْتِداءَ الكَعْبِ العالي

<sup>(1)</sup> أحكام الزينة للنساء لعمرو عبدالمنعم سليم، ص159: أحكام الزينة الصناعية.

يَعْمَلُ على رَفْعِ عَجِيزَةِ المرأةِ وجِسْمِها، ويُوهِمُ لِلنَّاظِرِ بِطُولِ وحُسْن قِوَامِها، وفي هذا مَا فِيهِ مِنْ تَدْلِيسٍ وتَزْوِيرٍ وتَشَبَّعِ بِمَا لَمْ تُعْطَهُ"<sup>(1)</sup>.

وصَوْتُ الكَعْبِ العالِي داخِلٌ في نَهْيِ اللَّهِ تعالَى لِلنِّساءِ عنِ الضَّرْبِ مِأْرَجُلِهِنَ في قوْلِهِ عزَّ وجَلَّ: ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ ﴾ (2) كمَا فَسَرَ ابْنُ كَثِيرِ حَيْثُ قالَ: «فقد كانَتِ المرأةُ في الجاهِلِيَّةِ إذا كانَتْ تَمْشِي في الطَّرِيقِ وفِي رَجْلِها خَلْخَالٌ صامِتُ لاَ يُعْلَمُ صَوْتُهَا ضَرَبَتْ بِرِجْلِها الأَرْضَ فيسْمَعُ الرِّجالُ طَنِينَهُ فنَهَى اللَّهُ المُؤْمِناتِ عنْ مِثلِ ذلِكَ، وكذلِكَ إذا كانَ شَيْءٌ مِنْ زِينَتِها مَسْتُوراً فتَحَرَّكَتْ بِحَرَكَةٍ لِتُظْهِرَ مَا هُوَ خَفِيَّ دَخَلَ في هذا النَّهٰي (3) فيبُدُو مِنْ فلِكَ أَنْ لُبْسَ الكَعْبِ العالِي مَنْهِيَّ عَنْهُ لأُمُورِ:

- ـ لِصَوْتِهِ الذي يُخْبِرُ بِوُجُودِ المرأةِ.
- لإظهَارِ المرأةِ بِطُولٍ غير حَقِيقِيٍّ.
  - ـ لِتَأْثِيرِهِ في عَجِيزَتِها وجِسْمِهَا.

والأَكْثَرُ خُطُورَةً مِنْ هذا هُوَ التَّشَبُهُ بِالْيَهُودِيَّاتِ اللَّوَاتِي كُنَّ يَفْعَلْنَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ لِلتَّشَوُّفِ لِلرِّجالِ كمَا جاءَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهُ قالَ: «كانَ النَّرَاثِ اللَّرَاثِ اللَّهُ الخَلِيلُ الْحَلِيلُ وَالنِّسَاءُ في بَنِي إسْرَاثِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعاً، فكانَتِ المَرَأَةُ لَهَا الخَلِيلُ تَخْتُسُ القالَبَيْنِ تَطُولُ بِهِمَا لِخَلِيلِها فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الحَيْضُ»(4).

ويُعَلِّقُ عَمْرُو عبدُالمُنْعِمِ سَلِيمٌ على هذا الحديثِ فيَقُولُ: "فَانْظُرِي - الْمُسْلِمَةُ - كَيْفَ عُوقِبَتْ نِساءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ علَى تَشَوُّفِهِنَّ لِلرِّجالِ، وكَيْفَ لَجَمِّ المُسْلِمَةُ وأَعْوَانُهُ على نِساءِ المُسْلِمِينَ، فتَشَبَّهْنَ بِنِساءِ بَنِي إِسْرائِيلَ وهُنَّ لَجَبِّ الشَّرَائِيلَ وهُنَّ

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص132: حكم لبس الكعب العالي.

<sup>(22)</sup> النور: 31.

<sup>(13)</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/93) تفسير الآية 31 من سورة (النور).

الفتح عبدالرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (477/1)، كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض. القالَبَيْن: مثنى قالب وهو نعل من خشب كالقبقاب: لسان العرب، ج1، فصل القاف.

مَنْهِيًّاتٌ عنْ ذلِكَ، فوَقَعْنَ في حِرْمَةِ مَا وَقَعَتْ فِيهِ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فاحْذَرِي ـ أختَ الإشلام ـ هذا النَّوْعَ مِنَ الأَخْذِيَّةِ عِنْدَ خُرُوجِكِ مِنْ مَنْزِلِكِ. وأمًّا في مَنْزِلِكِ وأمامَ زَوْجِكِ فلاَ بَأْسَ بِهِ»(1).

ست3: لي خالٌ في وَجْهِي صُنِعَ لي في صِغَرِي. فهلْ يُغتَبَرُ منَ الوَشْم؟ وهلْ أُعْتَبَرُ آثِمَةً بِوُجُودِهِ في وَجْهِي؟

﴿ الخَالُ هُوَ شَامَةٌ سَوْداءُ في البَدَنِ تَكُونُ في أَصْلِهَا طَبِيعِيَّةً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، أَمَّا إِنْ صَنَعَهَا الإِنْسَانُ فَتَكُونُ مِنَ الزِّينَةِ الصَّنَاعِيَّةِ. وهِ فَا مَا نَهَى عنهُ رسولُ الله ﷺ حيثُ لَعَنَ فاعِلَتَهُ والمَفْعُولَةَ بِهَا كَمَا جاءً في حديثِ نافِع عن عبدِاللَّهِ قَالَ: «لَعَنَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ والواشِمَةِ والمُسْتَوْصِلَة والواشِمَة والمُسْتَوْشِمَةُ (3): قالَ أَبُو داوُدَ في شَرِحِ الواشِمَةِ والمُسْتَوْشِمَةِ (3): «الوَاشِمَةُ التِي تَجْعَلُ الخِيلانَ في وَجْهِهَا بِكُحْلِ أَوْ مِدَادٍ، والمُسْتَوْشِمَةُ المَعْمُولُ بِهَا».

وعليه، يَكُونُ الخالُ الصِّنَاعِيُّ مِنَ الوَشْم، ويَجِبُ تَجَنَّبُ ذلِكَ فيما يُسْتَقْبَلُ منَ الزَّمَنِ لأَنَّهُ مُخالِفٌ لأَمْرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، أمَّا مَا فاتَ من ذلِكَ فيما فحَاوِلِي نَزْعَهُ بِمَا يُمْكِنُ بِهِ نَزْعُهُ لم إِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ ضَرَرٌ لم وإلاَّ يَكْفِيكِ فِيهِ الاَسْتِغْفارُ والتَّوْبَةُ النَّصُوحُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكِ.

# س4: ما حُكُمُ إِجْراءِ عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ؟

هَ: سُثِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّد الصالِح العُثَيْمِين هذا السُّوالَ فأجابَ (4): «التَّجْمِيلُ نَوْعَانِ: "

- تَجْمِيلٌ لإزَالةِ العَيْبِ النَّاتِج عن حادِثِ أَوْ غَيْرِهِ، وهذا لا بَأْسَ بِهِ

<sup>(1)</sup> أحكام الزينة للنساء، ص133: حكم لبس الكعب العالى.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (476/2)، كتاب الترجل، باب في صلة الشعر، ح4168.

<sup>(3)</sup> المرجع السابق، شرح الحديث 4170، ص477.

<sup>(4)</sup> فتاوى المرأة المسلمة (478/1): زينة المرأة.

ولا حَرَجَ فِيهِ لأَنَّ النبيِّ ﷺ سَمَحَ لِرَجُلِ بِهذا كَمَا جاءَ في حديثِ عبدالرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ عنْ جَدُهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَشْعَدَ «أَنهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكُلاَبِ عَبدالرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ عنْ جَدُهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَشْعَدَ «أَنهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكُلاَبِ في الجاهِليَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفاً مِنْ فَرَقٍ فَأَنْتَنَ عليْهِ فأمَرَهُ النبيُ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ قَمَبِهُ (1).

- التَّجْمِيلُ الزَّائِدُ وهُوَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ إِزَالَةِ العَيْبِ، بَلْ لِزِيَادَةِ الحُسْنِ وهُوَ مُحَرَّمٌ ولاَ يَجُوزُ لِمَا في ذلِكَ مِنْ إخداثِ التَّجْمِيلِ الكَمَالِيِّ».

سى5: قرَأْتُ حديثاً جاءَ فيهِ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «أَيُّمَا امرأةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِها خُرْصاً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ في أُذُنِها مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (2) فمَا مَلَى صِحَّةِ هذا الحديثِ، وبِماذا نَرُدُ عن العلاَّمَةِ الشيخ مُحَمَّدِ ناصرِ الدِّينِ الأَبْنَ الذَّهَبِ المُحَلَّق عُمُوماً؟

﴿ لَقَدْ رَدَّ الشَيْخُ عبدُ العَزِيزِ بْنِ بازِ (٥) ـ رحِمه الله ـ عن أحادِيثِ مَخْوِيمِ الذَّهَبِ بِمَا حَكاهُ جماعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ منَ الإجماعِ على نَسْخِ الأحاديثِ الدَّالَةِ على التَّخْوِيمِ وهذا هو الحَقُّ بِلاَ رَيْبٍ، أَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ الأَلِيقِ مِنْ حَمْلِ أحادِيثِ التَّخْوِيمِ على المُحَلَّقِ، وأحاديثِ الحِلُ على غيْرِ المُحَلِّقِ عَيْرُ صَحِيحٍ وغيْرُ مُطابِقِ لِمَا جاءَتْ بِهِ الأحاديثُ الصَّحِيحةُ الدَّالَةُ على المُحَلِّقِ، وحِلُ الأسُورَةِ وهي مُحَلَّقةٌ، على الحِلُ الأَسْورَةِ وهي مُحَلَّقةٌ، وحِلُ الأسُورَةِ وهي مُحَلَّقةٌ، عَيْرُ مُقيدةٍ عَلَى الحِلُ مُطْلَقةٌ غيْرُ مُقيدةٍ فَتَحَمِّ الدَالَةَ على الحِلُ مُطْلَقةٌ غيْرُ مُقيدةٍ فَتَحَرِيثِ الدَّالَةِ على الحِلُ مُطْلَقةٌ غيْرُ مُقيدةٍ فَتَحَرِيثِ الدَّالَةِ على الإضافةِ إلى إثبَاتِ نَسْخِ فَوَجَبَ الأَخْذُ بِها لإطْلاقِها وصِحَّةِ أَسانِيدِها، بالإضافةِ إلى إثبَاتِ نَسْخِ فَوَجَبَ الأَخْذُ عِلَى التَّخْوِيم.

<sup>(1)</sup> سنن أبي داود (493/2)، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، ح2322. يوم الكُلاب: يوم معروف من أيام الجاهلية. الورق: الفضة، وفي مسند أحمد، مسند الكوفيين.

<sup>(2)</sup> سنن أبي داود (494/2)، كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء، ح4238. وفي مسند أحمد، مسند القبائل.

<sup>(33</sup> فتاوَى المرأة المسلمة (453/1): لبس الذهب للنساء.

سى6: إختَجَبْتُ بِمُجَرَّدِ بُلُوغِي إِلاَّ أَنَّنِي أَلْبَسُ المَلابِسَ الضَّيْقَةَ بِاخْتِيلِ أَنَّهِ أَلْبَسُ المَلابِسَ الضَّيْقَةَ بِاخْتِيلِ أَنَّهَا لِبَاسُ الصَّغِيرَاتِ اللَّوَاتِي فِي مِثْلِ سِنِّي، مُغْتَبِرَةٌ أَنَّ حِجَابِي قَفْزَةٌ مِنَ التَّيْرِ إِلَى التَّسَتُّرِ، إِلاَّ أَنْنِي أَجِدُ اغْتِرَاضاً كَبِيراً مِنْ بَعْضِ الأَهْلِ والأقارِبِ النِيقَ إلى التَّستُرِ، إلاَّ أَنْنِي أَجِدُ اغْتِرَاضاً كَبِيراً مِنْ بَعْضِ الأَهْلِ والأقارِبِ النِيقَ يَجْعَلُونَنِي مِنْ بَيْنِ الكاسِيَاتِ العارِيَاتِ. فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ مِنْ لِباسِي وَمَوْقِقِي؟ وهِلْ أَغْتَبُرُ مِنَ الكاسِيَاتِ العارِيَاتِ فِعْلاً رَغْمَ حِجَابِي؟

نَّ القَدْ سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَيْخِ مُحَمَّد الصالِح العُثَيْمِين عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ الْحَاسِيات عَارِيَات في قَوْلِهِ عَلَيْ في الحديثِ الذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيرة رَضِي الله عنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْ: "صِنْفانِ مِنْ أَهْلِ النارِ لَمْ أَرَهُما: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِياطٌ كَاذْنابِ البَقرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، ونِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عارِيَاتٌ مُمِيلاتٍ مائِلاتٍ رُوُوسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ لاَ يَذْخُلْنَ الجَنَّةَ ولاَ يَجِعْنَ مُعِيدًا وكذا» (أَ يَنْحُلْنَ الجَنَّةَ ولاَ يَجِعْنَ رِيحَهَا لَيُوجَدُ على مَسِيرَةٍ كَذَا وكذا» (أَ فَأَجابَ عَفِظُهُ اللهُ عَنِيدٌ وَيُعْمَلُ المُنْوَةِ عَلَيْهِنَّ كِسُوةً لَكِنَّهَا لاَ تُغِيدُ وَيَعْمَا لاَ تُغِيدُ وَيُ اللهُ المُنْوَةِ عليْهِنَّ كِسُوةً لَكِنَّهَا لاَ تُغِيدُ في سَتْرِ المَرأةِ. قالَ العُلَمَاءُ: مِثلَ:

- ـ أَنْ تَكُونَ الكِسْوَةُ هَذِهِ خَفِيفَةٌ يُرَى مِنْ ورائِها الجِلْدُ.
- ـ أَوْ تَكُونَ النَّيَّابُ التِي عليْها ثِيَّابٌ ثَخِينَةٌ (غلِيظة) لَكِنَّها قَصِيرَةٌ.
- أَوْ تَكُونَ الثيابُ ضَيِّقَةً بِحَيْثُ تَلْصِقُ على الجِلْدِ وتَبْدُو المرأةُ وكلَّةُ لاَ ثِيابَ عليْها.

فهذِهِ الحالاتُ كُلُهَا تُعْتَبَرُ فيهَا المَرأةُ كاسِيَةٌ عارِيَةٌ، وهذا بِنَاءَ علَى أَنَّ المُرَادَ بالكِسْوَةِ والعُرْيِ المَعْنَى الحِسْئُ»(2).

أَخْتِي، فِعْلاً تُعْتَبَرُ خُطْوَتُكِ هَذِه خُطُوةً عُظْمَى في مَسِيرَةِ حياتِكِ حيثُ

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (14/92)، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات، ح2128. وفي الموطأ للإمام مالك، كتاب الجامع ما يكره للنساء لبسه من الثياب، ص793، ح52.

<sup>(2)</sup> فتاوى المرأة المسلمة: جواب الشيخ الصالح العثيمين (449/1 و450) حجاب المرأة.

قَذَفَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ في قلبِكِ نُورَ الهِدَايَةِ فامْتَثَلْتِ لأَمْرِ اللَّهِ تعالَى الذِي قَرَضَ الحِجَابِ فاخْتَجَبْتِ، وليْسَ عليْكِ بغدَ هذا إلاَّ أَنْ تَمْتَثِلِي لأَمْرِ رسولِهِ الكريم الذِي بَيَّنَ لَنا نَوْعَ هذا الحِجَابِ الشَّرْعِيِّ المَفْرُوضِ وتَجْمَعِي حِينَئِذِ يئنَ طَاعَةِ اللَّهِ تعالَى ورسولِهِ وتَنَالِي مَحَبَّتَهُمَا مَعا لِقولِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿قُلَ إِن يُعْبِبُكُم اللَّهُ وَيَغِيْرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورٌ كُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورٌ وَسَلَ». وأَسْأَلُ اللَّه مَعَلَى لَكُ ولَنَا التَّوْفِيقَ والثَّبَاتَ.



<sup>🛈</sup> كل عمران: 31.



## خاتمة الكتاب

تم بعون الله تعالى وإرادته إعدادُ هذا المؤلَّف بعدما حاولت فيه أن أضيء للمرأة المسلمة قَبَساً من الأنوار التي تسطع بها شريعتنا السمحة حول طهارتها حتى تتحقق لها محبة الله عزَّ وجلَّ الذي أثبتها للمتطهرين في كتابه العزيز.

كما حاولت فيه توصيل الأحكام والحقائق الشرعية لأخواتي النساء بعدما وجدت المرأة تخوض في ميدان الطهارة وهي جاهلة أو متجاهلة أسرارها، وقد وقفت على هذا الأمر من خلال الأسئلة المتراكمة الواردة علي في دُور القرآن وغيرها من المجالس النسائية، والتي كان جُلها حول الطهارة أو ما يتعلق بها مما حذا بي إلى أن أجعلها مُلْحَقات ببعض أبواب هذا الكتاب.

أسأل الله تعالى أن يَهْدي أصحاب القلوب النيرة، والنوايا الطيبة إلى تقديم المساعدة لي بالنصح والتوجيه، وبتوضيح ما يشمله مؤلفي هذا من نقص أو خطأ أو ملاحظة من شأنها أن تُتَوِّجَهُ وتصل به إلى مستوى أحسن، فأنا أتقبل كل نقد بناء. والله لا يضيع أجر المحسنين.

دثريا عبدالحق الحمامصي





## لانحة المصادر والمراجع



- القرآن الكريم برواية الإمام ورش.
  - 2 \_ علوم القرآن:
- أ ـ تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت774هـ، الطبعة الثانية 1389هـ، دار الفكر.
- ب مع الأنبياء في القرآن الكريم: لعفيف عبدالفتاح طبارة، الطبعة السادسة 1978م، دار العلم للملايين بيروت.
  - 3 \_ علوم الحديث:
    - المتون:
- أ صحيح البخاري: ت256هـ، دار الكتب العلمية بيروت، طبعة بالأوفست.
- ب ـ صحیح مسلم: ت-261ه، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربی بیروت.
- ج \_ سنن أبي داود: ت275هـ، دار الريان للتراث، دار الحديث القاهرة 1408هـ \_ 1988م، وطبعة أخرى بدار الجنان، مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى 1409هـ \_ 1988م، درسه وفهرسه كمال يوسف الحوت.
- د ـ الجامع الصحيح سنن الترمذي: ت297هـ، دار إحياء التراث العربي بيروت، 1415هـ ـ 1995م، طبعة جديدة ملونة ومرقمة على كتاب تيسير المنفعة وموافقة للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث، إعداد: الشيخ هشام سمير البخاري.
- هـ سنن النسائي: بشرح الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، ت300ه، دار إحياء التراث العربي بيروت.

- و ـ سنن ابن ماجه: ت275ه، دار الريان للتراث، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.
  - ز ـ الموطأ للإمام مالك بن أنس: ت179هـ، الطبعة الثانية 1401هـ 1981م.
- ح ـ مسند الإمام أحمد: ت241هـ، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، دار صادر بيروت.
  - ط \_ سنن الدارمي: ت255هـ، دار الكتب العلمية بيروت.

## الشروح:

- أ\_ أصول الحديث النبوي: للدكتور الحسيني عبدالمجيد هاشم، دار الشروق القاهرة، الطبعة الثانية 1406هـ 1986م.
- ب ـ دليل الفالحين: لطرق رياض الصالحين، تأليف: محمد بن علاق الصديقي الشافعي الأشعري المكي، ت1057ه. وهو شرح كتاب رياض الصالحين للنووى، دار الفكر، الطبعة الثالثة.
- ج زاد المَعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن قيم الجوزية، ت751ه، دار الفكر، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، الطبعة الثالثة عشر 1406هـ 1986م. حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط عبدالقادر الأرناؤوط.
- د \_ شرح الإمام ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي: ت677هـ لصحيع مسلم، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1415ه.
- هـ فتح الباري: بشرح الإمام ابن إسماعيل البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني، ت852ه. حققه محب الدين الخطيب ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، محمد فؤاد عبدالباقي، دار الريان للتراث، الطبعة الثالثة 1407ه.
- و \_ منهج النقد في علوم الحديث: بقلم: نور الدين عتر، دار الفكر دمشق، الطبعة الثالثة 1401ه.

#### 4 - المراجع الفقهية:

- أ \_ أحكام الجنائز وبدعها: تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، ت1420هـ. مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى، طبعة جديدة منقحة ومَزيدة 1420هـ 1992م.
- ب \_ أحكام الزينة للنساء: تأليف: عبدالمنعم سَليم، مكتبة السوادي للتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1416هـ \_ 1996م.

- ج ـ أحكام الطهارة: للإمام ابن تيمية، ت728ه، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ 1987م.
- د ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، ت595ه، المكتب الثقافي السعودي بالمغرب، مكتبة طالب العلم.
- ه \_ الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب: لعمر سُليمان الأشقر، دار النفائس، الطبعة الأولى 1413ه \_ 1993م.
- و ـ العقيدة في الله: لعمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الطبعة العاشرة 1410هـ 1995م.
- ز \_ فتاوى المرأة المسلمة لمجموعة من العلماء: محمد بن إبراهيم آل الشيخ \_ عبدالرحمٰن السعدي \_ عبدالله بن حميد \_ ابن باز \_ ابن عثيمين \_ ابن جبرين \_ ابن فوزان. رتبها أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود، الطبعة الثالثة 1417هـ \_ 1996م، مكتبة أضواء السلف الرياض \_ النسيم.
- ح ـ الفقه الإسلامي وأدلته: لوهبة الزحيلي، دار الفكر بدمشق، الطبعة الثانية 1405هـ ـ 1985م.
- ط ـ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية: للدكتور عبدالكريم زيدان، الطبعة الثانية 1415هـ ـ 1994م، مؤسسة الرسالة بيروت.
- ي ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: لابن محمد الشوكاني، ت1255ه، دار الفكر.

## 5 ـ المراجع اللغوية:

أ ـ لسان العرب: لأبي الفضل بن منظور الإفريقي المصري، ت711ه، دار صادر بيروت.

## المراجع العامة:

أ\_ تربية الأولاد في الإسلام: لعبدالله ناصح عُلوان، دار السلام.





## الفهرس



| الصفحة | ل <b>موض</b> وع                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 5      | ع <b>رَّلؤنا</b> واحد في الأخت الداعية ثريا الحمامصي           |
| 7      | رتسامات دامعة حول وفاة الأخت الداعية (ثريًا الحمامصي)          |
| 16     | تنویه                                                          |
| 31     | تنويه                                                          |
| 32     | كلمة شكركلمة شكر                                               |
| 33     | قتاح                                                           |
| 35     | غنبةً                                                          |
| 39     | سلخل                                                           |
|        | يقة موجزة عن حياة الإمام مالك بن أنس _ رحمه الله _ مؤسس المذهب |
| 41     | المالكيكتاب المُوَطأكتاب المُوَطأ                              |
| 42     | كتاب المُوَطأكتاب المُوَطأ                                     |
| 45     | <ul><li>الباب الأول: طهارة البدن</li></ul>                     |
| 47     | طَهَارَةُ الْبَدَنِ طَهَارَةُ الْبَدَنِ                        |
| 48     | أ ـ الطَّهارَةُ الْكُبْرَى: الغُسْلُ                           |
| 49     | القصل الأول: موجبات الغسل                                      |
| 66     | أنتِ تَسْأَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ                              |
| 76     | مُلحق بباب الغُسل: أدب الجِماع                                 |
| 81     | أَنَّت تَسْأَلُهِنَ وَنَحْنُ نُجِبُ                            |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b> 9 | الفصل الثاني: كيفية الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94         | أنتِ تَسْالِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 98         | الفصل الثالث: مكروُهات الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 102        | الفصل الرابع: آدابُ الغُسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 164        | الفصل الخامس: الأغسالُ المَسْنُونَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108        | الفصل السادس: دُخُولُ الحَمَّامات العامةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110        | الفصل السابع: آداب الحَمَّام العُمومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113        | أنتِ تَسْأَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ ۚ أنتِ تَسْأَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121        | بُ ـ الطَهارَةُ الصُّغْرَىُ: الوُضوءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 123        | الفصل الأول: كَيفِيةُ الوُضُوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 131        | الفصل الثاني: ما يَجِبُ لَهُ الوُضوءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 133        | الفصل الثالث: نَواقِضُ الوُضوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 138        | الفصل الرابع: مَكْرُوهاتُ الوُضوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140        | الفصل الخامس: ما لا ينْقُضُ الوضوءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 145        | الفصل السادس: مُسْتَحباتُ الوُضوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 148        | القصل السابع: آدابُ الوُضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 150        | الفصل الثامن: فَضَائِلُ الْوُضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 153        | أنتِ تَسْأَلينَ وَنحْنُ نُجِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 181        | الفصل التاسع: طهارةُ الثياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 187        | الفصل العاشر: طهارةُ المَكانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 192        | أنتِ تَسْأَلِينَ وَنحْنُ نُجِيبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 203        | ج ـ الطهارةُ التُرابِيَّةُ: التيمُّمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 205        | الفصل الأول: كَيْفِيَّةُ التَّيَمُّم ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 206        | الفصل الثاني: الأعذارُ المُبيحَةُ للتَّيمُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211        | الفصل الثالث: فرَائضُ التَّيمُّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 215        | الفصل الرابع: مُبْطِلاتُ التَّيمُّم أَو نَواقِضُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 217        | الفصا الخامس مَكْنُ وهاتُ التَّنَمُ مِن السَّرَاءِ التَّنَمُ التَّنْمُ التَّنَمُ التَّنَمُ التَّنَمُ التَّنَامُ التَّنَمُ التَّنَمُ التَّنَمُ التَّنَمُ التَّنَمُ التَّنَمُ التَّنْمُ التَّنَمُ التَّنَامُ التَّنَامُ التَّنَامُ التَّنَامُ التَّنِمُ التَّنَامُ التَّنَامُ التَّنَامُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ اللَّمُ التَّلْمُ اللِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي |

| الصفحة | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الموضوع                                                     |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 218    |                                       | الفصل السادس: سُنَنُ التَّيَمُّم وَمَنْدُوبَاتُهُ           |
| 219    |                                       | أنتِ تَسْأَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ .َ                        |
| 235    |                                       | ● الباب الثاني: أنواع المياه                                |
| 237    |                                       | أنوَاعُ المِيَاه                                            |
| 239    |                                       | الفصل الأول: الماءُ الطَّهُورُ «ويسَمَّى المُطْلَق»         |
| 243    |                                       | الفصل الثاني: الماءُ الطَّاهِرُ غَيْرُ الطَّهُورِ           |
| 245    |                                       | الفصل الثالث: الماءُ النَّجسُ                               |
| 248    |                                       | أنتِ تَسْأَلِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ                            |
| 253    |                                       | • الباب الثالث: المسح وأنواعه                               |
| 255    |                                       | الْمَسْحُ وأنواعُهُ:                                        |
| 255    |                                       | الفصل الأول: المَسْحُ علَى الخُفَّينِ                       |
| 260    |                                       | أنتِ تَسْأَلِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ                            |
| 267    |                                       | الفصل الثاني: المَسْخُ على الجَوَاربِ                       |
| 269    |                                       | أنتِ تَسْأَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ                           |
| 270    |                                       | الفصل الثالث: المَسْحُ على الخِمارِ                         |
| 273    |                                       | أنتِ تَسْألِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ                             |
| 275    |                                       | الفصل الرابع: المَسْحُ على الجَبيرَةِ                       |
| 278    |                                       |                                                             |
| 283    |                                       | ● الباب الرابع: دخول الخلاء                                 |
| 285    |                                       | دُخُولُ الخلاءِ:دُنُولُ الخلاءِ:                            |
| 285    | اض»                                   | الفصل الأول: آدابُ التَّخَلِّي «دُخُول الخَلاءِ أوِ المِرْح |
| 290    |                                       | الفصل الثاني: الاسْتِنجَاءُ وقَضَاءُ الحاجةِ                |
| 294    |                                       | وَصْفَةُ الاسْتِنْجَاءِ                                     |
| 295    |                                       | الفصل الثالث: الإستجمارُ                                    |
| 298    |                                       | أنتِ تَسْأَلِينَ ونَحْنُ نُجيبُ                             |
| 303    |                                       | • الباب الخامس: دماء النساء                                 |
| 305    |                                       | ب.<br>دِمَاءُ النِّسَاءِد                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 307    | <br>الفصل الأول: دَمُ الحَيض                                     |
| 316    | <br>1 ـ مَوَانِعُ الحَيْضُ                                       |
| 318    | <br>2 ـ مَوَانِعُ الحَيْضِ والنَّفَاسِ والجَنَابَةِ              |
| 326    | أنتِ تَسْأَلِينَ ونَخُنُ نُجِيبُ َ                               |
| 348    | <br>الفصل الثاني: دَمُ النَّفاسِ                                 |
| 352    | أنتِ تَسْأَلِينَ ۗ وَنَحْنُ نُجِيبُ                              |
| 355    | الفصل الثالث: الإِسْتِحاضَةُ                                     |
| 360    | <br>انتِ تَسْأَلِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ                             |
| 365    | • الباب السادس: آداب عامة                                        |
| 367    | <br>الفصل الأول: آداب عامَّة سُنَنُ الفِطْرَةِ                   |
| 371    | الفصل الثاني: السُّواك                                           |
| 373    | كَنْفِيَّةُ الاِسْتِيَاكِ                                        |
| 374    | أَنْتِ تَسْأَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ                              |
| 383    | الفصل الثالث: تَكْرِيمُ الشَّعَرِ                                |
| 387    | أَنْتِ تَسْأَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ                              |
| 389    | <ul> <li>الباب السابع: مظاهر الزينة عند المرأة</li> </ul>        |
| 391    | مُلْحَقٌ بِمَوْضُوعِ الطَّهَارَةِ: مَظاهِرُ الزِّينَةِ عِنْدَ ال |
| 393    | الفصل الأول: الأخكامُ العامَّةُ لزينةِ المرأةِ                   |
| 394    | الفصل الثاني: أخكامُ الشَّعَر عَنْدَ المرأةِ                     |
| 395    | أنتِ تَسْأَلِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ                                 |
| 404    | الفصل الثالث: أخكامُ الأسْنَانِ وتَزْيينُها عِنْدَ ال            |
| 405    | <br>أنتِ تَسْأَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ                            |
| 408    | الفصل الرابع: أخكامُ الخِضَابِ والأظافِرِ عندَ                   |
| 409    | أنتِ تَسْأَلِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ                                 |
| 412    | الفصل الخامس: أحكامُ الطّيبِ لِلْمَرْأَةِ                        |
| 413    | أنتِ تَسْأَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ                                |
| 417    | الفصل السادس: أخكامُ الكُخل للنّساءِ                             |
|        | <br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |

| الصفحة |                                                  | فموضوع        |
|--------|--------------------------------------------------|---------------|
| 419    | أَلِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ                          | <br>أنتِ تــٰ |
| 424    | السابع: أَخْكَامُ صَوْتِ المرأةِ                 | الغصل         |
| 426    | أَلِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُألِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ  | أتتِ تــٰ     |
| 430    | الثامن: أَحْكَامُ الحُلِيِّ                      | القصل         |
| 432    | ئالِينَ ونَحْنُ نُجِيبُئالِينَ ونَحْنُ نُجِيبُ   |               |
| 439    | التاسع: الزِّينةُ الصِّناعِيَّةُ                 | القصل         |
| 440    | ىألِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُىالِينَ وَنَحْنُ نُجِيبُ | أنتِ تــ      |
| 447    | الكتاب الكتاب                                    | • خاتمة       |
| 449    | المصادر والمراجعالمصادر والمراجع                 | • لائمة       |
| 453    |                                                  | ه النير س     |



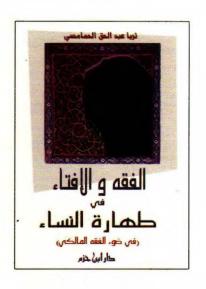

الفقه و الافتاء طمارة النساء

